

الملكة المربية السيعودية وَزَارَة المعَلَم العَالِيّ المُناعِّعِيْنَ إلا سُمِر لمُنيَّسَ المُنالِّينَ مِنْ المُنوَّرَافِي عَادَة المِحتُ المِسْلَى وقع المحدد (174)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المستنب المحية المحيدة المحيدة

لَا يَ يَعِوْلُ نَهِ مَنْ يَعِ مِقُ بُ بُن إِلْيِكُ أَنْ لَإِلْسِنَ فِهِ لَهِ يَكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّلَّمِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّلَّمِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الل

تَحَقِيْقَ عَبِّالِينِ نَصِيَفَا خِلْ بُنْ شِهَا لِهِ اللهِ ا

تنسينه وَاخِرَاجِ فِرَيقٌ مِنْ البَاحِثِين بَكَلِيَّةِ الْجِدَيْثِ الشِّرَفِيْ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِيشِلاميَّة بالجَامِعَة الإسْلاميَّة

> المجكّد الأوّلَث كتابُ الإيمَان (١-٣٨٦) الطّبعَة الأوُلى ١٤٣٥ه/ ٢٠١٤م

## ح الجامعة الإسلاميّة ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شهاب الدين ، عبّاس صفاخان

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرلييني (ت ٣١٦هـ). / عبّاس صفاخان شهاب الدين - المدينة المنورة ، ١٤٣٣هـ

مج۲

رقم الإيداع: ٢٤ / ١٤٣٣

أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوسرة

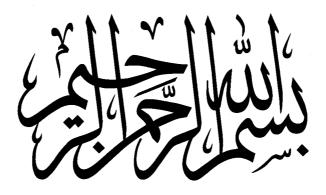

## المطلحات الخاصة المستعملة بالريادات والفروق بين نسخ التحقيق:

- المعقوفتان: لوضع الزيادة من النسخ الأخرى، أو لما سقط من الأصل.
- ٢- ( ) الهلالان: للتنبيه على ورود الكلمة التي بداخلهما مصوَّبة، وذلك للتنبيه على إثبات المحقق لها على خلاف ما في الأصل، مع التنبيه في الحاشية على صورة ما في الأصل وعلى مستند التصويب.
- ٣- (\* \*) الهلالان ذوا نجمين داخليَّين: أثبت بينهما الساقط من نسخة الأصل فقط، سواء كان كلمة أو أكثر، والذي استدركه الناسخ في الهامش.
- ٤- \* النجمان: استعملا لتحديد أوَّل الكلام وآخره
   مما علق عليه المحقق، إذا زاد عن نحو الكلمتين، مثل كون الجملة سقطت
   من إحدى النسخ الخطية غير الأصل -، وما أشبه ذلك.
- ٥- < > القوسان المكسورتان : جعل بينهما ما أضافه المحقق إلى النص المنقول في الحواشي مما يقتضيه السياق حتماً مما لم يقف عليه في مرجع، وقد يستعملهما لتفسير شيءٍ في النص فيصدِّر ذلك حينئذٍ بكلمة ((يعني)) أو ((أي)).

## ربً أعن بـلطفك يا كريم

أخبرنا الشّيخ الإمَامُ الأجَلُّ أبو المحاسن مسعُود بن محمد بن غانم بن محمد الغانميُّ رحمه الله بقراءيِّ عليه بهرَاة (۱) قال: أحبرنا الإمام زينُ الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن محمد بن طلحة القُشَيريُّ إحازةً، قال: أحبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر بن عبد الله الأزهري قراءةً عليه بنيسابور (۱)، قال: أحبرنا أبو عَوانة يعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيم بن يَزيد -رحمه الله- قراءةً عليه قال: الحمدُ لله قبل كلِّ مَقالٍ، وأمام كلِّ رغبةٍ وَسؤالٍ، فإنَّ يوسفَ بن سعيد بن ألم المِعِيْصيُّ (۱)، ومحمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) هَراة - بالفتح- من أمهات مدن خراسان، وتقع اليوم في أفغانستان. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٥٦/٥)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) نيسَابُور -بفتح أوله- أحد أمهات مدن خراسان، وكانت خراسان تقسَّم إلى أربعة أرباع هي: هَراة، ومرو، وبلخ، ونيسابور، وكان اسمها قديما: أبرشهر، وتقع اليوم في إيران. انظر: معجم البلدان ٥/٨٣، بلدان الخلافة الشرقية (ص:٤٢٤ - ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) حده مُسَلَّم: بفتح الحيم والسين، واللام الحشدَّدة. تبصير المنتبه لابن ححر (٣) ١٨٨/٤). وكثيراً ما يورده المصنِّف بنسبته إلى حدِّه فيما سيأتِي.

والمِصِّيصي -بكسر الميم والصاد المهملة الثقيلة، ويقال أيضاً: بفتح الميم وكسر الصاد بدون تشديد، والأول أصح- وهي نسبة إلى: المِصِّيصة، بلدة كبيرة على ساحل نمر جيحون بالشام، مازالت قائمة الآن بسوريا، على حدودها مع تركيا،

الطرسُوسيَّ (١)، وأبا العَباس الغَزِّيُّ (٢)، .....

قريبة من طرسوس.

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٥١/١١)، معجم البلدان (١٦٩/٥)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١٦٢)، بلدان الخلافة الشرقية (ص:١٦٢ – ١٦٣).

(١) طَرَسُوس -بفتح الطاء والراء المهملتين، والواو بين السينين، الأولى مضمومة والثانية مكسورة-: بلدة بالشام، بين أنطاكية وحلب، وتقع اليوم في سوريا.

والمنتسب إليها هنا هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل مشهور بكنيته، توفي سنة (٢٧٣ هـ).

وثقه أبو داود السحستاني، وأبو بكر الخلال، والسمعاني، وابن يونس، ومسلمة بنُ القاسم، والذهبي في العبر، وابن ناصر الدين الدمشقي. وأثنى عليه ابن الجوزي، والنووي وغيرهما. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها؛ فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا بما حُدِّثتُ من كتابه»، وقال الحاكم أبو عبدالله: «صدوق كثير الوهم»، وقال مسلمة بن قاسم: «أنكرت عليه أحاديث ولج فيها فتكلم الناس فيه».

أقول: ومثل هذا الكلام يكون في الصدوق، ولذا قال الحافظ: «صدوق صاحب حديث يهم».

انظر: الثقات لابن حبان (۱۳۷/۹)، تاريخ بغداد (۱٬۹۰/۱)، الأنساب (۲۳۱/۸)، المنتظم لابن الجوزي (۲۰۸/۱۲)، معجم البلدان (۳۱/۶)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۷۷/۱)، تهذيب الكمال للمزي (۲۷/۲۶)، ميزان الاعتدال (۲۷/۲۶)، والعبر (۱۷/۲۹)، وسير أعلام النبلاء (۹۲/۱۳)، تهذيب التهذيب كلاهما لابن حجر (۵۷/۱).

(٢) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحراح الأزدي، والغَزِّي بفتح الأول، نسبة إلى غَزَّة،

والعباسَ بن محمد (١) حَدثونا، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى (٢)، قال: أخبَرنا الأوزاعيُّ (٢)، عن قرة بن عبد الرحمن بن حَيويل (٤)، عن الزُّهري،

بليدة من بلاد فلسطين على مرحلة من بيت المقدس، وما زالت تعرف بهذا الاسم إلى اليوم.

انظر: (الأنساب) (١٤٦/٩)، (معجم بلدان فلسطين) لمحمد شراب (ص:٧٦٥).

(١) هو الدوري، أبو الفضل البغدادي، صاحب التاريخ عن ابن معين.

(٢) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار (باذام) العبسي الكوفي، توفي سنة (٢١٣ هـ). وثقه جماعة كابن معين، وأبي حاتم، والعجلي، وابن عدي، وغيرهم، ولكن رموه بالتشيع، وتركه الإمام أحمد لروايته أحاديث منكرة في التشيع.

وقال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً إن شاءالله تعالى، كثير الحديث، حسن الهيئة، وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع منكرة، وضعّف بذلك عند كثير من الناس، وكان صاحب قرآن».

وقال الفسوي: «شيعي، وإن قال قائل: رافضي لم أنكر عليه، وهو منكر الحديث». وقال الحافظ: «ثقة، كان يتشيع».

انظر: طبقات ابن سعد (٢٠٠/٦)، العلل للإمام أحمد - رواية المرُّوذي - (ص: ١٢٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٣٤/٥)، الثقات لابن حبان (ص: ١٧٢)، تهذيب الكمال للمزي (١٦٨/١٩)، تهذيب التهذيب (٤٧/٧)، والتقريب للحافظ ابن حجر (٤٣٤٥).

(٣) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي - أبو عمرو.

(٤) قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْوِيل (وفي بعض المصادر: حيوئيل) - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية - على وزن جَبْرِيل، المعافري المصري، يقال اسمه: يحيى، توفي سنة (١٤٧هـ). ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني. وقال عنه

أبو زرعة: «الأحاديث التي يرويها مناكير»، وقال أبو داود: «في حديثه نكارة»، وقال أبو زرعة الدمشقي: «ذِكره أحسن من حديثه».

ووثقه يعقوب الفسوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين وقال: «ليس به بأس عندي»، ونقل ابن حجر في التهذيب عن ابن معين: «كان يتساهل في السماع وفي الحديث، وليس بكذاب»، وقال العجلي: «يكتب حديثه»، وقال ابن عدي: «لم أر في حديثه حديثاً منكراً جداً فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به». وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

وقال الأوزاعي: «ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن حيويل».

ونسب ابن حبان هذا القول في الثقات إلى يزيد بن السمط، وأيّ كان صاحب القول فقد ردَّه أبو حاتم بقوله: «وكيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلم بالزهري وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثاً، بل أتقن الناس في الزهري: مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة، هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبحم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضاً في شيء يرويه».

وقال ابن أبي حاتم: «لم يكن الأوزاعي وقف على كتاب معمر عن الزهري، فإنه أكثرهم رواية عنه، ولا وقف على كتاب عقيل ويونس وإنما شاهد من قرَّة ماكان يورده عليه فتصور صورة عنده أنه أعلمهم بالزهري، ويحتمل أنه كان عالماً بأخلاق الزهري ولم يُرد أنه كان عالماً بحديث الزهري والله أعلم».

وعلَّق الحافظ ابن حجر في التهذيب بقوله: «يظهر أن مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق والله أعلم». وقال عنه في التقريب: «صدوق له مناكير»، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. فالظاهر أنه ضعيف، يصلح حديثه للمتابعات والشواهد إذا لم يخالف غيره.

عَنْ أَبِي سَلَمَةً (١)، عن أَبِي هُرِيرة ﷺ أَن رسول الله ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي اللهِ ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٢٦٦/١ - ٢٦٦)، الضعفاء للعقيلي (٣/٤٨٥)، تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/١٣١-١٣٣)، الثقات لابن عبدي (٣٤٢/٧)، الثقات لابن عبدي (٣٤٢/٧)، الثقات لابن شاهين (ص: ٢٧٠ رقم (٦/٢٠)، الضعفاء لابن الجوزي (١٧/١) تحذيب الكمال (٣١/١٥)، ميزان الاعتدال (٣٨٨/٣)، تعذيب التهذيب (٣٢٣/٨)، التقريب (١٥٤١).

(١) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(۲) أخرجه: أبو داود في السنن - كتاب الأدب - باب الهدي في الكلام (۲۹۱/۲ - حرب المحدد) وابن ماجة في السنن - كتاب النكاح - باب خطبة النكاح (۱۰/۱ - حرب المحدد في حمل اليوم والليلة (السنن الكبرى ۱۲۷/۳) وأحمد في المسند (۱۲۷/۳)، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص ۲۰۱رقم ۷۷۸)، والمدارقطني في سننه (۲۰۱۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۸/۳ - ۲۰۷) وغيرهم من طرق عن: الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل، عن الزهري، عن أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ متقاربة، ولفظ ابن ماجه موافق للفظ المصنف، والحديث ضعيف.

#### تنبيهات:

أولاً: سبب تضعيف هذا الحديث هو: ضعف إسناده لما تقدَّم من حال قرة بن عبد الرحمن، ومخالفته للثقات من أصحاب الزهري الذين رؤوه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

قال أبو داود عقب إخراجه الحديث: «رواه يونس، وعقيل، وسعيد بن عبد العزيز عن

الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً».

وقال الدارقطني أيضاً عقب الحديث: «تفرَّد به قرَّة عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي بي الله وقرَّة ليس بقوي في الحديث، ورواه صدقة، عن محمد بن سعيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي بي ولايصحُّ الحديث، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب».

ثانياً: قول الدارقطني: «تفرد به قرّة» لعله يقصد أن الراجح في الطرق عن الزهري أنَّ قرة تفرَّد به؛ لأن في ظاهر الأمر هناك متابعة لقرة عن الزهري، فقد تابعه: سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه.

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (السنن الكبرى ١٢٧/٦ رقم ١٢٧/١)، وسعيد بن عبد العزيز هو: ابن أبي يحيى التنوخي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي، كان الإمام أحمد وغيره يقرنه بالأوزاعي في ثقته وحفظه، وكان أبو مسهر يقدمه على الأوزاعي، وقال الحاكم: «سعيد لأهل الشام كمالك بن أنس لأهل المدينة في التقدُّم والفضل والفقه والأمانة».

انظر: تهذیب الکمال (۱۰/۵۳۹ – ۵۶۶)

فهذه متابعة قويَّة لقرَّة بن عبد الرحمن إن صحَّت، والراوي عن سعيد: الوليد بن مسلم، وهو مدلِّس وقد صرَّح بالتحديث، ولكن سعيداً اختلط قبل موته - كما قال أبو مسهر - ولم أجد أحداً ميَّز الرواة عنه قبل الاختلاط أو بعده.

وانظر: الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٣١٣).

ويبدو أنه قد احتلف عليه في الوصل والإرسال، فقد قال البيهقي: «أسنده قرَّة، ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن حالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي على مرسلاً». السنن الكبرى (٢٠٩/٣).

فالظاهر أن الراجح عن سعيد هو رواية الإرسال، لذا قال الدارقطني: «تفرّد به قرّة...»، وعلى فرض صحّة متابعة سعيد لقرّة: فلا يقوى على مخالفة هذا الجمع من أصحاب الزهري الثقات، والله أعلم.

ثالثاً: ما تقدَّم في كلام الدارقطني وتضعيفه للحديث الذي روي من وجه آخر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه هذا؛ فلم أحده من الطريق الذي ذكره، ولكن أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/١٩) من طريق صدقة بن عبد الله، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي الله.

وكعب بن مالك له من الأبناء: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبيد الله، ومعبد، ومحمد كلهم رووا عن أبيهم - كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة (٦١١/٥) - فالله أعلم بالصواب أهو: عبد الله أم عبد الرحمن، ويحتمل أنَّ كليهما رويا الحديث عن أبيه والله أعلم.

ولا يضر هذا الاختلاف؛ لأن عبد الله وعبد الرحمن كليهما ثقة، فكيف ما دار دار على ثقة. ولكن ضعف الإسناد جاء من ضعف صدقة وهو: ابن عبد الله السمين، أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي قال الحافظ: «ضعيف». (التقريب ٢٩١٣) وقد سبق قول الدارقطني فيه. والراوي عنه في إسناد الطبراني: عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف أيضاً، قاله الحافظ. (التقريب ٢٧١٤).

رابعاً: وهو مما يجدر ذكره هنا أنَّ السبكي رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيح حديث قرَّة في طبقات الشافعية الكبرى (٦/١) بما يلي:

أ - بأنَّ الأوزاعي قال عنه: إنه أعلم الناس بالزهري، وقد مرَّ هذا القول في ترجمة قرَّة، وتوجيه ابن أبي حاتم والحافظ ابن حجر لكلام الأوزاعي.

ب - بأن له شاهداً من حديث كعب بن مالك، وهو الذي رواه من طريق الطبراني،

وقد سبق أيضاً أنَّ فيه ضعيفين، وأيضاً هو مخالفٌ لرواية الأثبات عن الزهري.

ج - أنه قد رُوِي هذا الحديث عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بدون ذكر: قرّة بن عبد الرحمن، ثم أخرج تلك الطرق بأسانيده وهي كالتالى:

١ - حديث خارجة بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

٢ - حديث مبشِّر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

٣ - حديث محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

واستشهد أيضاً بمن تابع الأوزاعي من غير طريق قرة، عن الزهري؛ وهو: إسماعيل بن أبي زياد الشامي الذي رواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري به.

وفي كلِّ ما أورده نظر، وإليك بيانه:

فالأول: فيه خارجة بن مصعب: «متروك كان يدلِّس عن الكذَّابين، ويقال: إنَّ ابن معين كذَّبه». قاله الحافظ في التقريب (١٦١٢).

والثاني -وهو حديث مبشِّر بن إسماعيل - فيه: محمد بن صالح البصري قال الحافظ: «ما علمت حاله». اللسان (٢٠١/٥) ويروي عن عبيد بن عبد الواحد بن شريك وهو ثقة، قد تغيَّر في آخره، ولم نعرف إن كان محمد بن صالح البصري روى عنه قبل التغيُّر أم بعده. انظر: اللسان (٢٠/٤).

وفيه أيضاً: أحمد بن محمد بن عمران، أبو الحسن النهشلي، المعروف بابن الجُنْدِي - نسبة إلى الحُنْد يعنِي: العسكر (الأنساب للسمعانِي (٣٢١/٣) -، قال الخطيب: «كان يضعَّف في روايته، ويُطْعَن عليه في مذهبه»، وقال الأزهري: «ليس بشيء»، وقال العتيقى: «وكان يرمى بالتشيُّع، وكانت له أصول حسان».

قال الحافظ: «أورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثاً بسندٍ رحاله ثقات إلا الجُنْدي فقال: هذا موضوع ولايتعدَّى الجندي».

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٥/٧٧ – ٧٨)، الميزان للذهبِي (١٤٧/١ – ١٤٨) لسان الميزان لابن حجر (٢٨٨/١).

والثالث: حديث محمد بن كثير وهو: المصيّصي قال عنه الشيخ الألباني: «محمد بن كثير المصيّصي ضعيف لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ». إرواء الغليل (٣٠/١).

قلت: قال الحافظ: «صدوق كثير الغلط». التقريب (٦٢٥١)

وأما شاهد إسماعيل بن أبي زياد فأسوأ حالاً من سابقه، لأنَّ إسماعيل بن أبي زياد هذا قال عنه الدارقطني: «متروك الحديث»، وقال الخليلي: «شيخ ضعيف ليس بالمشهور، كان يُعلِّم ولد المهدي، وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه: محمود بن يزيد، ويونس الأيلي، لا يتابع عليها». لسان الميزان (١/٦٠٤).

مما سبق يتبين: أنَّ الأسانيد التي ساقها لتقوية حديث قرة بن عبد الرحمن لا تصلح للمتابعة؛ إما لضعفها الشديد أو لمخالفتها لرواية الثقات -حيث رووه عن الزهري عن النبي على مرسلاً وقد رجَّح رواية الإرسال -كما سبق- من الحفاظ: أبو داود، والدارقطني، والبيهقي.

وقد ذكر الشيخ الألباني حفظه الله أمراً آخر يؤيد ضعف هذا الحديث وهو: اضطراب الرواة في المتن فتارة يروى: أقطع، وتارة: أبتر، وتارة: أحذم، وتارة يذكر الله. الإرواء (٣١/١).

وقد عنى السبكي في الطبقات (٩/١) تصحيح هذا الحديث إلى الحاكم وابن حبان، فأما ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق، وأما الحاكم فلم أحده في مستدركه بعد طول تفتيش، ونقل أيضاً تحسين ابن الصلاح له.

حدثني يزيد بن عبد الصمد الدمشقي (١)، وسعد بن محمد (٢) قالا: حدثنا هشامُ بن عمّار (٦)، حدثنا عبد الحميد بن حبيب (٤)، عَن الأوزاعي،

(١) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي، أبو القاسم الدمشقي.

(٢) سعد بن محمد البيروتي، أبو محمد.

(٣) هشام بن عمَّار بن نُصير -بنون مصغَّر- السُّلمي الدمشقي، الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقَّن فحديثه القديم أصحُّ، توفي سنة (٢٤٥ هـ).

قلت: لم يميِّز صاحب (الكواكب النيرات) بين الرواة عنه قبل التغيَّر أو بعده، ولم يستدرك المحقِّق - د: عبد القيوم بن عبد رب النبي - أحداً، ولم يتبين لي ذلك، وليس ذلك مهماً هنا؛ إذ الاسناد علَّته: ضعف قرة بن عبد الرحمن، ومخالفة الثقات من أصحاب الزهري له بروايته مرسلاً.

وذكر الحافظ ابن حجر في (هدي الساري): أن البخاري أخرج لهشام حديثين، تابعه فيهما غيره، وحديث المعازف المعلَّق، ثم قال: «هذا جميع ماله في كتابه مما تبين لي أنه احتجَّ به».

انظر: هدي الساري لابن حجر (ص ٤٧١)، التقريب (٧٣٠٣)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٤٢٤ رقم ٦٥).

(٤) ابن أبي العشرين الدمشقي، أبو سعيد الشامي، كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره. قال ابن معين: «ليس به بأس»، ووثقه الإمام أحمد، وقال: «كان أبو مسهر يرضاه»، وقال هشام بن عمار الموصلي: «أوثق أصحاب الأوزاعي: عبد الحميد بن حبيب»، وقال العجلي: «لا بأس به»، وقال أبو زرعة: «ثقة، حديثه مستقيم، وهو من المعدودين في أصحاب الأوزاعي»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ»، ووثقه الدارقطني، وذكره ابن شاهين في الثقات.

وضعَّفه دُحيم الدمشقي، وقال البخاري: «ربما يخالف في حديثه»، وقال مرة أخرى:

بإسنادِه مثله.

«ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم: «كان صاحب ديوان ولم يكن صاحب حديث»، وقال مرة: «ليس بذاك القوي»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن عدي: «تفرد عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم».

#### تنبيه:

نقل المزي عن أبي حاتم أنه قال عنه: «ثقة، كان صاحب ديوان، ولم يكن صاحب حديث»، وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان، ثم ابن حجر في التهذيب، والظاهر أن العبارة بها سقط أو خلل، فالسياق جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح كما يلي: «سألت أبي عن ابن أبي العشرين ثقة هو؟ فقال: كان صاحب ديوان، ولم يكن صاحب حديث».

فلم يوثّقه، وهذا متوافقٌ مع قوله الآخر الذي نقله المزّيُّ عنه أيضاً: «ليس بذاك القوى».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق ربما أخطأ»، وأخرج له البخاري في الشواهد.

فمثله يحتاج إلى متابع، وقد تابعه في الإسناد الماضي: عبيد الله بن موسى، ولكن علة الحديث فيمن فوقه وهو: قرة بن حيويل كما سبق.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: ٣٠٦)، التاريخ الكبير للبخاري (٢/٥٤)، الثقات للعجلي (٢/٠٧)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٢٦٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١١/٦)، الثقات لابن حبان (٨/٠٠٤)، الكامل لابن عدي (٥/٩٥٩)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٤١)، تحذيب الكمال للمزي (٦/١/٠٤)، ميزان الاعتدال للذهبي (٣/٩٥)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٢٠/١)، تقذيب التهذيب لابن حجر (٢/١٠١)، التقريب (٣٧٥٧).

وَسَمِعتُ بعضَ أصحابِنا (۱) يَذكُر هذا التحميدَ، فقال: «الحمد لله الذي ابتدأ الخلق بنعمائه، وتغمّدهم بحُسْن بلائه، فوقف (۲) كلَّ امرئ منهم في صِباهُ على طلب ما يحتاجُ إليهِ مِن غذائه، وسَخَّر له مَنْ يكْلؤهُ إلى وقت استغنائه، ثم احتجَّ عَلى مَن بلغ منهُم بآلائه وأعذر يكْلؤهُ إلى وقت استغنائه، ثم احتجَّ عَلى مَن بلغ منهُم بآلائه وأعذر اليهم بأنبيائه، فشرح صَدر من أحَبَّ هُداه من أوليائه /(ل١/١/ب) وطبعَ على قلبِ مَن لم يُرِدْ إرشادَه من أعدائه، الذيْ لم يزل (٢) بصفاته وأسمائه، الذيْ لا يشتمل عليه زَمان، ولا يحيط به مكان، ثم خلق وأسمائه، الذيْ لا يشتمل عليه زَمان، ولا يحيط به مكان، ثم خلق الأماكن وَالأزمان، ﴿ثُمُّ الشَوَى إِلَى السَّمَةِ وَلَى دُخَانُ فَقَالَ لمَا وَلِعَرَض انْتِياطُوعا أَوَ الأَماكن وَالأَزمان، ﴿ثُمُّ الشَوَى إِلَى السَّمَةِ وَلَى دُخَانُ فَقَالَ لمَا وَاخترعَها عن غير نظيرٍ، لم يرْفَعها بِعَمَد (٥)، ولم يستعِنْ عَليها بأحَدٍ، زَيَّنها للنَّاظرِين، نظيرٍ، لم يرْفَعها بِعَمَد (٥)، ولم يستعِنْ عَليها بأحَدٍ، زَيَّنها للنَّاظرِين،

<sup>(</sup>١) لم أقف على تعيينهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي (م) كذلك غير أنها أصلحت في الهامش إلى «فوفَّق»، وفي (ط) ليست واضحة تماماً ويشبه أن تكون موافقة للأصل، وكلتا الكلمتين مناسبة للسياق. والفعل «وقف» يأتي لازمًا وهو الأكثر، ومتعدّيًا كقوله تعالى: ﴿ وَقَفُومُرُ إِيَّهُم مَسْعُولُونَ ﴿ وَقَفُومُرُ إِيَّهُم السياق. والصافات: ٢٤].

<sup>(</sup>٣) في (م): «لم تزل»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت - الآية (١١).

وجَعلَ فيها رُجُوماً للشياطينِ، فتبارَكَ الله أحْسنُ الخالقين، وتعَالى (۱) عن أن يُطْلق في وصْفِه آراء المتكلِّفين، أو أن يُحَكِّمَ في دينه أهواء المُقَلِّدين، فجعَل القرآن إماماً للمتقين، وَهُدى للمؤمنين، وَمَلْجاً للمتنازِعين، وحَاكِماً بين المختلفين، وَدعا أولياءه المؤمنين إلى اتباع للمتنازِعين، وحَاكِماً بين المختلفين، وَدعا أولياءه المؤمنين إلى اتباع تنزيله، وَأمر عبادَه عند التَّنازُع في تأويله بالرجُوع إلى قول رَسُولِه (۱) على مُحكم كتابه، إذ يقول جلَّ ثناؤه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا ٱلسَّولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُم أَولِ لَنَازَعُهُم فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولُ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُم أَولِي لَا نَعْرَهُ وَأَحْسَنُ تَأْويلًا ﴾ (۱) الله وَالرّسُولِ إِن كُفْمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلًا ﴾ (۱) .

أَحمده حَمْداً يَبْلُغُ رِضاه، ويَحْتَبِس<sup>(٤)</sup> آلاه، ويُكافئ نَعماه، وَالله على رعاية مَا اسْتودَعَنا مِن وَدائعه، وَحفْظِ ما اسْتودَعَنا مِن شرائعه، و أُؤمِن به إيمان مَن أَخْلَصَ عبَادتَه، واستشعَرَ طاعَتَه، وأتوكَّلُ عليهِ تَوكُّلُ /(ل ٢/١/أ) مَنْ انقطَع إليهِ، ثقةً به، وَرغبةً فيما لدَيه.

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (م).

<sup>(</sup>٢) لعل قلم الناسخ سبق إلى كتابتها هكذا: «رسول الله ﷺ» ثم أصلحها إلى ما أثبتُه، وفي (ط) كما أثبت أيضاً، وهو المناسبُ للسياق.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) أشار المصنّف بهذا التعبير إلى دوام النعم بالحمد عليها، بتعبيره هذا. و «آلاه» سُهِّلت فيها الهمزة للسجع وأصلها «ألاءه»، ولعل «نعماه» الآتية كذلك، فيكون أصلها «تعماءه» أو «نُعماه» بالضم من النُّعمي.

وَأَشهدُ أَن لا إِلهَ إِلا الله وَحْدَه لا شريك له، شهادة مُعتَرفِ له بالرُّبُوبية والتَّوحيد، مقراً له بالعَظمة والتمجيد، خَائفاً مِن إنجاز ما قُدِّم إليه مِن الوعيد.

وَأشْهد أن محمَّداً عَبدُه ورسولهُ، اصْطفاه لنفْسه وَلياً، وارْتَضاه لخلقِهِ نبيًّا، فوجَده عَلى حفظ ما ضَمَّنه قَوياً، وَبأداء ما اسْتودَعَهُ مَلِيًّا، وَبالدُّعاء إلى ربهِ حَفيًا، مُتوقِّفاً عندَ وُرودِ المشكلات، مُشَمِّراً عند تجلِّي الشُّبُهات، لايرعوي(١) لمن عَذله، وَلا يلْوي على مَن خَذَله، وَلا يُطععُ غيرَ من أرسَله، يَصدعُ بِالأَمْر، ويُطفِئ نارَ الكفر، لم تأخذهُ في الله لومَةُ لائم.

وَإِنَّ فَرْضَ الله اتباعُ أمر رَسُولِهِ، والتَّسليم لحُكمِهِ، فإن الله لم يَجْعَل لأحدِ بعِدَهُ إلاَّ اتباعَه، وأنهُ لا يلزم قولٌ بكُل حالٍ إلا بكتابِ الله عز وجَل (٢) أو سنَّة رَسولِهِ [ على الله عز وجَل (٢) أو سنَّة رَسولِهِ [ على (٣) ]، وَأَنَّ ما (٤) سواهما تَبَعّ

<sup>(</sup>١) لا يرعوي، أي: لا ينفكُ، ولا ينزجر، وارْعَوى يَرْعَوِي، أي: كفَّ عن الأمور. لسان العرب (٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢) جملة الثناء على الله عز وحل ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «من» بدل «ما».

لهما، وإنَّ فَرْضَ الله علينا وعلى مَنْ بَعدنا وقبلنا في (١) قبول الخبر عن رسول الله ﷺ).

حدثنا يونس بن عبد الأعلى (٢)، قال: أخبرنا ابن وهب (٣)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ قال: بلغنا عن رجالٍ من أهل العلم أخُم كانوا يَقُولُون: «الاعتِصامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ، والعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضاً سَرِيعاً، فَنَعْشُ (٤) العِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ والدُّنْيَا، وذَهابُ ذَلكَ كُلِّهِ (٥) في ذَهَابِ العِلْمِ» (١).

<sup>(</sup>١) حرف الجر (في) متعلِّق بمحذوفٍ تقديره «منحصر»، فالمعنى: أن فرض الله علينا منحصرٌ في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ، لأنه لا واسطة لنا للتلقّي عن الله إلا عن طريقه.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري.

<sup>(</sup>٤) النَّعْشُ: الارتفاع، والبقاء. القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) أي: الدين والدنيا.

<sup>(</sup>٦) سند المصنف صحيح إلى الزهري، وقد أخرج الأثرَ: عبد الله بن المبارك في الزهد (ص/٢٨١رقم٧٨)، والدارمي في السنن (٨/١٥رقم٩٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (٣٦٩/٣)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥/١٥رقم١٣٧).

## [كتاب الإيمان]

## بَيانُ إثبات القَدر وشرائع الإيمان /(١/١/ب)

١- حَدثني أَحمَدُ بن محمد بن أبي رجاء المِصِّيصِي (٢)، حدثنا وكيع بن الجرَّاح بن مَلِيح، حدثنا كَهْمَس (٣)، ح

وَحدثنا العباسُ بن محمد (٤)، وَإبراهيم بن مرزُوق (٥)، قالا: حدثنا عُثمانُ بنُ عُمر (٦)، أخبرنا كَهْمَس، عن عبد الله بن بُريدة (٧)، عن

علماً بأن المصنف -رحمه الله تعالى - قد وضع عناوينَ الكتب الآتية بعد هذا الكتاب، مثل: كتاب الطهارة، الصلاة.... فلعله سهى عن وضعه هنا، فلهذا استدركتُه.

- (٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء التَّغْري بالمثلثة بعدها معجمة ساكنة أبو جعفر النجار الطرسوسي المصيصي. التقريب (٩٧).
- (٣) بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة، ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري. فتح الباري لابن حجر (١٤١/١).
  - (٤) الدوري صاحب ابن معين.
  - (٥) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري، نزيل مصر.
    - (٦) ابن فارس العبدي البصري، أصله من بخارى.
- (٧) ابن الخُصَيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، إلا أن الإمام أحمد وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ليس في نسخ الكتاب، والأحاديث التي تأتي بعده كلُّها من أبواب الإيمان، والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يضع عنوان الكتاب، وقد أضفتُه للفصل بين مقدمة المؤلِّف وبين الأحاديث التي استخرجها على مسلم أو زادها عليه.

يحبى بن يَعْمَر (۱) قال: كان أوَّلَ من قال في القَدر بالبصْرة مَعبد الجُهنِي (۱)، فخرجتُ أنا وحُمَيد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِيُّ حاجَّين (۱) فأتيْنا المدينة فقلنا: لو لقينا رجلاً من أصحابِ رسول الله في فسألناهُ عن هذا الأمر الذي أحدثُهُ هؤلاء القوم، قال: فلقينا عبد الله بن عُمَر وهو خارجٌ من المسجدِ، فاكْتَنَفْتُهُ (۱) أنا وصاحبِي، فظننْتُ أنَّ صاحبِي سَيكِلُ الكَلامَ إليَّ، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنَّ فظننْتُ أنَّ صاحبِي سَيكِلُ الكَلامَ إليَّ، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنَّ

الحربي ضعَّفا حديثه عن أبيه. وحديثه عن أبيه مخرَّجٌ في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر في الهدي: «ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد ووافقه مسلم على إخراجه». انظر: الإكمال - لابن ماكولا (١٥٨/٣) التقريب (٢٢٢٧)، تقذيب التهذيب (٥/٠٤).

<sup>(</sup>١) بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة.

<sup>(</sup>۲) معبد الجهني البصري، قيل اسمه: معبد بن عبد الله بن عويمر، وقيل: ابن عبد الله بن عكيم، وقيل: ابن عبد الله بن عكيم، وقيل: ابن حالد، وقال ابن أبي حاتم: «الصحيح أن لا ينسب وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة». الجرح والتعديل (۲۸۰/۸). قال الحافظ: «صدوق مبتدع، وهو أول من أظهر القدر بالبصرة، قتل سنة ۸۰ه». تقريب (۲۷۷۷)، وانظر: الميزان – للذهبي (۱٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة «حاجّين» من (م)، وفي صحيح مسلم: «حاجّين أو معتمرين».

<sup>(</sup>٤) أي: أحطنا به من جانبيه. النهاية -لابن الأثير(٤/٥/٤).

وقد فسّره في رواية مسلم: «أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله»، وكنفا الطائر: حناحاه، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحتفون به. قاله النووي في شرح مسلم (٥٥/١).

قِبَلَنَا قوماً يقرؤون القرآن، ويتقفَّرون (١) العلم -يعنِي: يَطلُبُونَه ويَعُوْنَه - يَزعُمون (٢) أنَّ الأمرَ أُنُفٌ (٣)، وَأَنَّهُ لا قَدَر. فقال: كذبَ أُولئكَ، إذا لقيتَهم فأخبرهم أنِي مِنهم بريءٌ، وَهُم منِّي بُرآء، والذيْ نفْسُ ابنِ عُمرَ بيده لوْ أنَّ أَحَدَهم أنفَقَ مثلَ أَحُدٍ ذَهَباً مَا قَبِلَه الله منه حتى يُؤمِن بالقَدَر خَيْره وَشَرِّهِ.

ثم قال: حَدَّنِي عُمَر بن الخَطَّابِ عَن قال: كَنَّا جُلُوسَا عندَ النَّبِي عَلَيْ فجاء رَجلٌ شَدِيدُ سوَادِ الشَّعر، شَدِيدُ بَياضِ الثِّيَابِ، لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعرفُهُ منَّا أَحَدٌ، فجلس إلى النَّبي عَلَيْ فأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إلى وَكُبَتَى النَّبِي عَلَيْ فَاسْنَدَ رُكْبَتَهُ إلى وَكُبَتَى النَّبِي عَلَيْ فَعِدْهِ، ثم قال: يا محمدُ إلى رَكْبَتَى النَّبِي عَلَيْ وَوضَعَ يدَه على فَجِدْهِ، ثم قال: يا محمدُ

<sup>(</sup>۱) قال النووي: هو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه: يطلبونه ويتتبَّعونه، هذا هو المشهور، وقيل: معناه يجمعونه، ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان: «يتفقَّرون» بتقديم الفاء، وهو صحيح أيضاً، معناه: يبحثون عن غامضه، ويستخرجون خفيَّه. انظر: شرح صحيح مسلم (۱/٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ويزعمون» بزيادة الواو، ولفظ مسلم «وأنهم يزعمون».

<sup>(</sup>٣) قال أبو القاسم الأصبهاني: «أي يستأنفه الخلق ابتداءً من غير أن يسبق به قدر من الله»، وقال النووي: «أي مستأنفٌ لم يسبق به قدرٌ ولا علمٌ من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه... وهذا القول قول غلاتهم، وليس قول جميع القدرية».

انظر: الحجة في بيان المحجة (١/٤/١)، شرح صحيح مسلم (١٥٦/١).

وانظر: في نشأة مذاهب القدرية وأقوالهم؛ كتاب: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص:١٠٧-١٣٧).

/(ل / / / / / / ) مَا الإِسلامُ؟ قال: ((شهادَةُ أَن لا إله إلا الله، وأنِي رسولُ الله، وإقامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ، وَحَجُّ البيتِ، وَصَوْمُ رَمَضان). قال: صَدَقْت. قال(١): فتعجَّبنا يسأله وَيُصدِّقه! قال: يا محمَّدُ! فما الإيمان؟ قال: (أَن تُؤمن باللهِ، وَملائكتهِ، وكتبهِ، وَرُسُلِه، وَباليوم الآخِر، وبالقدر خيره وَشرّه).

قال: صَدَقْتَ. قالَ: فَتَعَجَّبْنا يسأَلُه وَيُصَدِّقه! قالَ: فما الإحْسانُ؟ قال: «تَعبد الله كأنَّك تراهُ، فإن لم تكن تراهُ فإنَّه يراك». قال: فمتى السَّاعَةُ؟ قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلَمَ من السائلِ». قال: فما أَمَاراتُها؟ –قال وَكِيعٌ: أشْراطُها – قال: «أن تَلِدَ الأَمَةُ ربَّها (٢)، وأن

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «قال» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ربَّتها»، وهو موافق لرواية مسلم. وورد بلفظ التذكير في حديث أبي هريرة المتفق عليه. وسيأتي تخريجه في ح(٧).

والظاهر أن الراجح في هذا الحديث - أعني حديث كهمس - رواية التأنيث، فقد رواه عن كهمس عشرةٌ من الرواة بلفظ التأنيث، وتفرَّد عثمان بن عمر عن كهمس عند المصنِّف بلفظ التذكير، ورواية أخرى عند البغوي (شرح السنة ٧/١) من طريق يزيد بن هارون عن كهمس بلفظ التذكير، مع العلم بأن الإمام أحمد (١/١٥) رواه عن يزيد بن هارون عن كهمس موافقاً للفظ الجماعة.

وهؤلاء الجماعة من أصحاب كهمس هم: معاذ بن معاذ العنبري عند مسلم وسيأتي تخريجه، النضر بن شميل عند النسائي (السنن ٩٧/٨)، وكيع بن الجراح عند الترمذي (السنن ٦/٥ ح٠ ٢٦١)، محمد بن جعفر ويزيد بن هارون عند الإمام أحمد (المسند

ترى الحُفاة (١) العالَة رِعاءَ الشاء يتطاولون في البُنيان). قال: ثم قام (١) فلبثنا (ليَالي) (٣) فَلَقِيَنِي رسولُ الله ﷺ بعْد ثلاثة (١) فقالَ: ﴿أَتدرِيْ مَن

١/١٥)، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عند ابن بطة في الإبانة (٢٠/٢)، المعتمر بن سليمان عند محمد بن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة ٢٦٨/١)، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الرحمن بن حماد ويزيد ابن زريع عند ابن منده في (الإيمان ٢/٠١)، ١٣١).

وفي معنى: ﴿أَن تَلَدَ الْأُمَةُ رَبِتُهَا أُو رَبِّمًا﴾ عدة أقوال، ينظر في ذلك: شرح السنة للبغوي (١/١٠)، شرح مسلم للنووي (١/٩٥١)، فتح الباري (١/٩١).

- (۱) في (م): «الجفاة» بالجيم، وفي صحيح مسلم: الحفاة بمهملة كما في الأصل و(ط) وكذلك هي في مصادر تخريج هذا الحديث، وورد الجمع بين هاتين الصفتين-أي: الحفاة الجفاة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (المسند ٢٦/٢٤)، وورد كذلك في حديث أبي عامر الأشعري أيضاً أخرجه الإمام أحمد (المسند ٢٦٤/٤).
  - (٢) في (ط): ﴿ ثُم قال عمر ﴾ ، بدل: ﴿ ثُم قام ﴾ ، وفي مسلم: ﴿ ثُم انطلق ﴾ .
- (٣) في الأصل و(م): «ليالياً»، وما أثبتُه من (ط) لموافقته للآية في قوله تعالى: ﴿ مِيدُواْ فِيهَا لَيُهَا عَلَيْ وَأَيَّامًا مَامِنِينَ ﴾ [سورة سبأ الآية ١٨]، ولأن اللفظ ممنوع من الصرف فلا ينوَّن. وفي صحيح مسلم: «فلبثت مليًّا».

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عزاها إلى أبي عوانة باللفظ المثبت فالحمد لله. انظر: فتح الباري (١٥٢/١).

(٤) أي: ثلاثة أيام، وفي (ط): «ثلاث». فالمراد: ثلاث ليالٍ أو ثلاثة أيام، وهذا ظاهره مخالف لحديث أبي هريرة الآتي- أنه قال: «ثم أدبر الرحل، فقال دروا علي الرحل، فأحذوا ليردُّوه فلم يروا شيئاً، فقال دراً: هذا جبريل... الخ».

وللحمع بين اللفظين قال النووي: ﴿ يُحتمل أن عمر الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبوي النبوي الله الله الله الله النبوي ال

زاد بَعضُهم على بعضِ الكلمة ونحوه، وحَديث عثمانَ أتمهُما.

۲ حدثنا عمَّارُ بن رجاء (٢)، حدثنا يزيدُ بن هارون، ح

الحال؛ بل كان قد قام من المجلس، فأخبر النبِي ﷺ الحاضرين في الحال وأخبر عمر ﷺ بعد ثلاثٍ إذ لم يكن حاضراً وقت إحبار الباقين... والله أعلم». شرح النووي (١٦٠/١).

- (١) كذا في الأصل، وتحتمل صورتما كذلك في (م) أيضاً، وفي (ط): «جبريل» كما في مصادر التخريج. قال الحافظ: «فيها ثلاث عشرة لغة»، فجبريل بكسر الجيم وسكون الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة، وهي قراءة أبي عمرو ونافع ورواية عن عاصم، وبفتح الجيم والراء ثم همزة هي قراءة حمزة والكسائي، وهذا الأحير موافقٌ لما جاء في نسخة الأصل هنا. انظر: فتح الباري (٢٥٤/٦)
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى.... (٣٦/١- ١) من طريق وكيع ومعاذ بن معاذ العنبري كلاهما عن كهمس.

## فائدة الاستخراج:

- ١- رواه مسلم من طريق وكيع ومعاذ العنبري ولم يبين احتلاف لفظيهما في قوله:
   «فأخبرني عن أماراتها»، وبينه المصنف.
- ٢ رواية المصنّف فيها زيادة شرح وبيان للمحمل من رواية مسلم في قوله: «فلبِثنا مليّاً» فبينت رواية المصنّف أنها ثلاثة أيام.
- ٣- في إسناد مسلم: «ابن بريدة» لم يبين، ورواية المصنف بينته: «عبد الله بن بريدة».
   (٣) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي، توفي سنة (٢٦٧ هـ).

وحدثنا سعيد بن مسعود (١)، حدثنا النَّضْرُ بن شُمَيْل، قالا: حدثنا كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، بهذا الحديث، وقال في آخره: ((وَمَا أَتَانِي جبريل في صُورةٍ إلا عَرَفْتُه فيها إلا في صُورته هذه قال: وَتَحُجَّ البيْتَ إن استطَعْتَ إليهِ سبيلاً)،(١).

قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقاً»، ووثقه أبو سعد الإدريسي، وابن الجوزي. انظر: الجرح والتعديل (70/17)، المنتظم (71/0/17)، السير (70/17).

(١) ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان، توفي سنة (٢٧١ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له الذهبي وقال: «أحد الثقات»، ولم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلا، ولم أظفر بترجمته في غير هذين المصدرين، ولكن وصفه الذهبي بأنه صاحب النَّضر بن شُميل، وذلك في ترجمة المحبوبي، راوي جامع الترمذي.

انظر: الثقات لابن حبان (۲۷۱/۸)، السير (۲۱/۱۲)، و(٥١/٧٣٥).

(٢) أخرجه مسلم كما سبق من طريق كهمس بدون الزيادة المذكورة في آخر الحديث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥١/١) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في السنن – كتاب الإيمان وشرائعه – باب نعت الإسلام (٩٧/٨) من طريق النضر بن شُميل كلاهما عن كهمس ولكن ليس عندهما هذه الزيادة التي عند المصنّف.

وأخرجه بهذه الزيادة البغويُّ في شرح السنة (٧/١) من طريق يزيد بن هارون عن كهمس، ووردت هذه الزيادة من طرقٍ أخرى غير طريق كهمس، كما سيأتي التعليق على ما جاء في هذه الزيادة في الحديث الآتي إن شاءالله تعالى.

### فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم كما سبق من طريق كهمس وليس عنده الزيادة في آخره، وهو قوله: «وما أتايي في صورة....».

"- حَدثَنا أبو أُميةَ الطرسوسي<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو عَاصمٍ<sup>(۱)</sup>، ح وَحَدثنا محمد بن عَوْفٍ الحمصيُّ، حدثنا المقرئ<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن كَهْمَسٍ بإِسْنادِه نَحَوَهْ<sup>(۱)</sup>. /(ل/۳/ب)

\$ - وَحدَثنا محمد بن عبيد الله المَعْروفُ بابن المُنادِي<sup>(°)</sup>، حدثنا يُونس بن محمد<sup>(۱)</sup>، حدثنا المُعْتَمِر<sup>(۷)</sup>، عَن أبيهِ، عَن يحيى بن يَعمَر، عن ابن عمر، عن عُمَر<sup>(۸)</sup> عن النَّبِي ﷺ بنحو حديثهم، وقال فيهِ: «بينما نحن جُلُوسٌ عند رسولِ الله ﷺ في أُناسٍ<sup>(۹)</sup>، دخل رجلٌ ليس عليه سَحْنَاءُ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) والحديث في مسند ابن عمر بتخريجه (ص: ٤١ ح٧٧).

<sup>(</sup>٢) الضحَّاك بن مخلد النبيل الشيبايي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن يزيد القرشي العدوي مولاهم المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن منده في الإيمان (١٢١/١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن كهمس به، وذكر متنه كاملاً.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن المنادي.

<sup>(</sup>٦) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدّب.

<sup>(</sup>٧) في (ط): «المعتمر بن سليمان». وهو: معتمر بن سليمان بن طرحان التيمي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>A) سقطت كلمة «عمر» من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «في أناسِ دخلوا دخل رجل».

<sup>(</sup>١٠) السَّحْنَةُ والسَّحْنَاء بالمدِّ: بَشَرَةُ الوجه وهيأته وحاله.

انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٤٨)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص ٢٥٥٤).

سَفَرِ، وليْس من البلدِ، فَتَخَطَّى حتى وَرَّكَ (١) بين يدي رسول الله(٢) ﷺ الكُونِ عَلَى ركبتي الصَّلاة، ثم وضَع يَدَه على ركبتي النَّبِي ﷺ ("" فقال: يا محمدُ، ما الإسلامُ؟ قال: (رتشهَدُ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، وَتُقيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤتى الزَّكاةَ، وَتَحُجَّ وتَعتمر، وتَغْتسل مِنَ الجنابةِ، وتُتمَّ الوُضُوءَ، وتَصُوم رمضانَ ...

قال: فإن فعلتُ هذا فأنا مُسلم؟ قال: ((نعم))، قال: صَدَقّت. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: ((الإيمانُ أن تؤمِنَ باللهِ، وَمَلائكتهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسله، وَتومن بالجنَّةِ والنَّارِ والميزان، وتومن بالبعْثِ بعَدَ الموت، وَتُؤمن بالقَدر خَيرِه وَشَرِّه ،، قَال: فإن فعلْتُ هذا فأنا مؤمن؟ قَال: ﴿ نَعُمْ ﴾ ، قال: صدقتَ. وذكر الحديثَ ( عُ).

<sup>(</sup>١) ورَّك: مصدره وَركَ وهو ما فوق الفخذ من العظم كالكتف فوق العضد، وورَّك أي وضع وركه على رجليه أو على الأرض وجلس عليها.

ووقع في (ط): «برك» وهو قريب المعنى من الأول، وكذا علَّقه ناسخ الأصل على الهامش: ((برك)).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «النبي».

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... (٣٨/١- ح ٤) من طريق حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد عن المعتمر به، ولم يسق متنه وأحال على ما قبله.

ووقع في لفظ هذا الحديث ألفاظٌ زائدة في أركان الإسلام مثل: العمرة، والاغتسال

من الجنابة وإتمام الوضوء.

وأخرجه الدارقطني في السنن - كتاب الحج - باب المواقيت (٢٨٢/٢)، وابن منده في الإيمان (٢/٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٩٤) كلهم من طريق ابن المنادي، عن يونس بن محمد، عن المعتمر، بهذه الألفاظ الزائدة.

وأخرجه ابن منده في الإيمان أيضاً (١/ ١٤٣)، وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١/ ١٤) كلاهما من طريق ابن المنادي عن يونس بن محمد عن المعتمر أيضاً، وليس فيه هذه الألفاظ، ثم قال ابن منده رحمه الله تعالى موضّحاً: «هكذا حدَّث به يونس بن محمد المؤدب عن المعتمر بلفظين مختلفين، وفي كل واحد من الخبرين ألفاظ ليست في الآخر من الزيادات وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعر كما رواه ابن المنادي، فأما الخبر الأول [أي: بدون ذكر الزيادات] فوافقه محمد بن أبي يعقوب الكرماني، وهو أحد الثقات ممن روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع واعتمده ووثقه.

وأما الخبر الثاني فرواه يوسف بن واضح الهاشمي البصري وغيره عن المعتمر بن سليمان من نحو رواية يونس بن محمد وذكر فيه الزيادات التي ذكرها يونس في الخبر الأحير». فائدة الاستحراج:

لم يذكر الإمام مسلم رحمه الله لفظ الحديث وإنما أحال فقط بقوله: «بنحو حديثهم»، والمصنّف ذكر أكثر ألفاظه، وميّز اللفظ المحال إليه عند مسلم.

#### تنبيهات:

أولاً: الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج الحديث وساق إسناده عن حجاج بن الشاعر عن يونس المؤدب ولم يسق متنه، ومما سبق من كلام ابن منده يتضح أن حجاج بن الشاعر رواه كما رواه ابن المنادي أي على الوجهين بذكر الزيادات وبدون ذكرها، ولم أقف على ما يدل على أي الوجهين هي رواية مسلم بذكر الزيادات أم

بدون ذكرها، وعليه فلا يمكن الجزم بأن الإمام مسلماً أخرجه بهذه الزيادات أو بدونها، وأوردت هذا التنبيه لأن الدارقطني رحمه الله تعالى قال عقب سوق الحديث الذي سبق تخريجه آنفاً -: «إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد» فيفهم من صنيعه أن رواية مسلم أيضاً فيها هذه الزيادات، وكذلك صنع البيهقي بعد أن ساق الحديث بالزيادات المذكورة قال: «رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد إلا أنه لم يسق متنه»، ولم يشيرا - أي الدارقطني والبيهقي - إلى الوجه الآخر الذي رواه به حجاج بن الشاعر - أي بدون ذكر الزيادات - كما أشار إليه ابن منده رحمه الله تعالى، ولا يمكن الجزم بأن رواية مسلم هي على أحد الوجهين دون الآخر إلا بدليل، والله أعلم.

ثانياً: ذكر ابن منده أيضاً أن يونس بن محمد وافقه محمد بن أبي يعقوب الكرماني في رواية الحديث عن المعتمر بدون ذكر الزيادات، وهذه الرواية أخرجها هو - أي ابن منده - في كتاب الإيمان (١٤٥/١) من طريق الكرماني عن المعتمر به.

وأما بذكر الزيادات فقال إنه وافقه يوسف بن واضح الهاشمي وغيره، ورواية يوسف بن واضح أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، (٤/١)، وهو أول حديث في صحيحه، وأخرجها ابن حبان في صحيحه (١٩٨/١)، وابن منده في الإيمان (١٤٧/١) كلاهما من طريق ابن خزيمة به.

ثالثاً: عرفنا من صنيع ابن حزيمة، وابن حبان – حيث أورداه في الصحيح –، ومن كلام الدارقطني، والبيهقي أنهم يذهبون إلى تصحيح الحديث بهذه الزيادات، غير أن ابن حبان علَّق قائلاً: تفرَّد سليمان التيمي بقوله: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء»، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر احتلاف الحديث والاحتلاف على ألفاظه بالزيادة والنقص: «أما الحج فقد ذُكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه أو نسيه، والديل على ذلك احتلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس

«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»... وذكر التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله الحج: «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء»... فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبط غيره». فتح الباري (٢/١١).

فكأنه يذهب إلى أن هذه الألفاظ كلها ثابتة، وقد أشكل عندي سكوت الإمام مسلم عنها، وإيراد أبي عوانة لها، ولو تأمّلنا تلك الألفاظ لوجدنا أن بعضها تدخل في الأركان الخمسة للإسلام: فالاغتسال من الجنابة، وإتمام الوضوء من شروط الصلاة، والعمرة تقرن مع الحج في حج التمتع والقران، وذهب إلى وجوب العمرة أيضاً كثير من العلماء من أهل الأثر.

انظر: فتح الباري لابن حجر (٦٩٨/٣)، نيل الأوطار للشوكايي (٣١٦-٣١٦) وأما الجنة والنار والميزان فداخلة في الإيمان بالبعث، والله أعلم.

رابعاً: هناك زيادة أيضاً في آخر الحديث لم يسقها المصنّف، وقد ساقها ابن حبان، والمدارقطني، وابن منده وهي قوله على «فوالذي نفسي بيده ما شُبّه علي منذ أتاني قبل مرّتي هذه، وما عرفته حتى ولَّى». وقد سبق في ح(٢) بلفظ: «وما أتاني جبريل في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه»، وفي لفظ أبي أمية الطرسوسي: «ما جاء في مثل صورته اليوم قط». مسند عبد الله بن عمر لأبي أمية (ص/١٤ ح ٧٧) فهذا يدل على أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي في صور معروفة -مثل ما جاء في بعض الروايات أنه كان يأتي في صورة دِحية الكلبي - إلا هذه المرة، فإنه جاء بصورة لم يعرفه فيها النبي الأول وهلة، ثم عرفه بعدما ولى.

قال الحافظ: «دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي الله ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم». فتح الباري (٢/١).

و- حدثنا سُليمان بن الأشعث (١)، والمثنى بن بَحير (٢)، قالا: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى (٣)، عن عُثمان بن غِياثٍ (٤)، حَدثني عبد الله بن بُريدَة، عن يحيى بن يَعْمَر، وَحُمَيد بن عبد الرحمن قالا: لَقِيْنَا عبد الله بن عمر، فذكرنا له القَدَر وَما يَقولون فيه... فَذَكر الحديث، نحو حديث كهمس قال: وسألَهُ رَجل من مُزينَة أو جُهَينَة – فقال: يا رسولَ الله فيما (٥)

وأما رضي الدين الاستراباذي شارح الكافية فلم يقل بالوجوب وإنما عبَّر بقوله: « وقد تحذف ألف ما الاستفهامية في الأغلب عند انجرارها بحرف جرِّ».

فالظاهر أنَّ هذه الألف متولدة من إشباع الفتح في الميم، وإبقاء الألف حائز ولكنه نادرٌ وقليل، وعليه قرأ أبي بن كعب وابنُ مسعود وعكرمةُ وعيسى قولَه تعالى: ﴿عَمّا يَتَسَلَمُونَ ﴾ [النبأ: ١] بإثبات الألف.

قال ابن حِنِّي عن هذه القراءة: «هذا أضعف اللغتين؛ أعني إثبات الألف في (ما)

<sup>(</sup>١) أبو داود السِّجِسْتانِي، صاحب السُّنن. والحديث في سننه - كتاب السنة - باب في القدر (٢٢٤/٤ - ٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>٢) لم أظفر بترجمته في المصادر المتيسّرة لي.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «يحيى القطان»، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن غياث الراسبِي، أو: الزهراني البصري. التقريب (٤٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الثلاث، وعند الإمام أحمد، وأبي داود كذلك، وهو خلاف المعروف من قواعد النحو، قال ابن هشام: «يجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جُرَّت، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها» واستدل بقوله تعالى: ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَهَا ﴾ [النازعات - الآية ٤٣] وغيرها من الشواهد. وقال أيضاً: «وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبى،، ونقل عن الرمخشري أن إثبات الألف في الاستفهامية قليل وشاذ.

يُعْمَل؟ أَفِي شيءٍ قد خلا –أو مَضى– أو شيء يُسْتَأْنَفُ الآنَ؟ قال: (رفي شيءٍ يُسْتَأْنَفُ الآنَ؟ قال: (رفي شيءٍ قد خلا وَمَضى)، فقالَ الرجُل –أو بَعْضُ القَوْمِ–: /(ل ١/٤/١) فَفِيْمَ العَمَلُ؟ قالَ: ((إنَّ أهلَ الجَنَّة يُيَسَّرُونَ لعَمَلِ أهلِ الجَنَّة، وإنَّ أهلَ النَّار))(١).

٣- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوريُّ (١)، وأبو أُميَّة (٣)،

الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جرٌّ، وروينا عن قطرب لحسَّان:

على ما قام يشتمني لئيمٌ كخنزيرِ تمرَّغ في رماد».

وقد جاءت العبارة على الجادة في آخر الحديث.

انظر: المحتسب لابن حني (٣٤٧/٢)، المحرر الوجيز لابن عطية (٢٠٦/١٦)، شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (٥٤/٢)، مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري (ص/٣٩٣).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... (٣٨/١ ح٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧/١) عن يحيى القطان وساق متنه كاملاً. فائدة الاستحراج:

لم يسق الإمام مسلم متن الحديث وإنما قال: فاقتص الحديث كنحو حديثهم، عن عمر النبي النبي الله وفيه شيءٌ من زيادة، وقد نقص منه شيئاً، وذكر المصنف هذه الزيادة التي أشار إليها مسلم.

- (٢) في (ط): «الذهلي»، بدل: «النيسابوري». وهو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري.
  - (٣) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.

ومُحمد بن حَيُّويه (۱) قالوا: حدثنا سليمانُ بن حَرْب (۲) ح وحَدثنا يونس بن حَبيب (۳)، حدثنا أبو داود (۱) ح وحَدثنا أحمَــدُ بــن شَــيبَان الرملــي (۵)، حــدثنا المُؤَمَّــلُ بــن

(١) هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني، توفي سنة (٢٥٩ هـ). وقد ضبط ابنُ ناصر المدين (حَيُّويَه) في (التوضيح) (٣٩٣/٣)، فقال: بفتح أوله، وضم المثناة التحتية المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة التحتية، تليها هاء.

قال عنه الأمير ابن ماكولا: «أحد المكثرين في الرحلة، والتثبُّت، والسماع».

وقال الذهبي: « الحافظ المتقن، المعروف بحَيَّويه، كان أبو عوانة يقول: محمد بن يحيانا، ومحمد بن يحياكم، ينظِّره بالذهلي المذكور». وقال أيضاً: «الظاهر أن حَيَّويه لقبّ لوالده» وقال في العبر: «وبه تخرَّج الحافظ أبو عوانة».

ولم أجد قولاً آخر فيه سوى ما سبق حكايته عن أبي عوانة وابن ماكولا، ومادام المصنّف تخرَّج به وينظّره بالذهلي فهذا يعنِي أنه عالم به، ويوثّقه، والله أعلم.

انظر: الإكمال للأمير ابن ماكولا (٣٦٠/٢)، تذكرة الحقّاظ (٥٥٤/٢)، العبر (٣٧٣/١)، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص/١٨٢) وثلاثتها للذهبي.

- (٢) ابن بجيل الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة أبو أيوب البصري، قاضي مكة. انظر: التقريب (٢٥٤٥).
  - (٣) العجلي، مولاهم أبو بشر الأصبهاني، جامع المسند عن أبي داود الطيالسي.
  - (٤) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصري، والحديث في مسنده (ص:٥).
- (٥) الرملي نسبة إلى الرَّملة مدينة بفلسطين بالقرب من مدينة اللَّد، وما زالت تعرف بمذا الاسم.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٧٩/٣)، معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب (ص:٤١٧).

## إسماعيل(١)، قالوا: حدثنا حمادُ بن زَيد، عن مَطَرٍ ......

والمنتسب إليها هو: أبو عبد المؤمن، صاحب سفيان بن عيينة، توفي سنة (٢٦٨ه). قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقاً»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ» ووثقه الحاكم، وقال صالح الطرابلسي: «ثقة مأمون، أخطأ في حديث واحد»، وقال الذهبي في الميزان: «صدوق، قيل: كان يخطئ، فالصدوق يخطئ». ورمز له به (صح) وهي إشارة تدلُّ على أن العمل على توثيق ذلك الرجل كما نقله الحافظُ عن الذهبي في اللسان.

وقال الحافظ: «وقال العقيلي في الضعفاء: لم يكن ممن يفهم الحديث، وحدَّث بمناكير». ولم أحد ترجمة هذا الراوي في كتاب الضعفاء - للعقيلي في النسخة المطبوعة، والمخطوطة (نسخة الظاهرية العمرية) فلعله قال ذلك في ترجمة راو آخر. وخلاصة القول فيه أنه: صدوق يخطئ. والله أعلم.

#### نبيه:

لم يذكره المزي في التهذيب ولا الحافظ في التقريب لأن صاحب الكمال لم يذكر من روى عنه من أصحاب الكتب الستة.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/00)، الثقات لابن حبان (1/00)، سير أعلام النبلاء (1/100)، والميزان للذهبي (1/00)، لسان الميزان (1/00) تقذيب التهذيب كلاهما لابن حجر (1/00).

(۱) في (ط): «مُؤَمَّل» بدون (ال) التعريف وهو: بوزن محمَّد، بهمزة، القرشي، العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل مكة توفي سنة (۲۰۱ هـ). التقريب (۲۰۲۹).

وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه مطلقاً، ووثقه آخرون ووصفوه بالخطأ أو كثرة الخطأ مع توثيقهم له، منهم: أبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان، وابن سعد،

الورَّاقِ (۱)، عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عن يحيى بن يَعْمَر، ومُمَيد بن عبد الرَّمْمَنِ قالا: لقيْنا عبد الله بن عُمر... وساق الحديث بنحو حديثِ كَهْمَسٍ، إلاَّ أَنَّه قال في حديثهِ: جاء رجلٌ هيئتُه هَيْئَةُ مُسَافِرٍ، وثِيابُه ثِيابُ مُقِيمٍ،

ويعقوب بن سفيان الفسوي، والساجي، وابن قانع، والدارقطني وغيرهم. وقال البخارى: «منكر الحديث»، وقال أبو زرعة: «في حديثه خطأ كثير».

قال الحافظ في التقريب: «صدوق، سيء الحفظ»، فهو ممن يتابع وقد توبع في هذا الإسناد. ترجمته في: طبقات ابن سعد (٥/٥٠١)، الجرح والتعديل (٣٧٤/٨)، الثقات لابن حبان (٩/١٨) تهذيب الكمال (٩/٢٢٩)، ميزان الاعتدال (٢٢٨/٤) تهذيب التهذيب (٢٢٨/٤).

(١) مَطَر - بفتحتين - بن طَهْ مَان الورَّاق، أبو رجاء السلمي مولاهم، الخراسايي سكن البصرة، توفي سنة (١٢٥ هـ، وقيل سنة ١٢٩ هـ). التقريب (٦٦٩٩)

ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، وابن معين في عطاء خاصة. وضعفه النسائي، وابن سعد، والدارقطني مطلقاً.

ووثقه أبو زرعة، وابن معين في رواية بقولهما: «صالح»، وكذا قال أبو حاتم فيما نقله المزي، ونقل الذهبِي في الميزان عن أبي حاتم أنه قال: «ضعيف»؟! وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما أخطأ»، وقال العجلي مرة: «صدوق» ومرة: «لا بأس به»، وقال البزار: «لا بأس به»، وقال الساجى: «صدوق يهم».

قال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف».

ترجمته في: الطبقات لابن سعد (٢٥٤/٧)، الجرح والتعديل (٢٨٧/٨)، الثقات لابن حبان (٥/٥١)، تهذيب الكمال (٥١/٢٨)، الميزان (٢٦/٤)، تهذيب التهذيب (٠٥/١٠).

فَقال: يا رسولَ الله، أَدْنُو منك؟ قال: ((ادْنُ))(١).

٧- حَدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (٢)، حدثنا أبو أسامة (٣)، قال: وحَدثني (١) أبو حَيَّان (٥)، عن أبي زُرْعَة بن عَمرو بن جَرِير، عَن أبي هُرَيرةَ قال: كان رسولُ الله على يؤماً بارزاً للنَّاس فأتاه رَجُلُ فقال: يا رسولَ الله، مَا الإيمان؟ قال: ﴿أَن تؤمن بالله، وَملائكته، وكتابه، ولقائه، وَرُسُلِه، وَتُؤمِنَ بالبَعْثِ، قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: (رالإسلامُ أن تَعبد الله لا تُشْرِك به شيئاً وَتُقيم الصلاة المكتوبة، وَتُؤدي الزكاة المفروضة، وَتَصُومَ رمضانَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... (۳۸/۱ ح۲) من طرق، عن حماد بن زيد، به، ولم يسق متنه كاملاً أبو داود الطيالسي في مسنده (ص/٥). فائدة الاستخراج:

ميَّز المصنِّف بعض ألفاظ حديث مطر الوراق هذا عن غيره، والإمام مسلم لم يميِّز ذلك وإنما أشار إليها إشارة بقوله: «وفيه بعض زيادة، ونقصان أحرف».

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الكوفي، توفي سنة (٢٦٩ هـ). ذكره ابن حبان في الثقات (٥١/٨)، وترجم له الذهبي في السير (٥٠/١٢) وقال عنه: «المحدِّث الصدوق»، ولم أجده في غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ: «وحدثني»، فكأن وجود حرف العطف يشير إلى أن أبا أسامة سمع من أبي حيان حديثاً قبل هذا فعطف هذا عليه، ثم استغنى عن المعطوف عليه.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن سعيد بن حيَّان - بمهملة وتحتانية - التيمي الكوفي. التقريب (٥٥٥)

قال: يا رسولَ الله، ما الإحسانُ؟ قال: «أن تَعبد الله كأنَّك تَراهُ، فإنَّك إن لا تَراهُ فإنَّه يراكي.

قال: يا رسولَ الله، مَتى الساعَةُ؟ قال: «ما المسؤولُ عنها بأَعْلَم من السائل، ولكن سَأُحَدِّثك عن أشراطِها، إذا ولدت الأَمَةُ رَبَّها فذاك من أشراطِها، وإذا كان العُراةُ /(ل / ٤/ب) الحُفاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فذاك من أشراطِها، وإذا كان العُراةُ /(ل / ٤/ب) الحُفاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فذاك من أشراطِها، وإذا تَطَاوَل رِعَاءُ البَهْمِ (') في البُنْيانِ فذاك من أشراطِها، في خمسٍ لا يَعْلَمُ هُنَّ إلا الله» شم تلا ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ فَي حمسٍ لا يَعْلَمُ هُنَّ إلا الله» شم تلا ﷺ: ﴿ وَلَي قولهِ: ﴿ عَلِي مُخِيرٍ ﴾ (')، قالَ: ثُم أَذَبَرَ الرَّجُل، فقال رسولُ الله ﷺ: «رُدُدُوا عَليَّ الرجُلَ»، فَأَخَذُوا لَيُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهم» ('').

<sup>(</sup>١) البهم: بفتح الباء وإسكان الهاء، وهي الصغار من أولاد الغنم والضأن والمعز جميعاً. شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «إلى قوله: إن الله عليم خبير». والآية من سورة لقمان - آية (٣٤).

٨- حَدثنا الفَضْلُ بن العَباس أبو بكر فَضْلَكْ الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عصد بنُ مَرو<sup>(۲)</sup> حدثنا جَرير<sup>(۳)</sup>، عن أبي حَيَّان، عن أبي زُرْعَةَ<sup>(٤)</sup>، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبِي عَلَيُّ كان يوماً بارزاً للناسِ، إذْ أَتَاهُ رَجلُ<sup>(٥)</sup> فقال: يا رسولَ الله، مَا الإيمانُ؟... فذكر مثلَه بطؤلهِ<sup>(٢)</sup>.

9- ز- حدثنا فضلك الرازي، حدثنا أبو جَعفر محمد بن مِهْرَان،
 حدثنا جَريرٌ، عن أبي فَرْوة (٧)، عَن أبي زُرْعَة، عن أبي هُرَيرة، وأبي ذرٍ قالا:

على هامش نسخة (م) أن هذا الحديث - حديث جرير - من زوائده على مسلم، فلذا أخَّرته إلى آخر الباب، ولأنَّ حديث فضلك الرازي وما بعده متابعات للحديث الذي قبله، فوضعه بعده أولى، وقد جاء في نسخة (ط) على هذا النحو من الترتيب المتناسق.

<sup>(</sup>۱) فَضْلَك لقبٌ له، قال الخطيب: «كان ثقة ثبتاً حافظاً»، وكذا قال ابن الجوزي، وقال النظم لابن الخوزي، وقال النظمي: «الإمام الحافظ المحقِّق». تاريخ بغداد للخطيب (۲۱/۹۲۳)، المنتظم لابن الجوزي (۲۱/۲۲) السير للذهبي (۲۱/۲)، نزهة الألباب لابن حجر (۷۱/۲).

<sup>(</sup>٢) ابن بكر الرَّازي، المعروف بزُنيج - بزاي ونون وجيم - مصغَّر. التقريب (٦١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل الريِّ وقاضيها.

<sup>(</sup>٤) ابن عمرو بن جرير البجلي.

<sup>(</sup>٥) في (ط): ((رجلٌ يمشي)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: إن الله عنده علم الساعة (الفتح ٣٧٣/٨ ح٧٧٧) من طريق حرير، عن أبي حيان، به.

وأخرجه مسلم - كما تقدم - من طريق ابن علية عن أبي حيَّان، به.

<sup>(</sup>٧) عروة بن الحارث الهَمْدَانِي، الكوفي، أبو فروة الأكبر.

• ١- حدثنا محمد بن بحر<sup>(٤)</sup>، حدثنا على بن .....

والحديث لم يخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي ذرٍ معاً، فهذا من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم.

وقد أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي ذر معاً: البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» (ص: ٢٠ ح ١٨٩)، وأبو داود في السنن-كتاب السنة- باب في القدر (١٨٩ ح ٢٩٨)، والنسائي في السنن-كتاب الإيمان- باب في صفة الإسلام والإيمان (٢٠١٨)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٥/١) كلهم من طرق، عن جرير، عن أبي فروة، به.

#### فائدة الاستخراج:

زاد أبو عوانة هذا الحديث في الباب على الأصل المخرَّج عليه- صحيح مسلم - وهذا من فوائد الاستخراج.

(٤) لم يتبين لي من هو! وفي تاريخ بغداد للخطيب (١٠٥/٢): محمد بن بحر بن مطر، أبو بكر البزار، وليس في ترجمته أنَّ أبا عوانة روى عنه، أو أنه روى عن علي بن المديني، ولكن من شيوخه – كما ذكر هناك – معمر بن مخلد السروجي، توفي سنة (٣٢١ هـ). وهو قريب الوفاة من ابن المديني (ت ٢٣٤ هـ) وكذلك من تلاميذه

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «سؤاله» من (ط).

<sup>(</sup>٢) الدُّكَّان: هي الدُّكَّة المبنية للجلوس عليها. النهاية لاين الأثير (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) العبارة التي بين المعقوفتين جاءت في (ط) كالتالي: «فطلبوا إلى رسول الله ﷺ بينوا له دكاناً من طين، فكان النبي ﷺ يجلس عليه ويجلسوا بجانبه، وذكر الحديث بطوله» كذا.

عبد الله (۱)، حدثنا جَرير، عن أبي فَرْوة، عن أبي زُرْعة، عن أبي هُريرة، بنحوه (۲).

ا ا - ز - حدثنا یوسف بن سعید بن مُسَلَّم ( $^{(7)}$ )، حدثنا خالد بن یزید ( $^{(1)}$ )، حدثنا .....

أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، وأحمد بن محمد المنكدري (ت ٣١٤ هـ) وهما من طبقة أبي عوانة فلعله هو!؟ ولم يذكر في ترجمته أي جرح أو تعديل.

(١) ابن المديني، أبو الحسن البصري.

(٢) هذا الحديث سقط من (ط).

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله... (١/ ٤ ح ٧) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به، وساق متنه كاملاً.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٣١٤/١) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن حرير، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، به.

فائدة الاستخراج:

فائدة إسنادية: أن جريرًا له في هذا الحديث شيخان أحدهما عند مسلم والآخر عند المصنّف.

- (٣) في (ط): «يوسف بن مسلم»، وهو: يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى الحافظ.
- (٤) خالد بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن أسد القسري البحلي الدمشقي، حده أمير العراق المشهور.

ضعَّفه أبو حاتم، والعقيلي، وابن عدي، وساق حديثه هذا من جملة مناكيره وقال: «لا يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد غير خالد بن يزيد القسري.... ثم قال: وأحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسناداً ولا متناً... وهو عندي ضعيف إلا أن أحاديثه

إسماعيلُ بن أبي خالد (١)، عن قيْس بن أبي حازم، عَن جَرير بن عبد الله قال: جاء جبريل (٢) إلى النبي على في صورة رجلٍ، فقال: يا مُحمد، ما الإيمانُ؟ قال: ﴿أَن تَوْمَن بِاللهِ، وَمَلائكته، وكتبهِ، ورسلهِ، والقدر خيره وشرّه)، قال: صدقتَ. قال: فتعجبنا من تصديقهِ النبيّ على.

قال: فأخبرني ما الإسلامُ؟ قال: «الإسلامُ أن تقيمَ الصلاةَ، وَتُؤتَي الزكاة وتَحُجَّ البيتَ، وتصومَ رمضانَ». قال: صدقتَ.

قال: فأخبرنِي ما الإحسانُ؟ قال: «الإحسانُ أن تَعبد الله كأنك تراهُ، فإن لم تكن تراهُ فإنه (٣) يراك»، قال: صدقْتَ.

إفرادات، ومع ضعفه كان يكتب حديثه». وقال الذهبي: «كان صاحب حديث ومعرفة، وليس بالمتقن، ينفرد بالمناكير».

فعلى هذا فهو ضعيف الحديث.

انظر: الجرح والتعديل (٣/٩٥٣)، الضعفاء للعقيلي (١٥/٢)، الكامل لابن عدي (١٥/٣)، السير للذهبي (١٠/٩)، تحذيب تاريخ دمشق لابن بدران (١١٧/٥).

(١) واسم أبي خالد: هرمز - وقيل: سعد، وقيل: كثير - الأحمسي البحلي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي. تمذيب الكمال للمزي (٦٩/٣)

(٢) في (ط): «رجل» بدل «جبريل»، وفوقه تخريجة إلى الهامش للتصويب، ولكن الهامش مبتور في هذه النسخة؛ لعدم دقة التصوير، والصواب مافي الأصل و(م) ويقتضيه السياق.

(٣) في نسخة (م) كتب أولاً: «فإنه»، ثم كتب فوقه: «فهو»، كالتصويب، وفي (ط) أيضاً:

قال: فأخبرنِي مَتى الساعَةُ؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل، وَلكن لَها علامَاتٌ وَأمارات: إذا رأيت رِعاءَ البَهْمِ يتطاولون في البنيانِ في خمسٍ مِن الغَيبِ لا يَعلمُهُنَّ إلا الله»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْلَمُ السَّاعَةِ وَبُنَزِكُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ (١).

قال: ثم وَلَّى الرجلُ، فقالَ النبِي ﷺ: ﴿عَلَيَّ بِهِ››، فَطُلِب، فلم يُوجَد، فقال: ﴿هَذَا جَبُرِيلُ أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم مَعَالَمَ دينكُمْ، /(ل ١/٥/أ) مَا أَتَانِي في هَيئةٍ إِلاَّ عَرَفْتُه إِلاَّ هَذه››(١).

<sup>«</sup>فهو»، وما أثبت من الأصل.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان - الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث - كما سبق - كتب على هامش نسخة (م) أنه من زوائد المؤلف على مسلم، ولكنه في الترتيب وقع في الأصل و (م) قبل حديث الفضل بن عباس (رقم ٨) ثم بعده متابعات الحديث المذكور، وجعلته في آخر الباب - تبعاً لنسخة (ط) - لأنه من الزوائد، والمعروف من منهج المصنّف أنه يورد الزوائد في أواخر الأبواب غالباً، ثم إن إقحام هذا الحديث بين حديث الفضل بن عباس وبين متابعاته لم يظهر لي فيه وحة، ولعلّ الخطأ من الناسخ، والله أعلم.

ومتن الحديث معروف من حديث أبي هريرة وابن عمر - كما سبق - وغيرهما، وأما من حديث جرير بن عبد الله: فقد أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص:١٨٩)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين» (٢٥٩/٤) كلاهما من طريق يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي، عن حالد بن يزيد، به، وأخرجه أبو القاسم القُشيري في «الرسالة» (ص:٨٧) من طريق المصنِّف أبي عوانة به.

ولا يثبت بهذا الإسناد؛ لتفرد خالد بن يزيد به، وهو ضعيف ينفرد بالمناكير، وهذا من مناكيره، كما أشار إليه ابن عدي. قال الحافظ ابن حجر: «وعن جرير البحلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وفي إسناده خالد بن يزيد وهو القسري ولا يصلح للصحيح». الفتح (١٤٢/١).

فائدة الاستخراج:

زيادة المصنِّف هذا الحديث على أحاديث الباب من فوائد الاستخراج.

تنبيه:

وقع في آخر العبارة في مطبوعة الفتح: «العمري» بدل: «القسري» وهو خطأ.

# بيَانُ صَفَةِ الإسلامِ وَشَرَائِعِهِ، وَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ (١)

ابن المحدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن أحمد(1)، عن ابن وهُب(7) ح

وَحدَّنَا أبو الأزهر (<sup>1)</sup>، حدثنا إسحاق بن عيسى (<sup>٥)</sup>، كلاهما عن مالك بن أنس (٦) ح

وحدَّنَا سُليمانُ بن الأشعث (٧)، حدثنا سليمانُ بن داوُدَ (٨)، حدثنا السليمانُ بن داوُدَ (٨)، حدثنا السمعيلُ بن جَعْفَرٍ (٩)، كلاهما عن أبي سُهَيْلٍ (١٠)، عَن أبيهِ، قال: سمعْتُ طلحة بن عبيد الله يَقول: جَاء رجلٌ من أهل نجد (١١)، ثائرُ الرأس، يُسمَع

<sup>(</sup>١) في (ط): «بيان صفة الصلاة وفرائضه، وعدد الصلوات المفروضة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ابن وردان العسقلابي، أبو يحيى البلخي، ووقع في (ط) بزيادة نسبته: ﴿العسقلابِي﴾.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) ابن نجيح البغدادي - أبو يعقوب ابن الطباع.

<sup>(</sup>٦) إمام دار الهجرة، وقد أخرج الحديث في الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب حامع الترغيب في الصلاة (١٧٥/١ ح٩٤).

<sup>(</sup>٧) أبو داود السحستاني، والحديث في سننه كتاب الصلاة - باب - باب الصلاة من الإسلام، (١٠٦/١ ح٣٩٢).

<sup>(</sup>٨) العتكى - أبو الربيع الزهراني.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي - أبو إسحاق القارئ.

<sup>(</sup>١٠) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدين.

<sup>(</sup>١١) ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ ابن بطَّال وآخرين جزموا بأنَّ هذا الرجل هو: ضمام بن

دويُّ صوْتهِ (۱)، ولا يُفْقَه ما يقول، حَتى دَنا، فإذا هُوَ يسْأل عن الإسلام (۲)، فقال: هَل عَلَيَّ الإسلام (۲)، فقال: ﴿خَمْسُ صلوَاتٍ في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ﴾، قال: هَل عَلَيَّ غيرُها؟ قال: ﴿لا ، إلاَّ أَنْ تَطَوَّع ﴾ ﷺ: ﴿وَصِيامُ شهر رمضانَ ﴾، قال: هَل عَلَيَّ غيرُه؟ قال: ﴿لا ، إلاَّ أَنْ تَطَوَّع ﴾.

قال: وَذَكر له رسولُ الله ﷺ الزكاة، قال: عَلَيَّ غَيرُها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع»، قال: فأدبر الرَّجُل وقال: واللهِ لا أزيدُ على هَذا ولا أنقُص منه، قال رسولُ الله ﷺ: «أفلحَ إن صدقَ»('').

تُعلبة وافد بني سعد بن بكر، وردَّ ذلك القرطبي، ولم يرجِّح الحافظ أحد القولين. الفتح (١٣١/١).

<sup>(</sup>١) الدَّويُّ: صوت مرتفعٌ متكرر ولا يفهم. نقله الحافظ عن الخطأبي (فتح الباري ١٣١/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «فإذا هو يسأل عن الإسلام رسول الله هي، ولكن على الأصل على الأصل علامة حذف (لا - إلى) على عبارة رسول الله هي فلم أثبتها، وفي الصحيحين كذلك، أي: بدون العبارة المحذوفة من الأصل، وفي (ط): «رسول الله هي عن الإسلام».

<sup>(</sup>٣) روي على وجهين: بتشديد الطاء وتخفيفها، والظاهر أن رواية المصنّف بالتخفيف؛ لوجود الشدة على الواو فقط في جميع المواضع عنده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإيمان (الفتح ١٣١/١ - ٤٦)؛

ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ( ٤٠/١ ح ٨ ) كلاهما من طريق مالك، به.

وهذا لفظ حَديث مالك، وقال إسماعيلُ بن جَعفَر فِي حَديثه (۱): جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: أخبرنِي ماذا فَرَض الله عَلَيَّ من الصلاة؟، قال: «الصَّلوات الخمس إلاَّ أن تَطوَّع شَيئاً»، قال: فأخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الزَّكاة؟، قال: فأخبره رَسولُ الله ﷺ بشرائع الإسلام، قال: وَالذي هُوَ أكرمَكَ، لا أتَطوَّع شيئاً ولا أنقُص مما فرض الله عَلَيَّ قال: وَالذي هُوَ أكرمَكَ، لا أتطوَّع شيئاً ولا أنقُص مما فرض الله عَلَيَّ شيئاً، قال: «أَفلح وَأبيهِ إن صدَق، أو دخل الجنَّة وأبيهِ إن صَدق» (۱).

# فائدة الاستخراج:

لم يسق الإمام مسلم جميع لفظ إسماعيل بن جعفر وإنما اقتصر على لفظٍ واحد منه، وسياق المصنّف له كاملاً من فوائد الاستحراج.

(٢) قال ابن عبد البر: «أفلح وأبيه إن صدق» هذه اللفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث مَن يُحتجُّ به، وقد روى هذا الحديث مالكُّ وغيره عن أبي سهيل، لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: «أفلح والله إن صدق»

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان (الفتح ١٢/٦٤ ١٣ ١٣٥٠)، المراح ١٤٦/١ وفي كتاب الحيل - باب في الزكاة (الفتح ١٨٩١/٢ ١٣٥٦)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١/٠٤ ح٩) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به، وليست عند البخاري: «أفلح وأبيه» بل فيه: «أفلح إن صدق» وكذلك أخرجه النسائي في السنن - كتاب الصيام - باب وجوب الصيام (١٢٠/٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، وليست عنده هذه اللفظة، بخلاف ما عند مسلم وأبي داود - كما سبق - من طريق أبي الربيع الزهراني، فعندهما هذه اللفظة.

۱۳- حدثنا أبو عمر (۱) عبد الحميد بن محمد الحرَّاني، حدثنا عبد بن يزيد (۲)، ح

أو «دخل الجنة والله إن صدق»، وهذا أولى من رواية من روى «وأبيه» لأنما لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح». التمهيد (٣٦٦/١٤).

ومحصّل كلام ابن عبد البر ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل، وهذا إن كانت اللفظة المنكرة التي يُشير إليها ابن عبد البر من قبل إسماعيل، ولقد ذكر ابن عبد البر الاختلاف على إسماعيل فيها، ورواية البخاري والنسائي للحديث من طريق إسماعيل بدون هذه اللفظة تشعر بأن إسماعيل ضبطها بدونها، ومن وجوه الترجيح عند أهل العلم تقديم ما أخرجه البخاري عند التعارض على ما أخرجه مسلم، كيف وقد انضم إليه النسائي، مع أنه - أي: النسائي - لم ينبّه إلى خلافٍ في ذلك، ومن عادته أحياناً العناية بالاختلاف، حيث أنه يترجم لذلك أبوأبا فيقول مثلاً عند اختلاف الروايات: باب الاختلاف على فلان، وذكر الاختلاف على فلان، ونحو اختلاف الروايات: باب الاختلاف على فلان، و(١٩/١)، وعلى فرض ثبوتما فلك، انظر مثلاً: السنن (١١٧/١) و(١٩/٢)، و(١٩/١)، وعلى فرض ثبوتما يقال: إنما كلمة حرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة حقيقة الحلف، والنهي وارد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به. قاله النووي وعقب: وهذا هو المرضي. (شرح صحيح مسلم ١٩/١٠).

أو يقال: إن هذا كان قبل الأمر بالنهي عن الحلف بغير الله، ثم نسخ ونهي عن الحلف بغير الله، ثم نسخ ونهي عن الحلف بغير الله ومال إلى هذا القول صاحب تيسير العزيز الحميد (ص ٩٢٥).

وفي توجيه هذه اللفظة أقوالٌ أُخَر.

(١) على هامش (ط) كتب: «ظ: أبو عمرو»، كأنها إشارة إلى نسخة وردت فيها الكلمة هكذا.

(٢) القرشي الحرايي، ووقع في (م): «محمد بن يزيد» وهو خطأ.

وحدثنا محمد بن عوف الحمصيُّ، والصَّغابِي (١) قالا: حدثنا عبيد الله بنُ موسى ح

وحدثنا عبد الله بن محمد المقرئ (۱) ببغداد، حدثنا روح بن عُبادة، كلهُم قالوا: حدثنا حَنظلة بن أبي سفيان، سمعت عكرمة بن خالد يُحدث طاوساً (۱)، أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا تَغزو؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله على خمس، شهادة أن عمر: سمعت رسول الله على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيْت، (۱).

<sup>(</sup>۱) وهي نسبة إلى: صاغانيان معرَّبة عن جغانيان، وهي بلاد مجتمعة وراء نمر جيحون، والنسبة إليها: صغاني وصاغاني، والمصنِّف يذكره تارة بهذه النسبة وتارة بالأحرى، وهو: محمد بن إسحاق بن جعفر – أبو بكر البغدادي. الأنساب (٦٨/٨) والصاغاني نسبة أيضاً إلى صغان معرَّبة عن جغان وهي غير الأولى، وهذه قرية من قرى مرو. الأنساب (٩/٨)، ومحمد بن إسحاق يُنسب إلى الأولى، وهي مدينة «سر آسيا» الحديثة على ما ذكر صاحب «بلدان الخلافة الشرقية» (ص:٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن لاحق البزاز، أبو محمد المقرئ، ترجم له الخطيب وقال: «كان ثقة»، ولم أحد له ترجمة في غير هذا المصدر. تاريخ بغداد (٨٤/١٠)

<sup>(</sup>٣) هو: ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب: دعاؤكم إيمانكم (١٤) أخرجه البخاري في صحيحه الله بن موسى عن حنظلة به، ولكن عنده تقديم الحج (الفتح على الصيام. وأخرجه في التفسير - باب: ﴿وَقَيْلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الْإِينُ اللَّهِ فِي (الفتح

١٤ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، وبحر (٢) بن نصر /(ل ٢/١/١) الخولاني، قالا: حدثنا أسَدُ بن موسى (٣)، عن يحيى بن زكريا حدو ابن أبي زائدة (٤) - ح

وحَدثَنا فضلك الرازي(٥)، حدثنا سهل بن عُثمان(١)، حدثنا ابن

٣٢/٨ ح ٢٥١٤) من طريق نافع عن ابن عمر، بتقديم الصيام على الزكاة والحج. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام (١/٥٥ ح٢٢) من طريق ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان، به، وفيه تقديم الصوم على الحج.

(۱) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري، صاحب الشافعي وراوي الأمهات، صرّح بنسبته في ح(٧٤٧).

(٢) في (ط): «يحيى»، وهو خطأ.

(٣) ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، لقبه: أسد السنَّة.

(٤) في (ط): «يحيي بن زكريا بن أبي زائدة<sub>»</sub>، وهو الهَمْدَانِي، أبو سعيد الكوفي.

(٥) الفضل بن عباس الرازي، أبو بكر.

(٦) سهل بن عثمان بن فارس الكندي - أبو مسعود العسكري، توفي (٢٣٥ هـ).

قال أبو حاتم الرازي: «صدوق»، وقال عبدان: «له غرائب كثيرة»، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: «ثقة، صاحب غرائب»، وقال الحافظ ابن حجر: «أحد الحفاظ، له غرائب»، وقد تابعه هنا ثقتان عن ابن أبي زائدة؛ فليس هذا الحديث من غرائبه، وقد رواه مسلم بإسناده عن سهل بن عثمان هذا، وهو موضع الالتقاء مع أبي عوانة.

انظر: الجرح والتعديل (٢٠٣/٤)، الثقات (٢٩٢/٨)، تحذيب الكمال (١٩٧/١٢) الكاشف (٢٠/١)، التقريب (٢٦٦٤). وَهَذَا لَفَظُ بَحْرِ وَالربيع (٥)، وَأَمَا حَديث سهل فَإِنّمَا هُوَ عَنِ ابن عُمَر، عَن النّبِي الله على حمس ... ، مُ ذكر مِثْلَه إلى قوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم بالبناء للمجهول: «أن يُعبد اللهُ، ويُكَفر بما دونه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وقد استدركه ناسخ (ط) فعلَّقه على الهامش، وهو ثابتٌ في صحيح مسلم، وأخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص/٢١) من طريق الربيع بن سليمان، وفيها هذه العبارة، ويؤيد وجودَه ورودُه في المحاورة الآتية.

<sup>(</sup>٣) هذا الرحل هو: يزيد بن بشر السكسكي كما بينته رواية الخطيب البغدادي التي أخرجها في «الكفاية» (ص/٢١٠) من طريق المعتمر بن سليمان، عن يزيد بن بشر السكسكي وفيها: «قال يزيد بن بشر: فقلت وأنا مستفهم ... الخ الحديث». وانظر: «الأنباء المحكمة» للخطيب أيضاً (ص:٣٣٧)

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من الأصل و(م)، واستدركتُه من (ط)، والسياق بدونه مبتور، حيث ختم بمحاورة.

<sup>(</sup>٥) لم أحد من أخرجه من طريق بحر بن نصر، وأما من طريق الربيع فقد أخرجه الخطيب كما سبق.

«وصَوْم رمضان<sub>»</sub>(۱).

• 1 - حدثنا أبو عبد الله السَّخْتِيَانِي (٢) بَجُرِجان سنةَ خمسينَ وَمَعْتين، حدثنا أحمد بن يونس (٣)، حدثنا عاصمُ بن محمد (٤)، حَدثني واقد بن محمد (٥)، عن أبيهِ، عَن ابن عمر قال: قال رسول الله على: ((بُنِي الإسلام

(١) أي أن سهل بن عثمان لم يذكر قصة الرجل الذي أعاد الحديث على ابن عمر؛ فأعاده عليه.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (٥/١) ح ٢٠) من طريق سهل بن عثمان، عن ابن أبي زائدة، بتقديم الحج على الصوم، وليس عنده أيضاً ذكر القصة. وأخرجه أيضاً (ح ١٩) من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي، وفيه تقديم الصوم على الحج.

## فائدة الاستخراج:

المحاورة بين الرجل وبين ابن عمر ليست عند مسلم، وإيراد المصنّف لها من فوائد الاستخراج.

(٢) السَّخْتِيَانِي: نسبة إلى عمل السَّخْتيان وبيعها، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم. الأنساب (٣/٧).

وأبو عبد الله هو: إسحاق بن إبراهيم السختياني الجرحاني، صرَّح المصنِّف باسمه في موضع آخر وهو في كتاب المناقب، ح(١٠٤٤١).

ترجم له السهميُّ في (تاريخ جرجان) له، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر. انظر: تاريخ جرجان للسهمي (ص:٥٥١).

- (٣) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي.
- (٤) عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وشيخه واقد –هنا– هو أخوه.
- (٥) وقع في صحيح مسلم «عاصم بن محمد، عن أبيه» بدون ذكر «واقد»، وقد أخرجه

على خمْسٍ: شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمداً رسولُ الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة وَحَج البيتِ، وصَوم رَمضان (١٠).

البيهقي في السنن الكبرى (٨١/٤) من طريق أحمد بن يونس، عن عاصم بن محمد، عن أبيه بدون ذكر واقد أيضاً، وأخرجه كذلك بإسقاط واقدٍ من الإسناد -: الإمامُ أحمد في المسند (٢٠/٢)، وابن خزيمة في الصحيح (١٢٨/٤)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٠/١)، والآجري في الشريعة (ص/ ١٠٦) وغيرهم من طرق عن عاصم بن محمد، عن أبيه، به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٥٩/١ -١٦٠ رقم ٣٠٩)، وابن منده في الإيمان (٣٠٢) كلهم من طريق أحمد بن يونس، عن عاصم، عن واقد، عن أبيه، به.

فهذا ظاهره أنه كان عند أحمد بن يونس، عن عاصم على الوجهين، فيكون عاصمٌ سمعه من أخيه عن أبيه، ثم علا فسمعه من أبيه مباشرة، فكان يحدّث به على الوجهين.

أو يكون عاصم شكَّ في سماعه من أبيه فثبته فيه أخوه واقد، فرواه عنه عن أبيه، والله أعلم.

(۱) أحرجه مسلم في كتباب الإيمان - بباب بيبان أركبان الإسلام ودعائمه العظام (۱) من طريق عاصم بن محمد عن أبيه، به.

تتمة البحث حول اختلاف الروايات في تقديم الحج وتأخيره عن الصيام:

على الرجل؛ لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويَبَعُد ما حوّزه بعضهم أن يكون ابن عمر على سمعه من النبي على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجّه بُعدِه أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحأبي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج! ولأبي عوانة -من وجه آخر - عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل. فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى. ويؤيّده ما وقع عند البخاري في "التفسير" بتقديم الصيام على الزكاة. أفيقال: إن الصحأبي سمعه على ثلاثة أوجه؟! هذا مستبعد، والله أعلم». فتح الباري

أقول: وهو قولٌ حسنٌ، فهذا الحديث له عن ابن عمر الله أحد عشر طريقًا، اختلف فيه الرواة عن ابن عمر الله عمّن دونه -بتقديم الصوم على الحج تارة، وتأخيره عنه تارة أخرى-، على التفصيل التالى:

الطريق الأولى عن ابن عمر الله: طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن حالد، عن ابن عمر الله به، وله عن حنظلة سبع طرق:

الأولى: طريق عبيد الله بن موسى عن حنظلة: وقد اختلف عليه فيه، فأخرجه البخاري عنه - كما سبق تخريجه -، وابن منده في "الإيمان" (٨٤/١) من طريق ابن أبي غرزة عن حنظلة به، بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه المصنف عن محمد بن عوف الحمصي، والصاغاني، وأخرجه الدولأبي في "الكنى والأسماء" (٨٠/١) من طريق إبراهيم بن أبي شيبة، كلهم: عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة به، بتقديم الصوم على الحج.

الثانية: طريق وكيع عن حنظلة: وقد اختلف عليه أيضا؛ فأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٨٨/١) من طريق إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن حنظلة؛ بتقليم الصوم.

وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ص: ١٠٦) من طريق إسماعيل، عن وكيع؛ بتقديم الحج.

الثالثة: طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة: وقد اختلف عليه أيضا؟ فأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عنه في "الناسخ والمنسوخ " (ص: ٢٠٣)، وابن منده في "الإيمان" (٢٠١/١) من طريق حامد بن أبي حامد، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٢٠/١) من طريق الحسن بن عيسى، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة؛ بتقديم الحج على الصوم.

الرابعة: طريق عبد الله بن نمير عن حنظلة: ولم يختلف عليه، فأخرجه الإمام أحمد عنه في "المسند" (١٤٣/٢)، ومسلم - كما سبق تخريجه - من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن حنظلة؛ بتقديم الصوم.

الخامسة: طريق روح بن عبادة عن حنظلة: ولم يختلف عليه، فأحرجه المصنف من طريق طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، وابن حزيمة في "صحيحه" (١٩٩/١) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما: عن روح عن حنظلة؛ بتقديم الصوم.

السادسة: طريق المعافى بن عمران عن حنظلة: أخرجه النسائي في "سننه" (م. ٧٧٨)، كلاهما: من طريق محمد بن عمار، عن المعافى، عن حنظلة؛ بتقديم الحج على الصوم.

السابعة: طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة: أحرجه المصنف من طريقه بتقديم الصوم على الحج.

كان هذا فيما يخص طريق حنظلة بن أبي سفيان، وأغلب الروايات عنه بتقديم الصوم على الحج، فيقرب بذلك قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- من أن رواية

حنظلة التي فيها تقديم الحج على الصوم مروية بالمعنى.

ولكن هل يعني هذا أن تقديم الصوم على الحج هي الراجحة في حديث ابن عمر ولكن هل يعكن الجزم بذلك، لأن أغلب الروايات الأخرى - غير طريق حنظلة عن عكرمة - فيها تقديم الحج على الصوم، وها هي الطرق التي وقفت عليها:

فالحديث رواه عن ابن عمر الله أحد عشر راويا، منهم عكرمة بن حالد؛ رواه عنه حنظلة، وسبق بيان طرقه، وهذه بيان الطرق الأخرى عن ابن عمر الله:

الطريق الثانية: طريق سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عليه

رواه عن سعد بن عبيدة أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وقد اختلف عليه؛ فأخرجه مسلم- كما سبق تخريجه- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن سعد بن عبيدة؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه مسلم أيضا - كما سبق تخريجه - والمصنف، وابن منده في "الإيمان" (م: ١٨٦/١)، والخطيب في "الكفاية" (ص: ٢١٠)، كلهم من طرق عن سهل بن عثمان، عن يحيى بن زكريا، عن سعد بن طارق الأشجعي، عن سعد بن عبيدة؟ بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه المصنف، والخطيب في "الكفاية" (ص: ٢١٠)، من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريا، عن سعد بن طارق؛ بتقديم الحج أيضا.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٠٤/٣) من طريق عثمان بن ساج، عن سعد ابن طارق به؛ بتقديم الحج أيضا.

فحميع الطرق هنا عن سعد بن طارق فيها تقديم الحج، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سعد - كما في رواية مسلم - فقدم الصوم على الحج!.

وقد اختلف عليه أيضا، فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٨٣/٢) من طريق

عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم به؛ بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه أيضا في "المعجم الكبير" (٣٠٩/١٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم به؛ بتقديم الصوم على الحج.

الطريق الرابعة: طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر رها

رواه سفيان بن عينة، عن سُعير بن الخِمْس، وعن عبدة بن أبي لبابة، واحتلف على سفيان فيه؛ فأخرجه ابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (ص: ٨٤) – ومن طريقه الترمذي في "السنن" (٥/٥)، والآجري في "الشريعة" (ص: ٢٠١) – عن ابن عيينة، عن سُعير بن الخِمْس، عن حبيب به؛ بتقديم الصوم على الحج.

وتابع ابنَ عيينة عن سُعير بن الخِمْس في تقديم الصوم: الحميدي في "المسند" (٣٠٨/٢).

وأخرجته بيبي الهرثمية في "جزئها" (ص: ٦٢)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (م: ٦٢) من طريق محمد بن ميمون، عن ابن عينة، عن سُعير ومسعر به؛ بتقديم الحج.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٠/٦) من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن حبيب به؛ بتقديم الحج أيضا.

الطريق الخامسة: طريق نافع، عن ابن عمر الله

علقه البخاري في "صحيحه" - مع الفتح (٣٢/٨، ح: ٤٥١٤)، ووصله في موضع آخر (الفتح ١٦٠/٨، ح: ٤٦٥٠) من طريق بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر الفتح به؛ بتقديم الصيام على الزكاة والحج، غير أنه لم يذكر لفظ الحديث في الموضع الذي وصله.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٢٥/٦) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن نافع به؛ بتقديم الحج على الصوم.

الطريق السادسة: طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر دلله ولله عن محمد بن زيد ثلاث طرق:

الأولى: طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، عن ابن عمر الله: أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٨٢/٤) من طريق شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه به؛ بتقديم الصوم على الحج.

الثانية: طريق عاصم بن محمد، عن أحيه واقد بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن ابن عمر على أحرجها المصنف، وابن حزيمة في "صحيحه" (١٦٠/١)، وابن منده في "الإيمان" (٣٠٢/١) كلهم من طرق عن أحمد بن يونس، عن عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن ابن عمر الحج على الصوم. الثالثة: طريق عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن ابن عمر

وقد اختلف عليه فيه: فأخرجه مسلم – كما سبق تخريجه – من طريق معاذ بن معاذ، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٢٠/٢)، وابن خزيمة في "الصحيح" من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢٠/١) من طريق شعبة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨١/٤) من طريق أحمد بن يونس، أربعتهم: عن عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد به؛ بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ص: ١٠٦) من طريق شبابة بن سوار، عن عاصم، عن أبيه به؛ بتقديم الصوم على الحج.

ورواه عن عاصم أيضا بشر بن المفضل، واختلف عليه فيه؛ فأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤١٨/١) من طريق حميد بن مسعدة، عن بشر، عن عاصم، عن أبيه به؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه ابن خزيمة في "الصحيح" (١٢٨/٤) من طريق أحمد بن المقدام العجلي، عن

بشر، عن عاصم بن محمد، عن أبيه به؛ بتقليم الحج على الصوم .

وأما ما ورد من رواية عاصم بن محمد، عن أخيه واقد، عن أبيه محمد بن زيد، ثم روايته عن أبيه بإسقاط أحيه كما سبق بيان طرقه، ومنها طريق أحمد بن يونس الذي رواه عن عاصم على الوجهين؛ مرة بذكر واقد، ومرة بإسقاطه فهذا ظاهره أنه كان عند أحمد بن يونس عن عاصم على الوجهين، ويكون عاصم سمعه من أخيه واقد عن أبيه، ثم علا فسمعه من أبيه مباشرة، فكان يحدث به على الوجهين، أو يكون عاصم شك في سماعه من أبيه فثبته فيه أخوه واقد، فرواه عنه عن أبيه.

وأما غير أحمد بن يونس من الرواة فكل كان يحدث به على الوجه الذي سمعه من عاصم، ولم يختلف على أحد منهم فيه. والله أعلم.

الطريق السابعة: طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن عمر عليه

أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (ص: ٢٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦٢/٣) كلاهما من طريق الحارث العكلي، عن أبي وائل، عن ابن عمر الله به؛ بتقديم الصوم على الحج.

الطريق الثامنة: طريق سلمة بن كهيل، عن ابن عمر عليه

أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (ص: ٢٦١) من طريق عبد الملك بن أخرجه عبد بن على الصوم. أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عمر شيء به؛ بتقديم الحج على الصوم.

الطريق التاسعة: طريق يزيد بن بشر السكسكي، عن ابن عمر عليه

أحرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٦/٢) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر الله به؛ بتقديم الحج أيضا.

الطريق العاشرة: طريق ميمون بن مهران، عن ابن عمر رها

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (ص:٢٠٢) من طريق أبي المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر الله به؛ أيضا بتقديم الحج على الصوم.

الطريق الحادية عشرة: طريق أبي سويد العبدي، عن ابن عمر رها

أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٩٣/٢) من طريق بركة بن بن يعلى، عن أبي سويد العبدي، عن ابن عمر ﷺ به؛ أيضا بتقديم الحج على الصوم.

هذه هي مجمل الطرق التي وقفت عليها لهذا الحديث، وأغلبها فيها تقديم الحج على الصوم، ولعلها هي الراجحة كما ذهب إليه البخاري - رحمه الله تعالى - حين بنى ترتيب كتب الصحيح على هذا الحديث، كما نبه عليه الحافظ.

وللحديث شاهد من حديث جرير بن عبد الله البحلي الله البحلي المام أحمد في المسند" (٣٦٤-٣٦٤) بإسنادين ضعيفين؛ أحدهما فيه جابر الجعفي، والثاني فيه داود ابن يزيد الأودي.

ولكن يعضده ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٢٦/٢)، و"المعجم الصغير" (٨/٢)، وحسن إسناده الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣/٠٥٢)، وفيه تقديم الحج على الصوم.

وأما ما ذهب إليه النووي -رحمه الله تعالى- من احتمال صحة الوجهين عن ابن عمر هيه؛ فقد استبعده الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- كما سبق ذلك في كلامه في مطلع البحث. والله أعلم.

# بيانُ صفةِ الإيمان والإسلام (``)، وأنَّه أداء الفرائض، وأيَّن صفةِ الإيمان واجتناب المحارم

١٦ - حَدثنا العباس بن محمد، وَأَبو أُميَّةَ قالا: حدثنا شَبَابَةُ بن سَوَّار (٢)، حدثنا شُعبَةُ، عَنْ أبي جَمْرة (٣) قال: كُنْتُ أُترجم (٤) بينَ ابن عباس وَبين الناس، وكان يُقعدنِي مَعَـهُ(٥) على سريرة، وَكان عَلَيَّ يَمينُ

قال ابن الصلاح: «فيه أنه كان يتكلم بالفارسية، فكان يُترجم لابن عباس، عن من يتكلَّم بها. وعندي أنَّ معناه: أنه كان يبلِّغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم، أو نحو ذلك. وإطلاقه ذكر الناس يشعر بهذا، ويبعد أن يكون المراد به الفرس خاصة، وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة أحرى». صيانة صحيح مسلم (ص ١٥٣). وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٨٦/١): «الظاهر أنه يفهمهم عنه، ويفهمه عنهم والله أعلم».

<sup>(</sup>١) في (م) تقليم الإسلام على الإيمان.

<sup>(</sup>٢) سَوَّار - بالتشديد - المدائني، مولى بني فزارة، جعله على بن المديني في أول طبقات أصحاب شعبة. سؤالات السلمي للدارقطني (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) نصر بن عمران الضُّبَعِي البصري. قال ابن الصلاح: «وليس في الصحيحين بهذه الكنية أحدٌ سوى نصر هذا». صيانة صحيح مسلم (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) ترجم كلامه: إذا فسرَّه بلسان آخر. الصحاح - للجوهري (٥/ ١٩٢٨)، والنهاية لابن الأثير (١٨٦/١).

<sup>(</sup>٥) لفظة ((معه) ليست في (ط).

أن لا أسأله عن النبيذ، فأمرَتْنِي امرأةٌ /(ل٦/١/ب) أَنْ أَسْأَلَه عنه، فَلَم أَسْأَلَه، فَسُئل عنه؛ فَنَهى عنه، قلت: إنِي أنبذُ نبيْذاً لي في جَرِّ، حُلواً، إذا شَرِبْتُه يُقرقِرُ بَطنِي منهُ(١)؟ فقال: لا تشرَبْهُ؛ وإن كان أحلى مِن العَسَل. قلتُ: فإن عبد القيسِ تَنبذ لها نبيْذاً شَديداً(٢) في مَزادٍ؟ قال: إن خشيْتَ شِدَّتَه فاكسِرهُ بالماء.

فأمرهم رَسُولُ الله باربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحُدَه، ثم قال: (رأتدرون ما الإيمانُ بالله؟)،، قالوا: الله وَرَسوله أعلم. قال: (رشهادَةُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، وأن محمداً رسول الله الله الله الله المعنم وإقام الصلة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تُعطوا من المعنم

<sup>(</sup>١) في (ط): «تقرقر منه بطني».

<sup>(</sup>٢) في (ط): (رتنبذ نبيذاً لها شديداً).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «بالوفد»، ورواية مسلم «بالقوم أو بالوفد».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «ونخبر به» وهي موافقة لرواية مسلم.

<sup>(</sup>٥) سقطت عبارة الصلاة عليه ﷺ من (ط).

الخُمْسَ»، وَنهاهم عن أربع: عَن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والنَّقِير (١)، والمُزَفَّت، ورُبما قال: المُقَيَّر (٢).

ثم قال: احفَظُوهنَّ، وبلِّغوهنَّ مَنْ وَرَاءكم),(٣).

١٧- حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا رؤح بن عُبادة،

انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:١٥٢).

(٣) أخرجه البخاري أيضاً في مواضع من صحيحه، منها: كتاب الإيمان – باب أداء الخمس من الإيمان (الفتح ١٥٧/١ ح٥٥)، ومسلم في كتاب الإيمان – باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين... (١٩/١ ح٢٤) كلاهما من طريق شعبة به.

#### فائدة الاستخراج:

۱- زاد أبو عوانة في هذا الحديث على مسلم في قصة أبي جمرة مع ابن عباس من قوله: «وكان يقعدني معه على سريره...» إلى قول ابن عباس: «إن خشيت شدَّته فاكسره بالماء».

٢- جاء في رواية مسلم: «مرحباً بالقوم - أو بالوفد -» على الشك، ورواية المصنف
 بدون شك «بوفد» أو «بالوفد» على النسخة الأحرى.

<sup>(</sup>۱) هذه الكلمة «النقير» مطموسة في (م).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) عبارة: «وربما قال: المقيَّر»، والشك من شعبة كما في صحيح البخاري وسيأتي تخريجه. والمزفَّت والمقيَّر بمعنى واحد، وهو المطلي بالزفت أو القار، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: «المزفَّت هو المقيَّر». (كتاب الأشربة - باب النهي عن الانتباذ في المزفت ١٩٨١/ رقم ٥٧). وفسَّر هناك أيضاً الدبَّاء: «هي القرعة، والحنتم: هي الجرَّة، والنقير: هي النحلة تنسح نسحاً وتنقر نقرا».

حدثنا سعيد -يَعْنِي: ابن أبي عَرُوبة (١)-، عن قتادَة (٢)، عن

(۱) واسم أبي عروبة: مِهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة، لكنه موصوف بالتدليس، وقد جعله الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين، من أثبت الناس في قتادة، وقد اختلط وطالت مدة اختلاطه عشر سنين قبل موته، قال الإمام أحمد: «كان يحيى بن سعيد [أي: القطان] يوقت في من سمع منه قبل الهزيمة فسماعه صالح، والهزيمة كانت سنة خمس وأربعين ومائة، وهذه هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي خرج على أبي جعفر المنصور»، وروح بن عبادة الراوي عنه هنا ممن سمع منه قبل الاختلاط كما نقل الآجري عن أبي داود قوله: «سماعه قبل الهزيمة»، ونقل ابن رجب عن السهمي قوله أن روحاً حديثه عن ابن أبي عروبة صالح.

وكذا نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن روحٍ أنه قال: «سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم ذهب في هدي الساري إلى أن روحاً ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط؟! ولا يقاوم هذا ما سبق نقله عن روحٍ نفسه، وعن أبي داود، والسهمي، والله أعلم.

والحديث متفقٌ عليه من حديث ابن عباس كما سبق في الذي قبله.

انظر: العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٥٥/٢)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص:٢٢٤ رقم ٢٢٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٢٤/٢)، تعريف أهل التقديس (ص:٣٦ رقم ٥٠)، وتحذيب التهذيب (٢٦٢/٣)، وهدي الساري (ص:٢٦٤)، والتقريب لابن حجر (٢٣٦٥)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٢٩٠)، والتقريب الدين الكيال (ص:١٩٠)، الكواكب النيرات لابن الكيال

(٢) ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مشهور بالتدليس، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، ولكن رواية شعبة عنه آمنة من التدليس فإنه قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة»، وقال الحافظ

أبي نَضْرَةً (١)، عَن أبي سَعيدٍ الخدري قال: وَحَدثنِي مَن لقي الوفدَ الذين قي نَضْرَةً (١)، عَن أبي سَعيدٍ الخدري قال: وَحَدثنِي مَن الأشج... وَذكر قيدُمُوا على رسول الله ﷺ من عبد القيس، فيهم (١) الأشج... وَذكر الحديثَ بمَعناهُ، وَقال فيهِ: ((آمُركم بأربعٍ: اعبدُوا الله لا تُشركوا (١) الصّلاة). شَيئاً، وأقيمُوا /(ل ١/٧/١) الصّلاة).

وقَالَ فيهِ: قَالُوا: يا رسولَ الله! وَما يُدريك ما النَّقيرُ؟ قَالَ: «جِذْعٌ تَنْقُرونه، ثم تَطرَحُون فيه من القُطَيْعَاء (٤)، ثم تَصبُّون فيه ماءً حَتى إذا

ابن حجر: «وهي قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها».

انظر: تعریف أهل التقدیس (ص ۱۰۲ رقم ۹۲)، والنکت علی ابن الصلاح کلاهما لابن حجر (۲/۲۰ - ۱۳۱).

(۱) المنذر بن مالك بن قطعة العَوقي العبدي البصري، وحده: قُطَعَة ضبطه الحافظ: بضم القاف وفتح المهملة، وضبطه ابن ماكولا، والنووي: بكسر القاف، وسكون الطاء، والله أعلم.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (١٢٠/٧)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٩٠/١)، التقريب (٦٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وفيهم».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ولا تشركوا به شيئاً».

<sup>(</sup>٤) على وزن الغُبيراء، قال ابن الأثير: «هو نوع من التمر، وقيل: هو البسر قبل أن يُدرك»، وقال ابن الصلاح - وتبعه النووي -: «نوع من التمر صغار، يقال له: الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وكسرهما».

انظر: النهاية لابن الأثير (٨٤/٤)، شرح مسلم للنووي (١٩١/١).

سكن غليانُه شربتُمُوه، حَتى إِن أَحَدَكم لَيَضْربُ ابنَ عَمِّهِ بالسَّيف، وَفي القوم مَن أصابَتْه جراحَةٌ». قَال(١): فَجعلتُ أَخْبَؤُهَا حَياءً مِنْ رسولِ الله ﷺ. قالوا(٢): فَفِيم نَشْرَبُ(٢)؟ قَال: ﴿عليكم بهذه الأسقيَةِ الأَدَم التي يُلاثُ (٤) على أفواهِها). قالوا: يا رسول الله إِنَّ أَرْضَنَا كَثَيْرَةُ الجِرْذَانِ(٥)، وإنها لا تبقى فيها الأسقيّة الأَدَم(١) وأنها تأكُلُها الجِرْذَانُ، فقال رَسولُ الله ﷺ: ﴿ وَإِنْ أَكَلَتْهَا ﴾ ، مرَّتين (٧).

١- رواية مسلم من طريق ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، وهو ممن سمع من ابن

<sup>(</sup>١) القائل هو الرجل الذي عُبِّر عنه بالاسم الموصول «مَن» في قول الراوي: «وفي القوم من أصابته جراحة»، واسمه: جهم كما ذكره النووي في شرح مسلم (١٩١/١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «قالوا»، وفي صحيح مسلم: «فقلت» والقائل هو: الأشج بن عبد القيس.

<sup>(</sup>٣) في (م): «ففيم يُشرب».

<sup>(</sup>٤) الأدَم: -بفتح الهمزة والدال- جمع أُديم وهو: الجلد الذي تم دباغه.

ويُلاث: بضم المثناة من تحت، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلثة أي: يُلفُّ الخيط على أفواهها. شرح مسلم للنووي (١٩٢/١)

<sup>(</sup>٥) الجرذان -بضم الجيم وكسرها-: جمع جُرَذ، قال الأزهري: «هو ضربٌ من الفأر». وقال ابن الأثير: «هو الذكر الكبير من الفأر».

انظر: الصحاح للجوهري (٢١/٢٥)، والنهاية لابن الأثير (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط): (رأسقية الأدم)).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين (٩/١) ح٢٧) من طريق ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة به.

فائدة الاستخراج:

أبي عروبة بعد الاختلاط، ورواية المصنّف من طريق روح بن عبادة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

- (١) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي.
  - (٢) ابن شعبة الخراسايي، أبو عثمان، صاحب السنن.
- (٣) ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُليَّة. وهو ممّن روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٥٥/٢).
- (٤) اختلف في اسمه فقيل: المنذر بن الحارث، وقيل: المنذر بن عامر، وقيل: عبد الله بن عوف، وقيل: عائذ بن المنذر، وقال النووي: «والصحيح والمشهور الذي عليه الأكثرون هو: المنذر بن عائذ العَصَري –بفتح العين والصاد المهملتين–». شرح مسلم (١٨٩/١).
  - (٥) الأناة: التثبُّت والتأبِّي. صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (١٥٦).

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين (٤٨/١ ح٢٦) من طريق يحبي بن أيوب عن ابن عُليَّة، به.

فائدة الاستخراج:

١- متابعة سعيد بن منصور ليحيى بن أيوب، عن إسماعيل، كما هي رواية مسلم،
 وفيها تقوية لصحة الزيادة الواردة عند مسلم.

المحمد بن صالح كِيْلَجَة (١)، وأيوب بن إسحاق بن صالح كِيْلَجَة (١)، وأيوب بن إسحاق بن سافري (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب (٣)، قال: حدثنا بشر بن

٢- فيها قرينة في تقوية الزيادة التي ذكرها المصنف، وقد أشار إليها المصنف أيضًا في حديث ابن عباس الآتي.

(١) محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، أبو بكر الأنماطي، لقبه: كِيْلَجَة - بكسر الكاف وسكون الياء وفتح اللام والجيم - ضبطه محمد طاهر الهندي في المغني.

وذكر الخطيب في ترجمته أن بعض الرواة عنه كان يسميه: «أحمد» كمحمد بن مخلد الدوري وأبي بكر بن أبي حامد، ثم قال: «وهو محمدٌ بلا شك».

وكِيْلُحة: اسم لمكيال معروف لأهل العراق.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٢٠٣/٤، ٥٨/٥)، تهذيب الكمال (٣٧٩/٢٥)، النظر: تاريخ بغداد للخطيب (٣٧٩/٢٥)، المغني في ضبط أسماء الرحال التقريب (٩٦٢)، المغني في ضبط أسماء الرحال المحمد طاهر الفتني الهندي (ص:٢١٤).

(٢) أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سَافِري - بفتح السين المهملة، وكسر الفاء بينهما ألف، وفي آخرها راء - أبو سليمان البغدادي، نزيل الرملة.

قال السمعايي: «هذه النسبة إلى سافري وهو اسم وليس بنسبة». الأنساب (١٠/٧) قال أبو حاتم: «كان صدوقاً»، وذكر ابن يونس قولين في تاريخ وفاته، أولهما: سنة (٢٦٠هـ)، والثاني: سنة (٢٦٠هـ)، وحدَّد مع الثاني اليوم والشهر فقال: «لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر»، واكتفى الذهبي بالقول الأخير، فلعله هو الراجح. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١/٢)، تاريخ بغداد للخطيب (٩/٧- ١٠)، السير للذهبي (٢١٥/١٢).

(٣) الحَجِّبي، أبو محمد البصري.

المُفَضَّل (۱)، حدثنا قُرَّة (۲)، عن أبي جمرة (۳)، عن ابن عباس قال: قال الله: النبي الله الله: الله: الله: المُفِعُمُ والأَنَاق (٥).

- (٢) قرة بن خالد السدوسي البصري.
  - (٣) نصر بن عمران الضُّبَعِي.
- (٤) كذا في الأصل و(م)، وعليها في الأصل ضبة هكذا (ص)، والجادة: «حصلتين» كما حاءت في (ط) ومصادر تخريج الحديث.

وما جاء في الأصل و«م» لغة فصيحة أيضاً، فهي على لغة بعض العرب - وهم بنو الحارث وبنو المُتحيم وبنو العنبر - التي تُلزِم المثنى وما جرى مجراه الألف على كل حال. وعلى هذا خُرِّج قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَيْحِرُنِ ﴾ [طه: ٣٣]، في أحد الأوجه. ويمكن أن يقال: إنَّ «إن» مخففة فهي غير عاملة، ولكن - كما ذكر ابن عقيل - في حال إهمال «إن» المخففة يلزم الخبر لامٌ تسمى اللام الفارقة، مثل: إن زيدٌ لقائم، حتى لا تلتبس بإن النافية. انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢٢/١)، تفسير النكت والعيون للماوردي (٣٧٨/١)، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (٢٧٨/١).

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الإسلام (٤٨/١ رقم ٢٥) من طريق معاذ العنبري وعلي الجهضمي كلاهما عن قرة بن خالد به بزيادة في أوله: «أنهاكم عما يُنبذ في الدباء والنقير....».

### فائدة الاستخراج:

١- متابعة بشر عن قرة هنا عند مسلم في إثبات الزيادة التي ذكرها المصنّف في حديث ابن عباس، متابعة حديث ابن عباس لحديث أبي سعيد السابق في تلك الزيادة.

<sup>(</sup>١) ابن لاحق الرَّقاشي البصري، والرَّقاشي: بفتح الراء والقاف نسبة إلى امرأة يقال لها: رقاش، كُثر أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان. الأنساب للسمعاني (٢٦/٦).

بَيَسَانُ إِيْجَابِ مُحَارِبَةِ الـمُشْرِكِينَ حَتَى يُظْهِـِرُوا القَوْلَ بِلا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ، وَأَدَاء ما يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنِ الفَرَائِضِ، وَالدليل عَلَى أَنَّ التَّصْدِيقَ لا ينفَعُهُم في الظاهرِ حَتَى يُقِرُوا بِلِسَانِهِمِ /(ل١/٧/ب)

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بـ: ابن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.

<sup>(</sup>٣) عُقَيل - بالضم - ابن خالد بن عَقِيل - بالفتح - الأموي مولاهم، أبو خالد الأيلي - بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة. التقريب (٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدين، ووقع في (م): «عبيد الله» فقط.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ط) لفظة الترضي.

<sup>(</sup>٦) ورواية مسلم بتذكير العقال فقال فيه: «كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه». قال ابن الأثير: «العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن

إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعِها. قال عُمر ﷺ: فَواللهِ ما هُوَ إلا أَن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكرِ للقتال، فَعَرفْتُ أنه الحَقُّ (٢٠).

الله حدثنا محمد بن يحيى، وأبو أمية، والصومَعيُّ (٢) قالوا: حدثنا أبو اليمان (٤) قال (٥): حدثنا شعيب (١)، عَن الزهري، بإسْنَادِهِ مثله، إلا أنه

على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط». ورجحه النووي وقال: «هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره». النهاية لابن الأثير (٢٨٠/٣)، شرح مسلم للنووي (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) جملة الترضي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب استتابة المرتدين- باب قتل من أبي قبولَ الفرائض (الفتح ٢٨٨/١٢ ح ٢٩٢٤) من طريق يحيى بن بكير، وفي كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله الله (الفتح ٢٦٤/١٣ رقم ٧٢٨٤) من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به، وعقّب في الموضع الأخير: «قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقاً، وهو أصح». وسيأتي التعليق على اللفظين.

وأخرجه مسلم في كتاب الايمان – باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... (١/١٥ ح٣٣) من طريق قتيبة، عن الليث، به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أبي حالد الصومعي. كذا ذكره المصنّف في موضع آخر، وذكره مرة فقال: أبو بكر ابن أبي حالد الطبري الصومعي. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يغرب»، وذكره المزّيُّ تمييزاً، وذكر أبا عوانة ممن روى عنه وقال الحافظ: «صدوق، يُغرب». انظر: الثقات (٩/١٤)، تمذيب الكمال (٥٧/٢٥)، التقريب (٥٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) الحكم بن نافع البهرايي.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): «قالا» ولعله سبق قلم، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

قال: عَنَاقاً<sup>(١)</sup>.

الأردي، حدثنا أبو العَبَّاس عبد الله بن محمد بن عَمرو بن الجراح الأزدي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي (٢)، حدثنا سفيان (٣)، عن الرُّبَير (١)، عن جَابر، قال: قال رَسولُ الله الله الله المُرْتُ أن أَقَاتِلَ النَّاس

(۱) العناق: الأنثى من ولد المعز (شرح مسلم للنووي ۲۰۷۱) ولم يخرج مسلم هذه الرواية، وأخرجها البخاري في صحيحه كتاب الزكاة – باب أخذ العناق من الصدقة (الفتح واخرجها البخاري)، ورجَّح في كتاب الاعتصام – كما سبق تخريجه في الحديث السابق – أنَّ رواية من روى «عناقا» أصح، وجمع النووي بين الروايتين بأن حمله على أنه كرر الكلام مرتين فقال مرة: عقالا، وفي الأخرى: عناقا. شرح مسلم (۲۰۷۱). فائدة الاستخراج:

اقتصر مسلم على روايةٍ للحديث، وذكر المصنّف روايةً أخرى فيها لفظٌ هو أرجح من لفظ رواية صاحب الأصل.

- (٢) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم الفِرْيَأبي -، نسبةً إلى فِرياب: بليدة بنواحي بلخ. الأنساب للسمعايي (٢٩٠/٩)
  - (٣) هو: الثوري كما في الإسناد الآتي.
- (٤) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، توفي سنة (١٢٦ أو ١٢٨ هـ). قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري: «مشهور، وثقه الجمهور، وضعفه بعضهم لكثرة التدليس وغيره»، وقال في التقريب: «صدوقٌ يدلِّس»، وجعله في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: «مشهورٌ بالتدليس».

فعلى هذا يقبل من حديثه ما صرَّح فيه بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه ولو معنعناً، ولكن يستثنى من ذلك صحيحا البخاري ومسلم فيحمل ما فيهما من أحاديث المدلسين على السماع؛ لتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول، ومع هذا فروايته حَتى يقولوا لا إِلهَ إِلا الله، فإذا قالوا: لا إِلهَ إِلا الله فقد عصَمُوا مِنِي دماءهم وأَمْوَالهم، وحسَابُهم على الله، ثم قَرأ: ﴿ لَتَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ثَلَ اللهُ مَن تَوَكَى وَكُفَرَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۳۰ حَدثنا العباس بن محمد، حدثنا روح بن عُبادة، حدثنا سُفيان الثوري بإسْنادِه، مثله، فذكر إلى قَوْلِه: ﴿مُمْ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُم ﴾ (٢) . /(ل ١/٨/أ) الثوري بإسْنادِه، مثله، فذكر إلى قَوْلِه: ﴿مُمْ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُم ﴾ (٢) . حدثنا قبيصة (٤)، حدثنا

#### فائدة الاستخراج:

بيان اختلاف ألفاظ الرواة في الحديث في ذكرهم للآية في آخر الحديث كما يظهر من الأحاديث الآتية.

- (٢) أخرجه مسلم من طريق وكيع وابن مهدي كلاهما عن الثوري كما تقدم في الذي قبله.
- (٣) البَكَّائي -بفتح الموحدة، وتشديد الكاف، وبعد الألف همزة- نسبة إلى: البَّكاء وهو ريعة بن عمرو العامري. تبصير المنتبه لابن حجر (١٦٨/١)، التقريب (٥٧٢٢).
- (٤) السُّوَائي: بضم السين، وفتح الواو بعدها الألف، وفي آخرها الياء آخر الحروف، نسبة

التي هنا - عند المصنف وعند الإمام مسلم - بالعنعنة قد صرح بالسماع فيها من جابر في مسند الإمام أحمد (٢٩٥/٣).

انظر: هدي الساري (ص:٤٦٤) وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص ١٠٨)، وتمذيب التهذيب (٣٨٠/٩).

<sup>(</sup>۱) الآيتان من سورة الغاشية - (۲۲-۲۳)، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲/۱ ح ۳۵) من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن الثوري، به، وفيه: «ثم قرأ ﴿إِنَّمَا آلْتَ مُذَكِرٌ وَالْعَاشَية: ۲۲]».

## سفيان بإسنادِهِ إلى قَوْلِهِ: ثم قرأ: ﴿ لَّمْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (١).

إلى أحد أجداده وهو: سُوَاءة بن عامر.

وقبيصة هو: ابن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائي، أبو عامر الكوفي، ت: (٢١٥ه). ثقة إلا أنَّ بعض الأثمة ضعفه في سفيان الثوري خاصة لكونه صغيراً حين السماع منه، ولكونه كان كثير الغلط في حديثه عن الثوري.

وممن ضعفه في سفيان: ابن معين والإمام أحمد.

ويرد على سبب تضعيفه قوله هو عن نفسه: «جالست الثوري – وأنا ابن ست عشرة سنة – ثلاث سنين» وقول ابن نمير: «لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا»، وقول أبي حاتم: «لم أر أحداً من المحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة بن عقبة، وعلى بن الجعد وأبي نعيم في الثوري».

لذا قال الذهبي: «الرجل ثقة، وماكان في سفيان كابن مهدي ووكيع، وقد احتجَّ به الجماعة في سفيان وغيره، وكان من العابدين»، وقال أيضاً: «قد قفز قبيصة القنطرة، واحتجوا به، فأريي الحديث المنكر الذي يُنقَم به على قبيصة».

وقال الحافظ: «صدوق، ربما خالف». وروى له الجماعة حديثه عن سفيان، وأخرج البخاري له أحاديث عن سفيان وافقه عليها غيره.

انظر: طبقات ابن سعد (٢/٣٠٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٦/٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٧٣/١٢)، الأنساب للسمعاني (١٨٢/٧)، تحذيب الكمال للمزي (٨١/٢٣) - ٨٨)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣٠/١٠)، هدي الساري لابن حجر، (ص ٤٥٨)، التقريب (٥١٣٥)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص: ٩٠).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان به - كما تقدم. ولا حدثنا أبو دَاود السِّجِسْتَانِي (١)، وَأَبو المشنى قالا: حدثنا أبو غَسَّان المِسْمَعِي (٣)، حدثنا عبد الملكِ بن الصَبَّاح (١)، حوثنا عبد الملكِ بن الصَبَّاح (١)، حوثنا إبراهيمُ بن وَحَدِّنا عَلُّويه الكَرَابيسي (٥) بثلاثة أبواب، حدثنا إبراهيمُ بن

(۱) في (ط): «السجزي»، وهو سليمان بن الأشعث صاحب السنن، والحديث لم أجده في سننه من حديث ابن عمر، فلعلَّه في رواية أخرى غير المطبوعة.

والسِّجِستانِي: بكسر السين المهملة والجيم، وسكون السين الأخرى بعدها تاء منقوطة بنقطتين من فوق، نسبة إلى سِجِسْتان، وهي أحدى البلاد المعروفة بكابل. انظر: الأنساب للسمعاني (٧/ ٤٣ و ٤٥)

- (۲) معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري البصري، توفي سنة (۲۸۸ هـ).
   وثقه الخطيب البغدادي،، وقال الذهبي: «ثقة، متقن».
- انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٣٦/١٣)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣٧/١٣).
- (٣) المِسْمَعي: بكسر الميم، وسكون السين المهملة، فميم مفتوحة، نسبة إلى المسامعة: محلة بالبصرة. الأنساب (١١: ٣١٨)، وهو: مالك بن عبد الواحد البصري.
  - (٤) المِسْمَعي، أبو محمد البصري.
- (٥) علي بن إسماعيل بن الحكم، أبو الحسن البزّاز، المعروف به «علّويه»، توفي سنة (٢٧١هه)، وثقه الخطيب، ولم أحد فيه قولاً آخر، وقد صرّح المصنّف باسمه في ح(٩٠٥)، ونُسب هنا كرابيسياً، ولم أحد من نسبه كذلك، والكرابيس جمع: كرباس وهو ثوب من القطن الأبيض، والمترجم له يُنسب بزّازاً، وهو نسبة إلى بيع البز، وهو الثياب، والكرابيس نوع من هذه الثياب.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٣٤٣/١١)، الأنساب للسمعاني (١٨٦/٢)، تاريخ الخطيب (١٨٦/٢)، الأنساب للسمعاني (١٨٦/٢)، تاريخ الإسلام للنهي (حوادث سنة ٢٦١-٢٨٠/ص:٠٠)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٧٣٥)، نزهة الألباب لابن حجر (٣٥/٢).

عرْعرة (۱) حَدَّنِي حَرمي (۲) ، قالا: حدثنا شعبَة (۲) ، عن وَاقد بن محمد (۱) ، عن أبيهِ ، عَن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ الله على (أُمِرْتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاس حتى يَقُولُوا (۱): لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسُولُ الله ، وَيُقيموا الصلاة ، ويُوتوا الزكاة ، فإذا فَعَلُوا ذلك عصمُوا منِي دماءهم وَأموالهم ، وَحِسابُهم على الله (۲) .

٢٦- حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطيُّ، والحسنُ بن مُكْرَم (٧)،

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البِرِنْد السامي البصري.

<sup>(</sup>٢) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي، أبو روح البصري.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) عبارة: «حدثنا شعبة».

<sup>(</sup>٤) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «حتى يشهدوا...».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (الفتح ٩٤/١ ح ٢٥) من طريق عبد الله بن محمد المسندي، عن حرمي به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... (٣٦١ ح٣٦)، من طريق أبي غسان المِسمعي به.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن مُكْرَم بن حسان البزاز، أبو علي البغدادي، توفي سنة (٢٧٤ هـ). وثقه الخطيب، وابن الجوزي، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٤٣٢/٧)، المنتظم لابن الجوزي (٢٦٢/١٢)، سير أعلام النبلاء لذهبي (١٩٢/١٣)، البداية والنهاية لابن كثير (١٩/١٥).

قالا: حدثنا يزيدُ بن هارُون، أخبرنا أبو مالك الأشجعيُّ (١)، عن أبيهِ، أنَّه سمع رَسُولَ الله ﷺ يقول: ((مَنْ وَحَدَ الله، وكَفَرَ بما يُعبد من دونه حَرُمَ مالهُ وَدَمُه وَحِسَابُه على الله)(١).

العبَّاسُ بن محمد، حدثنا أميةُ بن بِسُطام (٣)، حدثنا أميةُ بن بِسُطام (٣)، حدثنا يزيد بن زُرَيع (٤)، حدثنا رَوْحُ بن القاسم (٥)، عن العَلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب (٦)، عن أبيهِ،

فائدة الاستخراج:

١-ذكر مسلم طرفًا من المتن، وأحال الباقي على ما قبله، وذكر المصنّف له كاملاً
 من فوائد الاستخراج.

٢- نسب المصنِّف أبا مالك، وهو عند مسلم غير منسوب.

- (٣) ابن المنتشر العيشي بالياء التحتانية والشين المعجمة أبو بكر البصري. تقريب (٥٥٢)، وهو ابن عم شيخه يزيد بن زريع. تهذيب الكمال (٣٢٩/٣)
  - (٤) زريع بتقديم الزاي، مصغَّر العيشي، أبو معاوية البصري. التقريب (٧٧١٣)
    - (٥) التميمي العنبري، أبو غياث البصري.
- (٦) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي -بضم المهملة، وقتح الراء، بعدها قاف-مولاهم، أبو شبل المدني، توفي سنة بضع وثلاثين ومائة.

وثقه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وقال مرة: «روى عنه الثقات، وأنا أنكر من حديثه أشياء» ووثقه النسائي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والعجلي، وذكره ابن

<sup>(</sup>١) سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله
 (۲/۵ ح۳/۱) من طريق زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به.

عَن أَبِي هُرَيرةَ أَنَّ<sup>(۱)</sup> رَسُولَ الله ﷺ قال: «أقاتل النَّاسَ حتى يَشهدوا أَن لا إله إلا الله، ويُؤمنوا بِي وبما جئتُ بهِ، فإذا فَعَلُوا ذلك (٢) عصمَهُوا مني دماءهُم وَأموالَهُم إلا بِحَقِّها، وَحِسَابُهُم على الله» (٣).

حبان في الثقات، وقال في «مشاهير علماء الأمصان»: «كان متقناً، ربما وهم»؛ وضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وابن عدي ثم قال: «وللعلاء نسخ عن أبيه، عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات، وما أرى بحديثه بأساً»، وقال الخليلي: «مديني، مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا بتابع عليها»، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في جملة الضعفاء. وقال الذهبي: «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ولكن يتحنب ما أنكر عليه»، وقال في الميزان: «صدوق مشهور». وقال الحافظ: «صدوق، ربما وهم».

انظر: الطبقات لابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ص: 700)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 700 – 700)، المعرفة والتاريخ للفسوي 700)، الضعفاء السنن للترمذي 700)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي 700)، الضعفاء للعقيلي 700)، الثقات لابن حبان 700 ومشاهير علماء الأمصار له للعقيلي 700)، الكامل لابن عدي 700 (من 700)، الإرشاد للخليلي 700)، الضعفاء لابن الجوزي 700)، الكامل لابن عدي 700 الكمال للمزي 700)، السير للذهبي لابن الجوزي 700)، والميزان له 700) التقريب 700).

<sup>(</sup>١) في (ط): «عن».

<sup>(</sup>٢) لفظة «ذلك» سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (٣) و ٥٢/١ ح٣) عن أمية بن بسطام به، ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس...».

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم رُوحاً مهملاً، وبينه المصنّف في روايته.

عبد العزيز الدراوردي (٢)، عن العلاء، ....

(١) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم - أبو محمد المصري.

(٢) الدراوردي: بفتح الدال المهملة والراء والواو، وسكون الراء الأحرى وكسر الدال الأحرى، نسبة إلى: دارابجرد، مدينة بفارس، تسمى اليوم بالاسم نفسه، والنسبة اليها: داربجردي فاستثقلوا أن يقولوا: داربجردي فقالوا: دراوردي. هذا قول ابن حبان، وقال أحمد بن صالح: «كان الدراوردي من أهل أصبهان، نزل المدينة، وكان يقول للرحل إذا أراد أن يدخل: أندراور، فلقبه أهل المدينة الدراوردي»، وأندراور فارسية معناها: ادخل، والمنتسب إليها هنا هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد المدين، توفي سنة ١٨٦ أو ١٨٧ هـ.

وثقه الأئمة غير أنهم وصفوه بالخطأ إذا حدَّث من كتب الناس، وأنه يقلب أحاديث عبد الله بن عمر يجعلها عن عبيد الله بن عمر.

قال الإمام أحمد: «كان معروفاً بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتبه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر».

قال الحافظ في «هدي الساري»: «روى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره، وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات»، وقال في التقريب: «صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكي».

وليس هذا من حديثه عن عبيد الله بن عمر، وقد تابعه أيضاً روح بن القاسم. انظر: الجرح والتعديل (٣٩٥/٥)، تقذيب الأنساب للسمعاني (٢٩٥/٥)، تقذيب الكمال (١٨٧/١٨)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤١١)، التقريب (١١٩٤)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:٢٨٤).

بمثله <sup>(۱)</sup>.

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... (۲/۱ ح٣٤) عن احمد بن عبدة الضبي، عن عبد العزيز الدراوردي به. فائدة الاستخراج:

ذكر الإمام مسلم هذا الحديث من رواية الدراوردي، ومن رواية روح، كلاهما عن العلاء، وعزا لفظ الحديث إلى حديث أمية، وسكت عن لفظ الدراوردي.

ورواية المصنّف له من حديث الدراوردي، ثم قوله في الحديث: بمثله، فيه بيان لفظ الدراوردي، وأنه مثله.

- (٢) بكسر الباء الموحدة، وسكون الراء، وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها باثنتين، هذه النسبة إلى: بِرْت وهي مدينة بنواحي بغداد. الأنساب (٢٧/٢). والمنسوب إليه هنا هو القاضى: أحمد بن عيسى بن الأزهر، أبو العباس البغدادي البرتي.
  - (٣) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.
    - (٤) في (ط): «ولم» بزيادة الواو.
    - (٥) أخرجه مسلم من طريق الدراوردي كما تقدم في الذي قبله.
- (٦) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وقال: «كتبت عنه، ومحله الصدق»، ولم أحد له ترجمة في المصادر الأخرى التي توفرت لي.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٣٥/٨).

### غِياثٍ (١) حدثنا الأعمَشُ، عَنْ أبي سُفيانً (٢)، عن جَابرٍ، وعن

(١) ابن طلق النخعي، أبو عمر الكوفي.

(٢) طلحة بن نافع الواسطى، أبو سفيان الإسكاف، نزيل مكة، توفي سنة ١٢٤ هـ.

احتلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه، وأكثر الأئمة على تقديم أبي الزبير عليه في حابر، وكلاهما موصوف بالتدليس (جعلهما الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة) غير أنَّ هذا اختلف في سماعه من حابر أصلاً. قال شعبة وسفيان بن عيينة: «إن أحاديثه عن حابر صحيفة».

قال ابن رحب الحنبلي: «ومرادهما أنه كتاب أحذه فرواه عن حابر ولم يسمعه». ثم عقب ابن رحب بعد كلام له فقال: «أثبت البخاري سماع أبي سفيان من حابر وقال في تاريخه: قال لنا مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان: حاورت حابراً بمكة ستة أشهر. قال < أي: البخاري >: وقال علي: سمعت عبد الرحمن قال: قال لي هشيم عن أبي العلاء قال: قال لي أبو سفيان: كنت أحفظ، وكان سليمان اليشكري يكتب، يعنى عن حابر».

وقد جعل الحافظ ابن رجب هذين النصين اللذين نقلهما عن البحاري في تاريخه دليلاً على سماع أبي سفيان من حابر، وكأن العلائي قبله مال إلى ذلك أيضاً.

وقد صرَّح الإمام مسلم بذلك فقال: «أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي المكي سمع حابراً وابن عباس». وقال الحافظ فيه: «صدوق».

انظر: العلل للإمام أحمد رواية عبد الله (٩٢/٢)، التاريخ الكبير للبخاري (٤/٢٤)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (٣٨٦/١) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/٥/٤)، حامع التحصيل للعلائي (ص:٢٠٢)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨٥٢/٢)، العقد الثمين للفاسي (٥/٢٧)، تعريف أهل التقديس (ص:٨٨، ١٠٨)، التقريب (٣٠٣٥).

أبي صالح (١)، عَن أبي هُرَيرَةً قالا: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إِلهَ إلا الله، فإذا قالُوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وَحِسَابُهُم على الله (٢).

القاسم (١٠)، حدثنا ابن الجُنيد الدقاق بغداديُّ (٣)، حدثنا الوليد بن

(١) ذكوان السمَّان الزيَّات المدين، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاين.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...
(٢/١٥ ح٣٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث به.
فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم سوى طرفٍ من المتن وأحال باقيه على ما قبله، وذكره المصنِّف كاملاً.

(٣) كلمة: «بغدادي» سقطت من (ط)، والمذكور بغدادي وهو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقّاق، أبو جعفر البغدادي، توفي سنة ٢٦٦ أو ٢٦٧ هـ.

وثقه ابن أبي حاتم، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٨٣/٧)، الثقات لابن حبان (٩٠/٩)، تاريخ بغداد (٢٨٥/١).

(٤) الوليد بن القاسم بن الوليد الهَمْدَانِي، الخَبْذَعي الكوفي، توفي سنة (٢٠٣ هـ). قال السمعاني: «الخبذعي: بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، وفتح الذال المعجمة، والعين المهملة هذه النسبة إلى بطن من هِمْدَان، وهو: خبذع بن مالك بن ذي بارق، قاله ابن ماكولا». الأنساب (٥/٣٨). كذا نقل السمعاني عن ابن ماكولا ضبطه، والذي في الإكمال موضعان، الأول (٢٩/٢) قال: «الخبذعي بفتح الخاء المعجمة، والباء المعجمة بواحدة والذال المعجمة». وفي الموضع الآخر (١٢٤/٣)

قال: «بكسر الخاء والذال المعجمتين، وبينهما باء معجمة بواحدة».

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: «اضطرب فيه كلام الأمير...، وقيده ابن السمعاني بكسر الخاء وفتح الذال، ووحدته بفتحهما في جمهرة ابن الكلبي». توضيح المشتبه (٤٦٧/٢).

ورجَّح الشيخ عبد الرحمن المعلمي فتحهما في تعليقه على الإكمال لابن ماكولا. والوليد هذا ممن اختلف في شأنه فقد ضعفه ابن معين، وتبعه ابن شاهين، وقال ابن حبان: «كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فخرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد وأرجو أن من اعتبر به فيما وافق الثقات لم (يحرَّج) في فعله ذلك». وذكره في الثقات أيضاً كما سيأتي.

ووثقه الإمام أحمد، ويعلى بن عبيد الطنافسي – وقد حاوره خمسين عاماً –، وقال ابن عدي: «إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فإنه لا بأس به». وقال أبو جعفر بن الجنيد – الراوي عنه هنا –: قال أحمد: «وقد كتبنا عنه أحاديث حساناً عن يزيد بن كيسان فاكتبوه عنه، قال أبو جعفر: فكتبناها عنه». والأظهر أن هذا الحديث منها لأنه هنا رواه عن يزيد، والراوي عنه أبو جعفر ناقل القصة عن الإمام أحمد.

وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي في العبر، والمجرد في أسماء رجال ابن ماجه، وذكره في الديوان، والمغني ناقلاً قول ابن حبان في جرحه.

فالظاهر أنه كما قال الحافظ: «صدوق يخطئ». وأحاديثه من طريق الإمام أحمد، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٣/٩)، الثقات (٢٢٤/٩)، والمحروحين لابن حبان (٨٠/٣)، الكامل لابن عدي (٢٥٤/٧)، أسماء الضعفاء والمتروكين لابن شاهين (ص:١٩٨ رقم ٦٦٤)، العبر (٦/٨١)، والمجرّد (ص:١٩٢ رقم ١٩٧٥)، وديوان الضعفاء (ص:٢٢١)، والمغني في الضعفاء (٣٤٤٧) للذهبي، التقريب (٢٤٤٧).

حدثنا يزيد بن كيْسانَ (١)، عن أبي حازم (٢)، عَن أبي هُرَيرةَ، عن النبِي ﷺ مثله إلا أنه لم يقل: (ربحقِّها)(٢).

٣٧- حَدَثنا العَباس بن محمد، وإسحاق بن سَيَّار النَّصيبِي (٤)، وأبو جَعفر بن الجُنَيد الدَّقَاقُ، ومحمد بن أبي حالد الصَومعي (٥) قالوا: حدثنا أبو عاصم (٦)، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صَيفي، حَدثني أبو مَعبد (٧) مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن النبي عَلَيْ بَعث

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٣/٢)، الأنساب للسمعايي (٩٦/١٢)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٩٤/١٣)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:١٢٤).

<sup>(</sup>١) اليشكري، أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنين الكوفي، وهو صدوق يخطئ، لكن روايته حسنة لأنها من طريق الوليد بن القاسم كما سبق في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزَّة الأشجعية.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه مسلم عن أبي هريرة من هذا الطريق، وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به. (المسند ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) النَّصيبِي: بفتح النون، وكسر الصاد المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة إلى نصيبين: بلدة عند آمد وميَّافارقين من ناحية ديار بكر، على جانب دجلة الغربي. والمنسوب إليها هنا هو: إسحاق بن سيَّار بن محمد بن مسلم النصيبي، أبو يعقوب، توفي سنة (٢٧٣ هـ)، قال عنه ابن أبي حاتم: «كان صدوقاً ثقة»، وقال الذهبي: «الإمام، الحافظ، الثبت».

<sup>(</sup>٥) انظر: ح(٢١).

<sup>(</sup>٦) الضحاك بن محلد الشيباني النبيل.

<sup>(</sup>٧) اسمه: نافذ، وهو من أصدق موالي ابن عباس الله تهذيب الكمال (٢٦٨/٢٩)

مُعاذاً إلى اليَمَنِ قال: «إنَّك تأتي قوماً أهل كتابٍ (١) فإذا جئتهم فادعُهم إلى أن يَشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هُم أطاعُوا لك بذلك، فاقْبَل منهم، وأخبِرْهم أنَّ الله فرض عَلَيْهم خَمْس صلَوَاتٍ في كل يَومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعُوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فَرض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَد على فُقرائهم، فإن أطاعُوا لك بذلك؛ فإيّاك وَكرائم أموالهم (٢)، وإيّاك وَدعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب)

وقال عَباس بن محمد: ((بينها وَبَين الله حِجَاب).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ط): «قوماً أهل الكتاب»، وفي صحيح مسلم: «قوماً من أهل الكتاب»، وفي لفظ آخر: «تقدم على قوم أهل كتاب».

<sup>(</sup>٢) كرائم الأموال واحدتما كريمة، أي نفائسها التي تتعلق بما نفس مالكها ويختصها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقّها. النهاية لابن الأثير (١٦٧/٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة - (الفتح ٣٠٧/٣ ح٥٥) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (٥١/١ ح٣٠) عن عبد بن حميد، عن أبي عاصم، عن زكريا بن إسحاق به. فائدة الاستخراج:

١- ذكر مسلم طرفاً من المتن، وأحال الباقي على ما قبله، وذكر المصنّف متنه
 كاملاً.

٢- بين المصنّف أنَّ أبا معبد: مولى ابن عباس، وعند مسلم جاء مهملاً.

٣٣ حدثنا على بن حَرْبٍ (١)، حدثنا يحيى بن اليمانِ (١)، حدثنا يحيى بن اليمانِ (١)، /(ل ٩/١) عَن زَكريا بن إسحاق، بإسناده: أن النَّبِي ﷺ بَعَث مُعاذاً إلى اليَمَنِ فَقال: (إيَّاك وَكرائم أموَالِهم)(٣).

فيه دَليل على أنَّ من وَجَب عليه الزَّكاةُ فهوَ غَني.

قال الذهبِي في الكاشف: «صدوق، قُلِج فساء حفظه»، وقال في السير: «حديثه من قبيل الحسن». وذكره في الديوان، وفي المغنِي وقال: «صدوق مشهور».

وقال الحافظ: «صدوق عابد، يخطئ كثيراً، وقد تغيَّر».

ولم يذكر ابن الكيال من روى عنه قبل التغيُّر أو بعده، وقد تابعه عدد من الثقات كما في تخريج الحديث، وكما سبق في الإسناد الماضي وتخريجه.

انظر: ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (١٢٠/١٤)، وتعذيب الكمال للمزي (٣٥٧/٥) السير (٣٥٧/٨)، ديوان الضعفاء (ص:٤٤)، والمغني (٣٥٩/٢)، والكاشف للذهبي (٣٧٩/٢)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٤٣٦)، التقريب (٧٦٧٩).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١/٠٥ حرحه مسلم في كتاب الإيمان - باب السري كلاهما عن زكريا بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) على بن حرب بن محمد بن حرب بن حيَّان الطائي، أبو الحسن الموصلي.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن يمان العجلى، أبو زكريا الكوفي، توفي سنة (١٨٩ هـ).

اختلف فيه، وأكثر أقوال الأئمة على أنه صدوق، يخطئ ويهم كثيراً وخاصة في آخر عمره.

# بَيَانُ أَنَّ '' أعمالَ الخَيْرَاتِ كُلُها من الإِيمان، وَالدليل على أن الْإِيمَانُ وَالدليل على أن الإِيمانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ''

٣٤ - حَدَثنا عَباسُ الدوريُّ (٣)، وأبو زرْعة الرازيُّ (٤) قالا: حدثنا قتيبة بن سَعيد، حدثنا بَكر بن مُضَرٍ (٥)، عن عُمَارَةَ بن غَزِيَّة (٢)، عن أبي صَالح (٧)، عَن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي ﷺ قال: «الإيمانُ أربعةٌ وستون باباً، أرفعُها قولُ: لا إله إلا الله، وأدْناها إِمَاطَةُ الأذى عن الطريق» (٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) حرف: «أن».

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ط) جملة: «يزيد وينقص»، وفي (م) فوقها علامة تضبيب.

<sup>(</sup>٣) بالدال والراء المهملتين، نسبة إلى الدُّور وهي: مواضع، ونسبة إلى حرفة بيع الدور والدلالة فيها.

أما المواضع: فمحلة بنيسابور، وقرية بآخر ببغداد بالجانب الشرقي.

وعباس الدُّوري منسوبٌ إلى هذا الأخير.

انظر: الأنساب للسمعايي (٥/٥٥ - ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي الحافظ الإمام المشهور.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد بن حكيم المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن الحارث بن عمرو الأنصاري المازيي المديي.

<sup>(</sup>٧) ذكوان السمَّان المدين.

<sup>(</sup>٨) لم يخرجه مسلم من حديث عمارة بن غزية عن أبي صالح، وقد أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الإيمان - باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (١٠/٥ ح ٢٦١٤) من طريق قتيبة بن سعيد به.

وسَبْعون شُعبةً (°)، أعظمُها شعبةٌ من الإيمان الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء الله الإيمان الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان الأدال الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان (١).

ولفظ الحديث هنا عند المصنّف فيه تعيين العدد: «أربعة وستون»، وقد أعلّه ابن حجر، وتبعه الشيخ الألباني؛ لمخالفته للفظ الصحيحين: «بضعّ وستون» أو «بضع وسبعون». انظر: الفتح (٦٧/١)، السلسلة الصحيحة (٣٧١/٤).

<sup>(</sup>١) الدارمي: بفتح الدال المهملة، وكسر الراء، نسبة إلى بني دارم من بني تميم. وأبو جعفر هو: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي السرخسي النيسابوري. الأنساب للسمعاني (٥/٠٥)

<sup>(</sup>٢) بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني، أبو محمد البصري، ووقع في المطبوع من فتح الباري (٦٧/١) - خطأً -: «بشر بن عمرو».

<sup>(</sup>٣) التيمي مولاهم المديني.

<sup>(</sup>٤) العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدين.

<sup>(°)</sup> في رواية البخاري من حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال به: «بضع وستون شعبة» بدون الشك، ورواية: «بضع وسبعون» من نفس الطريق عند مسلم بدون شك أيضاً، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان (الفتح ٢٧/١ ح٩)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (٦٣/١ ح٥) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، عن

عبد الله بن دينار عنه به.

ولفظ البخاري: «بضع وستون»، ولفظ مسلم: «بضع وسبعون» كلاهما بدون شك، وأخرجه النسائي من هذا الطريق موافقاً للفظ مسلم (السنن - كتاب الإيمان - باب ذكر شعب الإيمان ١١٠/٨)، ومال الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ترجيح رواية البخاري، ونقل عن ابن الصلاح ترجيحه لذلك أيضاً.

وخالفهما الشيخ الألباني فرجَّح رواية مسلم «بضع وسبعون»، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٦٩/٤ - ٣٢٣ رقم ١٧٦٩) والله تعالى أعلم.

فائدة الاستخراج:

قوله في الحديث: «أعظمها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» ليس في رواية مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (١) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.
- (٢) الفضل بن دكين الكوفي التيمي مولاهم المُلائي الأحول، سماه ابن عبد البر، ودُكين لقب والد أبي نعيم الفضل، واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (٩/٢٣٤-٢٣٥)، وكشف النقاب لابن الجوزي (١/٩٥).

- (٣) الثوري، نسبه ابن منده في الإيمان (٢٩٧/١)، وابن عبد البر في التمهيد.
- (٤) كذا في جميع النسخ: «سفيان عن عبد الله بن دينان»، ليس بين سفيان وعبد الله أحد، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: ١٣١)، والنسائي في السنن كتاب الإيمان باب ذكر شعب الإيمان (١١٠/٨)، والترمذي في الجامع كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان.. (٥/١٠ ح ٢٦١٤)، وابن ماجه في السنن المقدمة باب في الإيمان (٢٢/١ ح٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣٤/٩ ٢٣٥)،

وغيرهم كلهم من طرق عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار به.

فعندهم بين سفيان وعبد الله بن دينار: سهيل بن أبي صالح، ولم أجد من تابع أبا عوانة على إسقاط سهيلٍ من الإسناد، فلعل سقوط «سُهيل» في أصل مسند أبي عوانة عن سهوٍ أو نحوه، والأظهر أنه سقط من إسناد أبي عوانة سهواً بدليل أنه ساق الإسناد الذي بعده، فقال فيه: «عن سهيلٍ بمثله»، فكأنه أراد أن يورد وجها آخر من الاختلاف في اللفظ عن سُهيل، والله أعلم.

وقد رواه ابن عبد البر من طريق أبي نعيم -كما عند المصنّف- ولكن بذكر سهيل بن أبي صالح بين سفيان وعبد الله.

ويقوية أيضاً: أنَّ ابن منده قال في كتاب الإيمان (٢٩٥/١) بعد أن روى الحديث: «هذا حديث مجمعُ على صحَّته من حديث أبي عامر، وروى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار: ابنه عبد الرحمن، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن عجلان، وسهيل بن أبي صالح». ثم سرد رواياتهم بأسانيده.

فلو كان رواه سفيان أيضاً عن عبد الله بن دينار لذكره؛ حيث أن سفيان من المشاهير. ويؤيِّد هذا أيضاً: أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر رواة هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، ولم يذكر منهم سفيان، ثم ذكر عن العقيلي قوله: «أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات كمالك وشعبة وسفيان، ومشايخ: كشهيل وابن الهاد وابن عجلان...» قال: «وفي روايتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب...»، وقال: «إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحدٌ من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد، ثم عقب قائلاً: «قد رواه عن عبد الله بن دينار: سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبت، قد خُرِّج حديثه في الصحيحين، وأما الاختلاف في لفظ الحديث: فالأظهر أنه من الرواة...».

٣٧ حدثنا محمود بن خِدَاش (١)، حدثنا جرير (٢)، وإسحاق بن شاهين، حدثنا خالدُ بن عبد الله (٣)، عَن سُهَيلٍ (١) بمثلهِ: (رستٌ وَسبْعونَ،

ولو كان الحديث معروفاً عندهم عن سفيان عن عبد الله بن دينار، لذكروه، والله تعالى أعلم.

انظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣٠/١ - ٣٢)

(١) كذا في الأصل، وعليها ضبة، وفي (ط): «ورواه محمود بن حداش، عن جرير....» الخ، معلَّقاً بدون ذكر التحديث؛ وفي (ط) أيضاً جاء هذا النص متأخراً عن النص الذي بعده، وهو «ورواه خالد، وجرير، عن سهيل...».

ومحمود بن خِدَاش - بكسر المعجمة ثم مهملة خفيفة وآخره معجمة - هو: الطالقاني، أبو محمد، نزيل بغداد. التقريب (٦٥١١)

- (٢) ابن عبد الحميد بن قُرْط بضم القاف، وسكون الراء بعدها طاءٌ مهملة الضبي الكوفي نزيل الري. التقريب (٩١٦)
  - (٣) ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطى، المزيي مولاهم.
- (٤) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدين، أبو يزيد، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وهو غير سهيل بن ذكوان الواسطى المتهم بالكذب، والمعروف بابن السندي.

وسهيل بن أبي صالح قال عنه ابن عيينة: «كنا نَعدُّ سهيلاً ثبتاً في الحديث»، ووثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد: «ليس به بأس»، وقال مرة: «ما أصلح حديثه»، ووثقه العجلي، وسئل أبو زرعة الرازي عن العلاء بن عبد الرحمن سهيل فقال: «سهيلٌ أشبه وأشهر وأبوه أشهر قليلاً»، وقال النسائي: «ليس به بأس» وانتقد البخاريُّ لعدم إخراج حديثه مع إخراجه لأبي اليمان، ويحبى بن بكير ونحوهما، وذكره ابن حبان وقال: «كان يخطئ».

وقال ابن عدي: «سهيلٌ عندي مقبول الأخبار، ثبت، لا بأس به»، وعلَّل ذلك بأنه

روى عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، فكان يميِّز كلَّ ذلك إذا روى، وهذا دليل على تثبُّته وثقته.

وقال أبو الفتح الأزدي: «صدوقٌ، إلا أنه أصابه بِرسامٌ في آخر عمره فذهب بعض حديثه».

وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: «من المتّقين، وإنما توقّي في غلط حديثه ممن يأخذ عنه».

كذا في المطبوع من الثقات، ولعل الصواب: «من المتقنين».

وقال الحاكم: «سهيلٌ أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلمٌ الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أنَّ غالبها في الشواهد، وقد روى عنه مالك، وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة، الناقد لهم، قيل في حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره».

أما ابن معين فقد اختلفت الروايات عنه فمرة وثّقه، ومرة قال فيه: «صويلح»، وفيه لين»، وسئل مرة عنه وعن العلاء بن عبد الرحمن وغيرهما فقال: «حديثهم قريب من السواء، وليس حديثهم بالحجج»، وضعّفه مرة، ومرة قال: «ليس بذاك»، وقال مرة أخرى: «لم يزل أهل الحديث يتّقون حديثه»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به».

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وصحَّح رواية التوثيق عن ابن معين فيه.

وذكره الذهبِي في التذكرة في عداد الحفاظ، وذكره في المغنِي وقال: «ثقةٌ، تغيَّر حفظه»، وقال في الميزان: «أحد العلماء الأثبات، وغيره أقوى منه».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، تغيّر حفظه بأخرة».

لم يذكر ابن الكيَّال من روى عنه قبل التغيَّر وبعده، وسبب تغيُّره موت أحيه عباد فوجد عليه وجداً شديداً فنسي كثيراً من حديثه، وكان ذلك بالعراق على ما ذكروا. وقد توبع هنا في هذا الحديث.

أو سَبْعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً... ، بمثله (١).

وَرَواهُ خالد وَجَريرِ، عَن سُهيلٍ، فَقَالا: (رَسِتٌ وَسَبْعُونَ باباً، أو سَبعٌ وَسَبْعُونَ باباً، أو سَبعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً» (ل ٩/١ب)

انظر: الطبقات لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، ص:٥٥٥)، تاريخ الدوري (٢٤٣/٢)، العلل للإمام أحمد رواية المروذي (ص:٨٠)، الثقات للعجلي تاريخ الدوري (٢/٥٥١)، العلل للإمام أحمد رواية المروذي (ص:٨٠)، الثقات للعجلي و١/٥٥١)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/٢٤٢)، الثقات لابن حبان (١/٢١٤)، الكامل لابن عدي (١٢٨٥/٣)، الثقات لابن شاهين (ص:١٥٨)، الضعفاء لابن الجوزي عدي (١/٨٣)، الثقات لابن شاهين (ص:١٥٨)، الضعفاء لابن الجوزي (٢/٣٠)، تذكرة الحفاظ (١/٣٧١)، والمغني على الكمال للمزي (٢/٣١)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/٣٤١)، شرح على الترمذي لابن رحب (١/٧٠٤)، قذيب التهذيب لابن حجر على الترمذي لابن رحب (١/٧٠٤)، اللكواكب النيرات لابن الكيال (٢٤١).

(۱) لم أحده بهذا الإسناد - أي: حرير عن خالد عن سهيل -، وعند مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان... (٦٣/١ ح٥٨)، وابن ماجه (السنن - المقدمة - باب في الإيمان ٢٢/١ رقم ٥٧) وغيرهما من طريق حرير، عن سهيل مباشرة بدون الواسطة بينهما -وهو خالد بن عبد الله-، كما نبّه عليه أبو عوانة -رحمه الله- بعده مباشرة.

والحديث عند الآجري في الشريعة (ص: ١١٠) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن خالد بن عبد الله الواسطى، عن سهيل به.

(٢) وصله مسلم من طريق حرير، والآحري من طريق حالد الزاسطي كلاهما عن سهيل، كما تقدم في تخريج الذي قبله.

٣٨ حدَّثنا محمَّد بن يحيى، حدثنا مُسْلِمُ (١)، حدثنا أَبَانٌ (٢)، ح وحَدثنا محمَّد بن عَلي بن دَاود -ابن أُخْتِ غَزَالٍ-(٣)، وَالصائغُ(١) بمكة قالا: حدثنا عَفَّان<sup>(°)</sup>، ح

وحدثناً ابنُ شيخ ابن عَمِيرة<sup>(١)</sup>، حدثنا يحيى بن إسحاق السَّـــالحيني<sup>(٧)</sup>، .....ا

- (١) في (م): «سالم»، وهو خطأ، وهو: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري، كان يحفظ حديث أبان يهذُّه هذًّا. تهذيب الكمال (٤٩١/٢٧).
  - (٢) ابن يزيد العطار، أبو يزيد البصرى.
- (٣) في (ط): «ابن أخت عراك»، وكذا جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٥٩/٢) وهو خطأ، لأن هذا الراوي يعرف بابن أخت غزال.

انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (٥٩/٣)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٣٠٧/١)، المنتظم لابن الجوزي (١٩٦/١٢).

- (٤) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٥) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري.
- (٦) بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة الأسدي، أبو على البغدادي، توفي سنة (۸۸۲ه).

وثقه الدارقطني، والخطيب، وقال أبو بكر الخلال: «شيخ حليل مشهور، قديم السماع»، وقال أيضاً: «كان أحمد بن حنبل يكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة».

وقال الذهبي: «الإمام، الحافظ، الثقة، المعمَّر».

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٨٦/٧)، والسير للذهبي (٣٥٢/١٣).

(٧) بفتح السين المهملة واللام، وكسر الحاء، نسبة إلى سالحين، ويقال لها: سيلحين أيضاً،

### قالا<sup>(١)</sup>: حدثنا أَبَان، عن يحيي<sup>(٢)</sup>، عن زيدٍ<sup>(٣)</sup>، .....

هذه قرية صغيرة على طريق الأنبار، قريبة من تل عقرقوف، وزاد المزي في هذه النسبة وحهاً ثالثاً في النسبة إليها هو: السَّيلحوني، وذكر أن هذه القرية بالقرب من بغداد. والمنسوب إليها هنا هو: يحبى بن إسحاق البحلي، أبو زكريا.

انظر: الأنساب للسمعاني (١١/٧)، تهذيب الكمال للمزي (١٩٥/٣١)

(١) في (ط): «قالوا» وهو خطأ.

(٢) ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، توفي سنة (١٢٩، وقيل: ١٣٢ هـ). أحد الذين يدور عليهم أسانيد أهل البصرة كما قال ابن المديني، وقد اتفقوا على توثيقه وحلالته وإمامته، ووصفه ابن معين، والعقيلي، وابن حبان، وقارنه الذهبي بالزهري، وروايته عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنها من كتابٍ وقع له»، وهو قول ابن معين.

وسيأتي في تخريج الحديث إثبات بعض الأئمة سماعه من زيد بن سلام.

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل»، وأدرجه في المرتبة الثانية من المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلّة تدليسهم بالنسبة إلى ما رووا، أو كانوا لا يدلّسون إلا عن ثقة.

انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٣٢٤)، تاريخ الدوري (٢/٢٥)، العلل لعلي بن المديني (ص: ٣٧)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (٣٧/٤)، المضعفاء للعقيلي (٣/٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/١٤١)، تحذيب الكمال للمنزي (٣/٤)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/٢٠٤)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص: ٧٦)، التقريب (٧٦٣٢)

(٣) زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي. سلام - في الموضعين - بمهملة مفتوحة، ثم لام مشددة، فميم. وهي الجادة وأما سلام بالتخفيف فمعدودون ذكرهم

عن أبي سَلاَّم (١)، عن أبي مَالكِ الأَشْعَرِي قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطُّهُور شَطْرُ الإيمان» (٢).

أصحاب المشتبه.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (1.7/2 - 1.13)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي (1.7/2)، تبصير المنتبه لابن حجر (1.7/2).

(١) في (م): «عن زيد بن أبي سلام» كذا، وهو خطأ من حيث حلول «ابن» في موضع «عن»، ولأنه لم يرد بعدها «عن أبي سلام».

وأبو سالاً مهو: ممطور الحَبَشي - بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة -، ينسب إلى حَبَش بطن من حمير، وليس إلى الحبشة.

انظر: الإكمال - لابن ماكولا (٢٤١/٣)، وتهذيب الكمال (٨٦/٢٨).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء (٢٠٣/١ ح١) ولفظه أتمَّ، ولم أجده في كتاب الإيمان عند مسلم، وقد أخرج المصنِّف الحديث مرة أخرى مطوَّلاً في كتاب الطهارة – باب الترغيب في الوضوء وثواب إسباغه وسيأتي برقم (٦٦٩-

وفي هذا الإسناد كلامٌ للنقاد أوجزه كما يلي:

أُولاً: أُعِلَّ بالانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلاَّم، قال ابن معين: «لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلاَّم، وقد وفد معاوية بن سلاَّم عليهم فلم يسمع يحيى بن أبي كثير (منه شيئاً) أخذ كتابه عن أخيه ولم يسمعه؛ فدلَّسه عنه».

ولكن ردَّ هذا الإمام أحمد بن حنبل وأثبت سماعه منه فقال في رواية الأثرم عنه: «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير سمع من زيد بن سلاَّم؟ فقال: ما أشبهه، قلت له: إنهم يقولون سمعها من معاوية بن سلاَّم؟ فقال: لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يبين في أبي سلام يقول: حدَّث أبو سلاَّم، ويقول: عن زيد، أما

أبو سلاَّم فلم يسمع منه. ثم أثني على يحيى بن أبي كثير،.

وكذلك أثبت سماعه من زيد: أبو حاتم الرازي كما حكاه عنه ابنه في «المراسيل».

قال الحافظ ابن رحب: «اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام؛ فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد». وقد ذكر ابن رحب -بعد هذا- تصريحه بالسماع الذي في رواية مسلم، وعلى هذا تنتفى هذه العلّة.

انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (٢٥٢/٢)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٨٧)، تعذيب الكمال للمزي (٥/٢)، جامع العلوم والحكم لابن رجب (٥/٢)

ثانياً: أعله أبو الفضل بن عمار الشهيد، والدارقطني -ووافقهما ابن القطان، والعلائي، وابن رحب، والشيخ الألباني، والشيخ ربيع المدخلي- بالانقطاع بين أي سلامً وأبي مالك ورجَّحا أن بينهما: عبد الرحمن بن غَنْم - كما في الرواية الثانية عند أبي عوانة.

قال أبو الفضل بن عمار: «بين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث: عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد (يعني: الرواية التالية للمصنف) ومعاوية كان أعلم بحديث أخيه زيد بن سلام من يحبي بن أبي كثير».

قال العلائي: «رجَّح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وقد قالوا في رواية أبي سلاَّم عن علي وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة، فروايته عن أبي مالك أولى بالإرسال».

وذهب الإمام النووي إلى احتمال أن يكون الحديث عند أبي سلاَّم من الوجهين جميعاً فرواه مرَّة هكذا ومرة هكذا.

وهذا الاحتمال ردَّه العلائي، وابن حجر، والشيخ ربيع من الناحية التاريخية لتقدُّم وفاة أبي مالك الأشعري وتأخُّر طبقة أبي سلاَّم، وعلى هذا يكون الراجح -والله أعلم- هو إثبات عبد الرحمن بن غنم بينهما، والظاهر أن إحراج أبي عوانة

للحديث من الوجهين هو للكلام في رواية أبي سلام عن أبي مالك، والله أعلم. وأما عن إخراج مسلم لهذا الإسناد فقد قال الشيخ ربيع: «كأن دافعه لذلك ظنه أن أبا سلام قد عاصر أبا مالك الأشعري فحكم بصحته بناء على مذهبه في الاكتفاء بمطلق المعاصرة بين الراوي وشيخه مع إمكان اللقاء».

ثم وقفت مؤخّراً على بحثٍ قيِّم للشيخ مشهور حسن سلمان في تعليقه لكتاب «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام خالف فيه هؤلاء الذين أعلُّوا الحديث بالانقطاع، وذهب فيه إلى تصويب الإمام مسلم، وأن الحديث موصولٌ غير منقطع، وأنَّ المؤاخذة تقع على منتقديه باعتبار أنَّ أبا مالك الأشعري الواقع في هذا الإسناد ليس هو الذي توفي قديماً في طاعون عمواس ولم يدركه أبو سلاَّم، بل هو: الحارث الأشعري، ويكني أيضاً أبو مالك.

واستند في ذلك إلى أنَّ جماعة من الأثمة منهم: البخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، والذهبي، وابن حجر وغيرهم فرَّقوا بين أبي مالك الأشعري المتوفى في طاعون عمواس المعروف بكنيته، والمختلف في اسمه - قيل: كعب بن مالك، وقيل: عبيد، وعمرو، وبين أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري المعروف باسمه أشهر من كنيته.

واستند أيضاً إلى أنَّ الطبراني، وابن منده وضعا هذا الحديث في ترجمة الحارث الأشعري، وقد ذكر الحافظ ابن حجر -في النكت الظراف- إسناداً من طريق هدبة بن خالد، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام أن الحارث الأشعري حدَّثه...، فصرَّح باسمه: الحارث، وهو غير أبي مالك المتوفى في طاعون عمواس.

وقد أحاب الحافظ ابن حجر -في الموضع السابق- عن إدخال معاوية بن سلام: عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وبين أبي مالك باحتمال أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين، أحدهما: عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، والثاني: عن

### ٣٩ حدثنا الصاغايي، حدثنا هشام بن عمّار(١)، حدثنا محمد بن

الحارث بن الحارث الأشعري.

وهو كلامٌ وحيةٌ ودقيق، ينفي دعوى الانقطاع في إسناد مسلم، والله أعلم.

انظر: تحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان لكتاب «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن الحجاج سلام (ص: ١٢٨ – ١٢٨)، علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج لابن عمار الشهيد (ص: ٤٥)، التبيع للدارقطني (ص: ١٦٠ – ١٦٠ رقم ٣٤) الوهم والإيهام لابن القطان (مخطوط 1/ل ٨٨)، شرح مسلم للنووي (7/١٠)، حامع التحصيل للعلائي (ص: ١٣٧)، حامع العلوم والحكم لابن رجب (7/٢)، النكت الظراف لابن حجر (المطبوع بحاشية تحفة الأشراف (7/٢))، تخريج أحاديث مشكلة الفقر للشيخ الألباني (ص: ٥٩ – ٣٦)، وبين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ ربيع المدخلي (ص: ٥٩ – ٣٦) الحديث التاسع).

(١) هشام بن عمار بن نُصير بن ميسرة السُّلَمي، أبو الوليد الدمشقي، توفي سنة (١) هشام بن عمار بن نُصير بن ميسرة السُّلَمي، أبو الوليد الدمشقي، توفي سنة

وثقه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والعجلي وغيرهم، وتكلَّم فيه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو داود، وغيرهم بسبب أحذه على التحديث أجراً، وقبوله التلقين عند كبره، وزاد أبو حاتم: «صدوق». قال الذهبي: «صدوق، مكثر، له ما ينكر». ورمز له برصح».

وقال الحافظ في «الهدي»: «لم يخرج له البخاري في صحيحه سوى حديثين أحدهما في البيوع والثاني في مناقب أبي بكر، وعلَّق عنه في الأشربة حديثاً في تحريم المعازف، وهذا جميع ماله في كتابه مما تبين لي أنه احتجَّ به والله أعلم». باختصار

وقال في «التقريب»: «صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقَّن فحديثه القديم أصح».

وقد تابعه عن محمد بن شعيب ثقتان: عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وعيسي بن

شُعَيبِ(١) أحبَرِينِ معاوية بن سلامٌ (٢)، عن زيدٍ، عن أبي سَلامٌ، عن عبد الرحْمَن بن غَنْم (٢)، أن أبا مالك الأشعريَّ حَدَّثهُ أَن رسُولَ الله عليه قال، بمثلِهِ<sup>(١)</sup>.

مساور كما سيأتي في التخريج.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٩٧ رقم ٥١٥)، العلل للإمام أحمد رواية المرُّذي (ص:١٤٠ رقم ٢٤٧)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي (٢ ٣٣٣ رقم ١٩٠٨)، الجرح والتعديل (٦٧/٩)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٨١ رقم ٥٠٧)، تحذيب الكمال للمزي (٢٤٧/٣٠)، الميزان للذهبي (٢/٤٠)، هدي الساري (ص: ٤٧١)، والتقريب لابن حجر (٧٣٠٣).

- (١) في (م) كانت هذه العبارة هكذا: «أخبرنا هشام بن عمار بن شعيب»، وهو خطأ. ومحمد بن شعيب هو: ابن شابور الأموي مولاهم الدمشقى.
- (٢) معاوية بن سلاَّم -بالتشديد- بن أبي سلاَّم، أبو سلاَّم الدمشقى. التقريب (٦٧٦١) (٣) غَنْم - بفتح المعجمة وسكون النون - الأشعري. التقريب (٣٩٧٨).
- (٤) أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (٥/٥) من طريق عیسی بن مساور عن محمد بن شعیب به

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء شطر الإيمان (١٠٢/١ ح. ٢٨) وابن حبان في صحيحه (١٠٣/٢ ح ٨٤١)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٢٢/٣) كلهم من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم: دُحيم، عن محمد بن شعيب به. فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من وجهٍ انتُقِد عليه فيه، وإخراج المصنِّف له من هذا الوجه السالم من الانتقاد من فوائد الاستخراج. • 3 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، عن مالك(١)، ح

وحَدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وَهب (٢)، أخبرني مالك، عن ابن شهابِ الزهري، ح

وحَدثنا السُّلَمي<sup>(٣)</sup>، والدَّبَرِيُّ (٤) قالا: ........

- (١) ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي. والحديث في الموطأ (كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الحياء ٢/٩٠٥ ح ١٠)
  - (٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري.
- (٣) أحمد بن يوسف بن حالد الأزدي، أبو الحسن النيسابوري لقبه حمدان. والسُّلَمي: بضم السين المهملة، وفتح اللام نسبة إلى: سُلَيم قبيلة من العرب مشهورة، والمذكور هنا من الأزد، وكانت أمُّه سُلَميَّة فغلبت النسبة عليه، ذكره ابن الصلاح في النسب التي ظاهرها على خلاف باطنها.

انظر: الأنساب للسمعاني (١١/٧)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٦٣٥) وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢٥/١)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٥/١).

(٤) بفتح الدال المهملة، والباء المنقوطة من تحت، والراء المهملة بعدها، نسبة إلى: الدَّبَر قري منعاء. الأنساب للسمعاني (٢٧١/٥)

و هو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب الدَّبري، توفي سنة (٢٨٥ هـ) ذكره ابن عدي وقال: «استصغر في عبد الرزاق»، وقال الحاكم في سؤالاته للدارقطني:

«وسألته عن إسحاق الدَّبري؟ فقال: صدوق ما رأيت فيه خلافاً، وإنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت: ويُدْخَل في الصحيح؟ قال: إي والله».

وقال مسلمة: «كان لا بأس به»، وقال الحافظ ابن حجر: «وكان العقيلي يصحِّح

حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، ......

روايته وأدخله في الصحيح الذي ألَّفه».

وقال ابن الصلاح في معرض كلامه عن عبد الرزاق: «ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقَّن فيتلقَّن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيئ»، وقال النسائي: «فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة». ثم قال – ابن الصلاح –: «وقد وجدت فيما روي عن الطبراني، عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتما جداً فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جداً، قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين».

وعقَّب الحافظ ابن حجر قائلاً: «والمناكير التي تقع في حديث عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعة إلا أنه صحَّف أو حرَّف، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط والله أعلم». ورمز له الذهبي «صح» وقال: «ماكان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به».

وقد تابعه في هذا الإسناد أحمد بن يوسف السلمي وهو ممن سمع من عبد الرزاق قبل الحتلاطه كما ذكره ابن الكيال وغيره، إضافة إلى ذلك فالحديث موجود في مصنَّف عبد الرزاق - كما سيأتي - وقد سبق كلام الحافظ أن المناكير في حديثه في غير التصانيف، والله أعلم.

انظر: الكامل لابن عدي (٥٥/٣٣٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٥٠ ارقم ٢٦) علوم الحديث لابن الصلاح (ص:٦٦٣)، الميزان للذهبي (١٨١/١)، لسان الميزان لابن حجر (٥٠/١)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٢٧٩).

(۱) في (ط) جاء سياق الإسناد على صورة أخرى من التحويل، هكذا:: «حدثنا السلمي قال حدثنا عبدالرزاق ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق، أخبرنا معمر...» الخ.

عن سالم ('')، عن أبِيهِ، أن النَّبِي ﷺ مَرَّ بِرَجلٍ [من الأنصار] ('' وهو يَعِظُ أَخَاهُ في النصار] ('' وهو يَعِظُ أَخَاهُ في السحياء، فقال رسولُ الله ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الحَياءَ مِن الإيمان» ('').

الزهري، عَن سَالٍ، عن أبيهِ، أنَّ رسولَ الله وَ أَلَى رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ في الزهري، فقال: ((دَعْهُ (٢) الحياء، فقال: ((دَعْهُ (٢) الحياء من الإيمان))(٧).

وعبد الرزاق هو: ابن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، والحديث في كتاب الجامع لمعمر بن راشد الذي رواه عنه عبد الرزاق وطبع في آخر المصنف له (المصنّف – كتاب الجامع – باب الحياء والفحش – ١٤٢/١١ رقم ٢٠١٤٦).

(١) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي.

(٢) الزيادة من (ط)، وهي مثبتة في رواية مسلم.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب الحياء من الإيمان (الفتح ٩٣/١ ح ٢٤) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... ( ٦٣/١ ح٥٥) من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله، وذكر المصنِّف لفظه.

(٤) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.

(٥) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي.

(٦) في (ط): «فإن الحياء من الإيمان».

(٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...

٢٤- حَدَثنا عيْسي بن جَعفر الوَرَّاقُ (١)، حدثنا شَبَابَةُ (٢)، ح وحَدثنا يونُس بن حَبيب، حدثنا أبو دَاود (٢)، ح وحَدثنا أبو قلابة (٤)، حدثنا ......

(١/١٦ ح٥٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة به.

فائدة الاستخراج:

قوله في الحديث: «دعه» ليست في رواية مسلم.

(١) البغدادي، أبو موسى الصفدي، (٢٧٢هـ) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المنادى: "كان من أفاضل الناس وشجعان المجاهدين، مع ورع، وعقل، ومعرفة وحديث كثير عال وصدق وفضل» ووثقه الذهبي في «تاريخ الإسلام».

انظر: الثقات لابن حبان (٤٩٦/٨)، تاريخ بغداد (١٦٨/١١)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢٤٧/١)، سير أعلام النبلاء (١٤٤/١٣)، وتاريخ الإسلام للذهبي (۲۰/۲۰) حوادث سنة ۲۲۱-۲۸۰.

- (٢) ابن سوَّار المدائني، مولى بني فزارة.
- (٣) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصري، والحديث في مسنده (ص ١١٤).
- (٤) الرَّقاشي -بفتح الراء، وتخفيف القاف، ثم معجمة- عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد البصري، توفي سنة (٢٧٦ هـ). التقريب (٢٢١٠)

وثقه أبو داود، وقال الدارقطني: «صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، لا يحتج بما ينفرد به»، ووصفه ابن حرير الطبري بالحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يحفظ أكثر حديثه». ووثقه مسلمة وقال: «يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة». وذكر ابن خزيمة أنه اختلط لما خرج إلى بغداد، ونقل الذهبي عن الدارقطني أيضاً

قوله: «كثير الوهم لا يحتج به»، وقال في الكاشف: «صدوق، يخطئ». وقال الحافظ:

بشر بن عمر<sup>(۱)</sup>، ح

وحَدثنا<sup>(۱)</sup> محمد بن إسماعيلَ المكي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عَفَّان<sup>(۱)</sup>، قالوا: حدثنا شُعْبَةُ، عن قتادة<sup>(۱)</sup>، عَن أبي السَّوَّار العدَوي<sup>(۱)</sup>، عن عمْران بن حُصَين،

«صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد».

قال الآبناسي: «من سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، أو مشكوكٌ فيه»، ولم أحد أحداً ذكر المصنّف فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وأبو قلابة لم ينفرد هنا بالحديث؛ إضافة إلى كون هذا الحديث من حديث شعبة وقد كان يحفظه كما يحفظ السورة كما سبق نقله عن مسلمة.

انظر: الثقات لابن حبان (٣١٩/٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (١٣١ ح ١٥٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٦٩/١)، الميزان (٦٦٣/٢)، والكاشف (٢٦٩/١) للذهبي، تهذيب التهذيب (٣٢٧/٦)، والتقريب لابن حجر (٢٢١٠)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: ٣٠٤).

- (١) ابن الحكم الزهراني، أبو محمد البصري.
  - (٢) سقطت الواو من (م).
- (٣) الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٤) ابن مسلم الصفَّار الباهلي.
- (٥) ابن دعامة السدوسي، ثقة، مدلس -كما سبق في ح(١٧)- وهذا من رواية شعبة عنه، إضافة إلى أنه قد صرَّح بالتحديث في مسند أبي داود الطيالسي، وسبق تخريجه منه.
- (٦) البصري، قيل اسمه: حسان بن حُريث، وقيل: حُريث بن حسان، وقيل: حُريف بالفاء، وقيل: منقذ، وقيل: حُجير بن الربيع العدوي. تقذيب الكمال (٣٩٢/٣٣).

أنَّ النبي على قال: ((الحياء لا يأتي إلا بخير)).

قال بُشير بن كَعْب (١٠/١٠): إن في /(ل١٠/١/أ) الحكمةِ أنَّ مِن الحياء وَقَارٌ، ومِن الحياء ضَعْفَ (١)، قال عمْرانُ: أُحَدِّثُكَ عَن رَسُول الله ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عن الصحيفةِ؟ (٣).

فتبين من هذا أنه مختلفٌ في اسمه، والذي في الكنى للإمام مسلم، والكنى للنسائى -كما في تمذيب التهذيب لابن حجر - والمقتنى للذهبي أن اسمه: حسان بن حُريث، بخلاف الروايتين الآتيتين - وإسنادهما صحيح - أن اسمه: حُجَير بن الربيع وسيأتي الكلام فيه، ولم أقف على ما يشهد لبقية الأقوال.

انظر: الكني والأسماء للإمام مسلم (١٠/١)، المقتني في سرد الكني للذهبي (۲۹۹/۱) تهذیب التهذیب لابن حجر (۲۱۰/۱۲)

(١) بُشير -مصغّر- بن كعب بن أبي الحميري العدوي، أبو أيوب البصري، من بني عدي بن عبد مناة بن أد «ثقة مخضرم» انظر: التقريب (٧٢٩)، تعذيب الكمال (١٨٤/٤).

(٢) كذا بالرفع -وقار وضعف- في جميع النسخ، ورواية الصحيحين بالنصب، والله أعلم.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب الحياء (الفتح ٣٧/١٠ ٥ ح١١١٧)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... (٦٤/١ ح٦٠) كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة به، ولعل المراد بالصحيفة المذكورة الإشارة إلى أن ذلك مأخوذ من أهل الكتاب.

قال الحافظ: «وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه لبُشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس تُشعِر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه ». فتح الباري (١٠) ٥٣٩) فائدة الاستخراج:

١- نسب المصنّف أبا السّوّار، وجاء في رواية مسلم مهملاً.

زادَ عِفَّانُ: لِا أَحَدِّثك حَديثاً أبداً.

\* عيسى بن أحمَدَ البَلحي (١)، أخبرنا النَّضْر بن شُمَيل، أخبرنا ألبَّضْر بن شُمَيل، أخبرنا أبو نَعَامَة العَدَويُ (٢)، قال: سَمِعتُ حُدجَيرَ بن الرَّبيع العَدَويُ (٣)، قال: العَدَوي (٣) قال:

٢- زيادة عفان في آخر الحديث ليست في رواية مسلم.

- (١) عيسى بن أحمد بن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلخي.
- (٢) عمرو بن عيسى بن سُويد بن هُبيرة البصري، وثقه الجمهور، وقال الإمام أحمد: «ثقة إلا أنه اختلط قبل موته». وقال ابن حجر: صدوق اختلط. ولم يذكر صاحب الكواكب النيرات ولا غيره من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وقد توبع.
- انظر: الجرح والتعديل (٢٥١/٦)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٣٥٧)، التقريب (٩٨٩).
- (٣) مُحَدِير: بالتصغير، يقال: إنه أبو السَّوَّار العدوي. كذا قال المزي وتبعه ابن حجر في التهذيب وتقريبه، وقال في الفتح: «اسمه حُريث على الصحيح».

وذهب الإمام مسلم إلى أنَّ اسمه: حسان بن حريث العدوي.

انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (١/ ١٠)، تعذيب الكمال للمزي (٥٧٧/٥)، تعذيب التعذيب التعذيب التعذيب التعذيب التعذيب التعذيب (٥٣٨/١٠)، التعزيب (١١٤٧).

وصرَّح باسمه: حُحير في الرواية التالية، رقم ٤٤. قال الحافظ المزي ما ملخَّصه: «اختلف على أبي نعامة العدوي في هذا الحديث فرواه النضر بن شميل، ويزيد بن الربيع عنه عن حجير بن الربيع، ورواه روح بن عبادة ويوسف بن يعقوب الضبعي وقتادة وخالد بن رباح الهذلي، وقرة بن خالد السدوسي عنه عن أبي السوَّار العدوي،

قالَ ( لله في الله عند العصر؛ والعُصَينِ: ((انطلِق إلى قومك فإن أجمع ما يكونون عند العصر؛ فقُم قائماً وقل: أرْسَلنِي عمْرانُ بن حُصَين (٢) صاحبُ رَسُول الله في يَقْرأ عليكم السلام ورحمة الله، ويَحلف لكم باللهِ الذي لا إله إلا (٢) هو لأن أكون عَبْداً حَبَشِيًا مُجَدَّعاً (١)، أرْعَى أَعْنُزاً حَضَنيًا إِنْ في رأس جَبلِ؛ أحَبُ إليّ من أن أرْميَ فِي واحدٍ من أعْنُزاً حَضَنيًا إِنْ في واحدٍ من

ورواه أبو عاصم النبيل، وروح بن عبادة، ومكي بن إبراهيم عنه قال: حدثنا أبو السوَّار واسمه محجير بن الربيع».

فالظاهر -مما هنا ومما في كلام المزي- أن كنية هذا الراوي أبو السوَّار، واسمه: حُجَير بن الربيع ويفهم هذا من تصرُّف أبي عوانة رحمه الله تعالى حيث أورده في السند الأول (ح: ٤٢) بالكنية وفي السند الثاني (ح: ٤٣) بالاسم، وفي السند الثانث (ح: ٤٤) بالكنية مفسَّرة بالاسم.

وعليه فالاختلاف غير مؤثرٍ لأن مآل هذه الأقوال ترجع إلى ذات واحدة.

- (١) سقطت من (م) و(ك).
- (٢) في (م): «الحصين» بزيادة «أل» التعريف، وفي (ط) بدون «أل» في الموضعين.
  - (٣) سقطت من (م) أداة الاستثناء: «إلا».
  - (٤) محدَّعاً أي: مقطَّع الأعضاء. النهاية لابن الأثير (١/٢٤٧)
- (٥) قال في النهاية: «الحضنيات: منسوبة إلى حَضَن بالتحريك -، وهو حبل بأعالي نجد»، وقال ابن منظور: «الأعنز الخضنية: ضربٌ شديد السواد، وضربٌ شديد الحمرة، قال الليث: كأنها نُسبت إلى حَضَن، وهو حبل بِقُلَّة نجدٍ، معروف». انظر: النهاية لابن الأثير (١/١/٤)، لسان العرب (٢٢١/٣).

الفريقينِ بسهم أخطأ أو أصابَ (١)، قال: وسَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ قال: «الحياء خَيرٌ كُلُه».

قال بُشَير بن كعبِ: منهُ ضَعْفٌ، وَمنه وَقارٌ لله. فقال: يا حُجَير مَنْ هَذا؟ قلتُ: بُشَير بن كعب، وَلَيْس به بَأْسٌ، منَّا (٢). قال: أتسْمَعُنِي أُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ وَيزعُمُ أنه ضَعْف (٣)؟! لا أحدِّثكم حَديثاً اليوم (٤).

\$ \$ - حَدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أبو عاصم (٥)، ورَوْح (١)، ومكي (٧)،

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله ولم يذكره، وذكره المصنِّف.

- (٥) الضحاك بن محلد النبيل. تهذيب الكمال (٤٨٠/٥)
  - (٦) ابن عبادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.
  - (٧) ابن إبراهيم بن بشير التميمي، أبو السكن البلخي.

<sup>(</sup>١) يشير الله الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وفي ترجمته في الإصابة (٧٠٦/٤) أنه كان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «معناه: ليس هو ممن يتهم بنفاقٍ أو زندقةٍ أو بدعةٍ أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة والله أعلم». شرح مسلم (٨/٢)، ومِنَّا: أي من قبيلتنا بني عدي، من حِمير.

<sup>(</sup>٣) هذا الاستفهام إنكاري؛ كما توضحه الروايات الأخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها

قالوا: حدثنا أبو نَعَامة، ح

وحَدثنا عَباسُ، حدثنا روح، قال(١): حدثنا أبو نَعامة، حدثنا أبو السَّوَّار -واسْمُهُ حُجَير بن الرّبيع العدويُّ- قال: سمعت عمْران بن حُصَين قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَعني (٢) يقول: ((**الحياء خيرٌ كلّهُ**)).

قال: فَقال رجل("): إنَّ في الحكمَةِ مكتوبٌ: إِنَّ مِنْهُ وَقارٌ، وَمنه ضَعْفٌ، فَقَالَ: لا أُريكُم (١) أُحَدِّثكم عن رَسولِ الله ﷺ /(ل١٠/١٠/ب) وَتُحَدِّثُونِي عَنِ الصُّحُفِ؟! لا أحدِّثكم اليومَ بحديثِ<sup>(°)</sup>.

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/١٥)، تفسير ابن كثير (١٥/٤)

(٥) لم أحده هكذا -ببيان اسم أبي السوَّار- عند غير أبي عوانة، وإسناده صحيح كما تقدم في الحديث الذي قبله، وعزاه المزي إلى أبي عوانة وحده والله أعلم.

انظر: تهذيب الكمال (٤٨٠/٥)

فائدة الاستخراج:

رواية المصنِّف هذه أفادت أنَّ أبا السوار هو حجير بن الربيع العدوي، وقد جاء عند مسلم في إسنادين أحدهما بكنيته، والآخر باسمه، وكأن الإمام مسلماً كان يرى أنهما اثنان لأنه ذهب إلى أن أبا السوَّار اسمه حسان بن حريث العدوي كما سبق الكلام

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «قالوا»، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وليست كلمة «يعني» في (م) و (ط).

<sup>(</sup>٣) هو: بُشير بن كعب كما في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) أي: لا أرى لكم هذا الرأي، ولا أُشير عليكم بأن تحدِّثوني عن الصحف حينما أحدِّثكم عن رسول الله ﷺ. قال بعض المفسِّرين في قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ... ﴾ [سورة غافر - الآية ٢٩] أي: ما أُشير عليكم إلا بما أرى لنفسى.

وَهذا لَفظُ أبي أُمَيَّة.

وعبد الله الورَّاق (۱)، وإبراهيم بن مرزوق (۲)، وأبو الأزهر (۳) قالوا: حدثنا أبو عَامر العَقَدي (٤)، حدثنا عبد العزيز بن محمد (٥)، ح

وحَدَثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (٢)، حَدَثنِي أبو زرْعة -يَعْنِي: وَهُـبَ الله، وهـو: ابـن راشـد(٧)-، .....

عليه قريباً في ح(٤٣).

- (١) حماد بن الحسن بن عنبسة النهشلي البصري.
- (٢) ابن دينار الأموي، أبو جعفر البصري، نزيل مصر.
  - (٣) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
- (٤) العَقَدي بفتح العين المهملة والقاف، وفي آخرها الدال المهملة نسبة إلى بطن من بَجِيلة، قاله السمعاني، ونسب إلى الخليل بن أحمد «صاحب العين» أنه قال: نسبة إلى بطنٍ من قيس، ورجَّحه الزبيدي. والمنسوب إليه هنا هو: عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. انظر الأنساب للسمعاني (٥/٩)، تاج العروس للزبيدي (٤٢٧/٢).
  - (٥) الدراوردي، فيه كلام يسير، قد مضت ترجمته في الحديث (٢٨) وقد توبع هنا أيضاً.
    - (٦) ابن أعْيَن المصري، أبو عبد الله الفقيه.
    - (٧) في (ط) جاءت العبارة هكذا: «يعني: وهب الله بن راشد».

وهو: وهب الله بن راشد المؤذن الحَجْري المصري، توفي سنة (٢١١ هـ).

والحَجْري: بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، وفي آخرها الراء، نسبة إلى ثلاث قبائل اسم كل واحدة «حَجْر»: حَجْر رُعين، وحَجْر حمير، وحَجْر الأزد، وهذا من حَجْر رُعين. الأنساب للسمعاني (٦٦/٤) مختصراً.

حدثنا حَيوةُ (١) كلاهما (٢) عَنْ يَزِيدَ بن الهادِ (٣) عن محمد بن إبراهِيمَ (٤) عن عامر بن سعدٍ (٥) عن العَباس بن عبد المطلب الله قال: قال رسول الله على: «ذاق طَعمَ الإيمان من رضيَ باللهِ ربًا، وَبالإسلام ديناً، وبمحمد رسُولاً).

قال أبو حاتم: «محله الصدق»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ»، وقال الذهبي: «غمزه ابن أبي مريم»، عقَّب الحافظ بقوله: «لعله يريد بذلك ما رواه ابن يونس عن غيلان، عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: نهاني عمي عن الكتابة عن أبي زرعة المؤذن». ولعل النهي لكونه كان يخطئ كما ذكر ابن حبان، وهو متابع هنا، تابعه العقدي عن الدراوردي عن يزيد بن الهاد، وهو يرويه عن حيوة عن يزيد بن الهاد، فهي متابعة قاصرة.

انظر: الجرح والتعديل (٢٧/٩)، الثقات لابن حبان (٢٢٨/٩)، لسان الميزان لابن حجر (٢٨/٩)

- (١) ابن شُريح بن صفوان التُّحَيبِي، أبو زرعة المصري الفقيه.
  - (٢) في (ط): «جميعاً».
- (٣) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدين.
  - (٤) ابن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدين.
- (°) في (ط): «عباس بن سعد»، وتصويب في الهامش هكذا: «ص عامر بن سعد». وهو: عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنى.
- (٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله رباً، وبالاسلام دينا، وبمحمد العدين، وبشر بن دينا، وبمحمد العدين، وبشر بن الحكم كلاهما عن الدراوردي به.

الدَّنْداني (١) قالا: حدثنا أيوبُ بن إسْحاق بن سافري، وَموسى بن سَعيد الدَّنْداني (١) قالا: حدثنا أحمد بن حَنبل (٢)، حدثنا الشافعيُّ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بإسْنَاده مثلَه (٣).

قال أبو عامر العَقَديُّ في حديثهِ أنه سمعَ رسولَ الله ﷺ يَقُول بمثلِهِ.

٧٤ - حدثنا محمد بن يحيي (٤)، ......

#### فائدة الاستخراج:

قرن المصنّف إسناد حيوة بن شريح مع إسناد الدراوردي - وهو متكلّم فيه - ورواية مسلم من طريق الدراوردي وحده.

(۱) الدَّنْدَانِي: بمهملتين مفتوحتين، ونونين الأولى ساكنة، أبو بكر الطرسوسي. ضبطه السمعاني ولم يذكر النسبة إلى أين؟! وكذا في اللباب لابن الأثير، وتحريره للسيوطي، وذكر الشيخ المعلمي في حاشية الأنساب نقلاً عن ابن منده أنَّ الدنداني لقب وليس نسبة، وذكره ابن الجوزي في الألقاب، والله أعلم. وتَّقه النسائي، وقال الذهبي وابن حجر: «صدوق».

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٤٦/٥)، كشف النقاب لابن الجوزي (١٩٦/١)، اللباب لابن الأثير (١٠/١٥)، تهذيب الكمال (٢٠/٢٩)، الكاشف للذهبي اللباب لابن اللباب للسيوطي (٣٢٤/١)، التقريب (٣٩٦٧)

- (٢) وهو في المسند (٢٠٨/١).
- (٣) أخرجه ابن منده في الإيمان (٢٤٩/١ ٢٥٠) من طريق الحميدي، وبشر بن عمر العبدي، وابن أبي عمر العدني ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن الهاد به. وأخرجه أيضاً من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد به.
- (٤) يروي عن وهب بن جرير اثنان محمد بن يحيى، الأول: الذهلي، والآخر: محمد ين

حدثنا وَهبُ بن جَرير(١)، حدثنا شعبة، ح

وَحَدَثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج (٢)، حَدثني شعبَةُ، قال سمعتُ قتادَةً يُحَدَّث عن أنس بن مالك<sup>(٣)</sup> قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ث**لاثٌ** مَن كُنَّ فيه وَجد طعمَ الإيمان: يُحب المرْءَ لا يُحبه إلا الله(1)، ومَن كان الله ورسولهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهما، ومَن كان أن يُلقَى في النار أَحَبَّ إليه مِن أن (٥) يرْجع إلى الكفر بعدَ إِذْ أنقَذَهُ الله منه (٦).

يحبي بن عبد الكريم الأزدي، أبو عبد الله بن أبي حاتم البصري. وذكر المزي أبا عوانة في الرواة عن الذهلي ولم يذكره في الآخر ولا يستلزم ذلك أنه لم يرو عنه، ولم يتبين لي من هو المراد، وفيما وقفت عليه: روايات المصنِّف عن الذهلي، وعلى كل هما ثقتان.

ثقة اختلط في آخر عمره، وذكر الحافظ ابن حجر - في ترجمة سنيد المسِّيصي -عن أبي بكر الخلال أن الإمام أحمد كان يرى أن أحاديث الناس عن حجَّاج صحاحٌ إلا ما روى سُنيد. ومع هذا فقد تابعه وهب بن جرير عن شعبة هنا، وتابعه غندر عند مسلم.

انظر: تمذيب الكمال (٥٦/٥)، تمذيب التهذيب (٢٢١/٤)

<sup>(</sup>١) ابن حازم بن زيد الأزدي.

<sup>(</sup>٢) حجاج بن محمد المصّيصي، أبو محمد الأعور، توفي سنة (٢٠٦ هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): ((عن أنس)) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿إِلَّا اللهِ››، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) في (م): «من لا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب من كره أن يعود في الكفر ... (الفتح ٩١/١ ح٢١) من طريق سليمان بن حرب عن شعبة به.

مع حدثنا أبو جَعفر الدارمي (۱)، حدثنا سليمانُ بن حَرب (۲)، حودثنا جعفر الدارمي (۱)، حدثنا عَفَّان (۱)، قالا: حدثنا حماد (۱)، حودثنا بعفر الصائغ بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى (۱)، حدثنا حَماد، وحَدثنا الرَّبيعُ بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى (۱)، حدثنا حَماد، عن ثابتٍ (۲)، عَن أنسٍ، قال: قال رسولُ الله الله وَرسُولُهُ أحبُ إليهِ ممَّا /(ل ۱/۱/أ) حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله وَرسُولُهُ أحبُ إليهِ ممَّا

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان (٦٦/١ ح٦٨) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مع اختلاف يسير مع ألفاظ المصنّف.

- (١) أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي.
- (٢) ابن بَحيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.
- (٣) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي، والصائغ -بفتح الصاد المهملة وكسر الياء المثناة من تحتها وفي آخرها غين معجمة- نسبة إلى الصياغة. انظر اللباب (٢٣٢/٢).
- (٤) ابن مسلم بن عبد الله الصفَّار الباهلي. قال المزي: «عفَّان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه». تعذيب الكمال (٢٦٩/٧).
- (°) ابن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، أثبت الناس في ثابت. تعذيب الكمال (٢٦٢/٧).
  - (٦) الأموي، الملقّب بأسد السنّة.
- (٧) ابن أسلم البناني، أبو محمد البصري، من أثبت الناس في أنس، صحبه أربعين عاماً. تمذيب الكمال (٣٤٨/٤).

سواهما، وَمَنْ أحب عبداً لا يُحبه إلا لله(١)، وَمَنْ أَنْ يُلْقَى في النار أحبُّ إليه من أن يَعُودَ يهودياً أو نصْرانياً ». قال أسد: «من أن يرجع  $(^{(7)}_{1})$ إلى الشرك $(^{(7)}_{1})$ .

 ٩ حدثنا أبو داود الحرّاني (٣)، حدثنا على بن عبد الله(٤)، حدثنا سفيان(٥)، حدثنا هشام بن عروة(٢) قال: سمعتُ أبي يحبر عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: «قلتُ: يا رسُولَ الله، قل لي في الإسلام قوْلاً لا أَسْأَلُ أَحداً عنه بَعدُ()، قال: قل: آمنتُ بالله، ثم اسْتَقم().

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم بعض لفظ الحديث، وأحال باقيه على ما قبله، وذكر المصنّف لفظ الحديث كاملاً.

 <sup>(</sup>١) في (م): ﴿إِلَّا اللهِ﴾ وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان (١/ ٦٧/ ح٦٨) من طريق النضر بن شميل عن حماد، ولفظه كلفظ عفان وسليمان بن حرب.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحراني الحافظ.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام على بن المديني.

<sup>(</sup>٥) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٦) ابن الزبير بن العوام الأسدي.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (م) كلمة: «بعد»، وفي (ط): «بعدك» وهو لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب جامع أوصاف الإيمان (١٥/١ ح٦٢) من طريق ابن نمير، وجرير، وأبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة به.

• ٥- حدثنا أحمَدُ بن الفَضل العشقلانِي<sup>(۱)</sup>، حدثنا آدَمُ<sup>(۱)</sup>، حوحدثنا أبو أُمَية، حدثنا يحيى بن إسْحاق السَّالحينِي، ح وحَدثنا أبو أُمَية، حدثنا يحيى بن إسْحاق السَّالحينِي، ح وحَدثني عمر بن حَفصِ السَّدوسي<sup>(۳)</sup>، حدثنا عاصم<sup>(٤)</sup>، قالوا:

فائدة الاستخراج:

لم أحده من حديث ابن عيينة عن هشام بن عروة إلا عند أبي عوانة، وابن عيينة أشهر الرواة عن هشام، وهذا من فوائد الاستخراج.

(١) في (ط) زيادة: «بها»، أي: حدَّثهم بعسقلان، وأحمد بن الفضل هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرحاً وقال: «كتبنا عنه»، وقال ابن حزم: «مجهول».

وأما عسقلان -بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون - فهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها: عروس الشام. وعسقلان أيضاً: قرية من قرى بلخ أو محلة من محالها. ولم يتبين لي أيهما المقصود في الإسناد، ولعل النسبة إلى الأولى لأن شيخه يُنسب إلى عسقلان الشام كما قال السمعاني، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٧/٢)، الأنساب للسمعايي (٨٩٤٤)، معجم البلدان لياقوت (٤٩/٨) ١٣٨-١٣٨)، لسان الميزان لابن حجر (٢٤٧/١).

- (٢) آدم بن أبي إياس (عبد الرحمن) بن محمد الخراسايي المروزي، أبو الحسن العسقلايي.
- (٣) أبو بكر، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له الخطيب وقال: «كان ثقة»، وذكره
   الذهبي في السير عرضاً في ترجمة صالح جزرة فيمن مات سنة (٢٩٣ هـ).

انظر: الثقات لابن حبان (٤٤٧/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (٢١٦/١١)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٢/١٤).

(٤) ابن على ابن عاصم بن صهيب الواسطي القرشي التيمي مولاهم، توفي سنة (٢٢١هـ) من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح، فقد أخرج له قليلاً. قال عنه ابن سعد: «كان ثقة، وليس بالمعروف بالحديث، ويكثر الخطأ فيما حدَّث»، وقال ابن معين مرة: «أصبح عاصم بن على سيِّد الناس».

وقال ابن نمير: «يصدق، وليس بصاحب حديث، ولولا ما قام به ما كُتِب عنه حرف واحد».

وقال الإمام احمد: «حديثه حديث مقارب حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه»، وقال أيضاً: «قد عرض عليَّ حديثه، فرأيت حديثاً صحيحاً»، وقال مرة: «صحيح الحديث، قليل الغلط ما كان أصح حديثه، وكان إن شاءالله صدوقاً»، وقال المرُّوذي: «سألته عن عاصم بن علي فقلت إن يحيى بن معين قال: كلُّ عاصم في الدنيا ضعيف فقال: ما أعلم منه إلا خيراً، كان حديثه صحيحاً، حديث شعبة والمسعودي ما كان أصحها».

ووثقه العجلي، وابن قانع، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر له ابن عدي ثلاثة أحاديث ثم قال: «لا أعرف له شيئاً منكراً في رواياته إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها، وقد حدثنا عنه جماعة فلم أر بحديثه بأساً إلا فيما ذكرت، وقد ضعفه ابن معين، وصدَّقه أحمد بن حنبل»، وقال الدارقطني: «صدوق». وقد ضعفه ابن معين مرة، وقال مرة: «ليس بئيء»، ومرة قال: «كذاب ابن كذاب» ووهَّى الحافظ ابن حجر هذه الرواية في التهذيب، وعن الغلابي قال: «سألت ابن معين عن عاصم بن علي فذَمَّه واتهمه»، وعن الحسين بن فهم قال: «ثلاثة أبيات كانت عند ابن معين من أشرٌ قوم المحبَّر بن قحذم وولده، وعلي بن عاصم وولده، وآل أبي أويس كلهم كانوا عنده ضعافاً جداً».

وذكر الحافظ ابن رحب هذا قاعدةً عند ابن معين ثم قال: «عاصم كان ابن معين يذمُّه، ومرة قال: كذاب بن كذاب، وكان أحمد يوثقه ويقول: هو صحيح الحديث، قليل الغلط، وقال أيضاً: هو أصح حديثاً من أبيه».

وضعفه النسائي أيضاً، وذكره العقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزي في الضعفاء

حدثنا الليثُ بن سَعد، حدثنا يزيدُ بن أبي حَبيب(١)، عن أبي الحير(٢)، عَن

معتمدین علی تضعیف ابن معین له.

وأما الذهبي فقد صدَّقه في معظم كتبه، ورمز له «صح» في الميزان، ووثقه في تذكرة الحفاظ، وديوان الضعفاء، وقال في الكاشف: «ثقة مكثر، لكن ضعفه ابن معين، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، ربما وهم»، وقال ابن العماد الحنبلي: «ثقة حجة». ولعل قول الحافظ ابن حجر فيه هو أعدل الأقوال، فابن معين والنسائي متشدِّدان، ولم يضعفه غيرهما، ومن ذكره في الضعفاء فقد تبع فيه ابن معين، والله أعلم.

وقد روى عنه من الأئمة: الإمام أحمد، والبخاري، والدارمي، وأبو حاتم وغيرهم.

انظر: طبقات ابن سعد (1/7)، سؤالات ابن الجنيد (1/7)، معرفة الرحال لابن محرز (1/7)، العلل رواية المروذي (1/7)، الجامع في العلل ومعرفة الرحال (1/7)، سؤالات أبي داود للآجري (1/7)، الثقات للعجلي (1/7) الضعفاء للعقيلي (1/7)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/7)، الثقات لابن حبان (1/7)، الكامل لابن عدي (1/7)، سؤالات الحاكم للدارقطني (1/7)، الضعفاء والمتروكين لابن شاهين (1/7)، الضعفاء لابن الجوزي (1/7)، تاريخ بغداد للخطيب (1/7)، تحذيب الكمال للمزي (1/7)، السير (1/7)، تاريخ وديوان الضعفاء (1/7)، والكاشف (1/7)، والمغني في الضعفاء (1/7)، والمغني في الضعفاء (1/7)، والميزان للذهبي (1/7)، وهذي الساري (1/7)، والتقريب (1/7)، شذرات الذهب لابن العماد (1/7)، والتقريب (1/7)، شذرات الذهب لابن العماد (1/7).

<sup>(</sup>١) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سويد.

<sup>(</sup>٢) مرثد بن عبد الله اليَزَني.

عبد الله بن عَمرو: ﴿أَنَّ رَجُلاً ١ سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَى: أَيُّ الإسلام خَيْرٌ؟ قال: تُطعم الطُّعامَ، وَتَقرأ السلامَ عَلَى مَنْ عَرفْتَ وَمَن لا تعرفُ ،،(٢٠).

١٥- حدثنا يُوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حَجاج<sup>(٣)</sup>، ح وحَدثنا علي بن حرْب، حدثنا مكي<sup>(٤)</sup>، ح وحدثنا ابن الجُنيد(°)، حدثنا أبو عَاصمٍ (١) كلهُم عن ابن جُريج (٧)،

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب إطعام الطعام من الإسلام (الفتح ٧١/١ ح١٢)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (١/٥٦ ح٦٣) كلاهما من طريق الليث بن سعد به. ولفـظ مسـلم: «ومن لم تعرف».

فائدة الاستخراج:

نسب المصنّف «الليث» إلى أبيه، وورد عند مسلم مهملاً.

- (٣) ابن محمد المصيصى الأعور.
- (٤) ابن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي، أبو السكن البلخي.
  - (٥) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.
    - (٦) الضحَّاك بن مخلد النبيل.
- (٧) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، توفي سنة (٩ ١٤ ه أو بعدها). أحد الذين تدور عليهم أسانيد أهل مكة كما ذكره ابن المديني، ثقة، مكثر، غير أنه موصوفٌ بالتدليس، قال الإمام أحمد: «إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت؛ جاء بمناكير وإذا قال: أخبرني، وسمعت فحسبك به»، ونحوه قال يحيى بن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: «لم أعرف اسمه، وقيل: إنه أبو ذر، وفي صحيح ابن حبان أنه هاني بن يزيد والد شريح سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك». الفتح (٧٢/١)

أَحبَرِنِي أَبُو الزُّبَير (١)، أنَّه سَمِعَ جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ النبِي الله يقول: «أفضل المسلمين إسلاماً مَن سلِمَ المسلمون من لسانه وَيدِهِ» (٢).

وهذا لفظ حجاج.

٢٥- حدثنا إسماعيل القاضي (٣)، حدثنا محمد بن كثير (٤)، ح

سعيد القطان.

وقال الدارقطني: «يُتحنَّب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس لا يدلِّس إلاَّ فيما سمعه من مجروح مثل: إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة».

وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة في المدلسين، وقال: «مشهور بالعلم والثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس...». وقد صرَّح هنا بالإخبار.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:١٧٤)، تاريخ بغداد للخطيب (١٠٠/١٠)، تمذيب الكمال للمزي (٣٣٨/١٨)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص:٩٥)

(١) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (٢٥/١) حرب من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن حريج به، ولفظه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

فائدة الاستخراج:

وقع في رواية المصنّف زيادة شرحٍ في الحديث قيَّدت رواية مسلم وهو قوله: «أفضل المسلمين إسلاماً...».

(٣) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري. (٤) العبدي، أبو عبد الله البصري، توفى سنة (٢٢٣ هـ).

وحَدثنا وَحْشِي [يعني: محمد بن محمد بن مصعب الصوري](١)، حدثنا مُؤَمَّل (٢)، قالا: حدثنا سُفيان (٦)، عن الأُعمش، عَن أبي سفيانَ (٤)، عن جَابر (٥): ((قيل: يا رسول الله أيُّ الإسلام أَفضَلُ؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانِك وَيدِك،، (١/١١/ب)

وثقه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان تقياً فاضلاً يخضب»، قال الحافظ: «وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به».

وضعفه ابن معين فقال: «كان في حديثه ألفاظ -كأنه ضعَّفه-، لم يكن يستأهل أن يكتب عنه»، وضعفه ابن قانع.

وقال الذهبي: «الرجل ممن طفر القنطرة، وما علمنا له شيئاً منكراً يُليَّن به».

وقال الحافظ: «ثقة لم يصب من ضعفه»، وقال في الهدي: «روى عنه البحاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليها ،. وقد توبع على حديثه هنا.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٥٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧٠/٨)، الثقات لابن حبان (٧٧/٩)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٨٤/١٠)، تعذيب التهذيب (٣٦١/٩) [وقع في المطبوع من التهذيب: «سليمان بن القاسم» وهو خطأ]، والتقريب (٦٢٧٢)، وهدي الساري لابن حجر (ص:٢٦٤).

(١) ما بين المعقوفتين من (ط).

ووحشى لقب له كما في كشف النقاب لابن الجوزي (٢ /٤٤٨).

(٢) ابن إسماعيل القرشي العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري.

(٣) هو الثوري، نسبه البغوي.

(٤) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي.

(٥) في (ط) زيادة: «قال».

(٦) لم يخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند

## **۵۳** حدثنا العُطاردي<sup>(۱)</sup>، .....

(٣٧٢/٣) والبغوي في شرح السنة (٣٠/١)، والطبراني في المعجم الصغير (٢٥٣/١) وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان به.

(۱) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر العُطاردي - بضم العين، وفتح الطاء، وكسر الراء والدال المهملات - نسبة إلى بعض أحداد المنتسب إليه. الأنساب للسمعاني (۲/۸٪)

ضعفه أبو حاتم، والحاكم، وغيرهما، وقال مطيَّن: «كان يكذب».

وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، والخطيب وغيرهم.

وليس تضعيف من ضعفه لأجل نكارة حديثه، وإنما لأنه روى عن القدماء الذين يُشتبه في أنه لم يلقهم. قال ابن حبان: «ربما حالف، ولم أر في حديثه شيئاً يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سَنَن الجروحين».

وقال ابن عدي: «رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، ولا يعرف له حديث منكر، وإنما ضعّفه أنه لم يلق من يحدِّث عنهم». ونحوه قال أبو يعلى الخليلي.

ولم يثبت أنه روى عمن لم يلقهم، وإنما اعتنى به أبوه فأسمعه من القدماء أمثال: يونس بن بكير وحفص بن غياث، وأبي بكر بن عيَّاش ونحوهم وهو صغير، وكان سماعه في كتب أبيه.

قال الدارقطني: «اختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان سماعه في كتب أبيه».

وقال أبو كريب: «سمع معنا مع أبيه مغازي يونس بن بكير»، وقال الحاكم: «سمعت القاضي محمد بن صالح يذكر عن شيوحه أنهم لم يشكوا في صدق أحمد بن عبد الجبار».

وقال الخطيب: «كان أبو كريب من الشيوخ الكبار الصادقين الأبرار، وأبو عبيدة السري بن يحيى شيخ حليل أيضاً ثقة من طبقة العطاردي، وقد شهد له أحدهما بالسماع، والآخر بالعدالة، وذلك يفيد حسن حاله، وجواز روايته، إذ لم يثبت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه، واطراح خبره، فأما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان يكذب فهو قول بحمل يحتاج إلى كشف وبيان فإن كان أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العطاردي، وإن عنى أنه روى عمن لم يدركه فذلك باطل أيضاً، لأن أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكير، وثبت أيضاً سماعه من أبي بكر بن عياش، فلا يستنكر له السماع من حفص بن غياث وابن فضيل، ووكيع، وأبي معاوية، لأن أبا بكر بن عياش تقدمهم جميعاً في الموت، وكان والده من كبار أصحاب الحديث فيجوز أن يكون بكر به، وقد روى العطاردي عن أبيه عن يونس بن بكير أوراقاً من مغازي ابن إسحاق، ويشبه أن يكون فاته سماعها من أبيه عنه، وهذا يدل على تحريه للصدق، وتثبته في الرواية من يونس فسمعها من أبيه عنه، وهذا يدل على تحريه للصدق، وتثبته في الرواية والله أعلم».

ونحو هذا الكلام قال الذهبي في السير، وهو كلامٌ في غاية التفصيل والدقة، ويبدو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجَّح جانب أقوال المضعفين مع اقتناعه بسماعه للسيرة مع أبي كريب من يونس بن بكير فلذا قال في التقريب: «ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح».

والظاهر أن تفصيل الخطيب أقرب للصواب، فأقل الأحوال أن يكون حسن الحديث، وقد قرَّر ابن عدي وابن حبان أنهما لم يجدا له حديثاً منكراً، والله أعلم. وأما الحديث فقد حاء من طريق أخرى كما سبق في الحديث الذي قبله.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٢/٢)، الثقات لابن حبان (٥/٨)، الكامل لابن عدي (٤٥/٨)، سؤالات السهمي للدارقطني (ص:٥٧١)، سؤالات الحاكم

حدثنا ابن فُضَيل (١)، عَن الأعمَش، عَن أبي سُفيانَ، عَن جَابر قال: (جاء رجاء رجل فقال: يا رسولَ الله أيُّ الإسلام أفضَل؟ قالَ: من سَلم المسلمونَ من لسانه وَيَده (٢).

ع ٥- حَدَثَنا محمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس (٢)، حَدثني

للدارقطني (ص:٨٦)، الإرشاد للحليلي (٢/٥٨٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٦٣/٤) للدارقطني (ص:٨٦)، التقريب (٦٤). تقذيب الكمال للمزي (٣٨٠/١)، السير للذهبي (٧/١٣)، التقريب (٦٤).

(١) محمد بن فُضَيل بن غزوان الضبي الكوفي.

(٢) أخرجه الإمام أحمد وغيره - كما تقدم في الذي قبله - من طريق الأعمش به.

(٣) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله المدني، توفي سنة
 (٣٦ هـ).

مختلف فيه، فقد ضعفه ابن معين - في أكثر الروايات عنه -، والنسائي، وغيرهما. ووثقه الإمام أحمد، وابن معين في رواية الدارمي، وقال أبو حاتم: «محله الصدق، وكان مغفلا».

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ﴿لا أَحتاره في الصحيح››.

قال الذهبي: «لولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه». وقال أيضاً: «الرجل قد وثب إلى ذاك البر، واعتمده صاحبا الصحيحين ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى؛ فإنه من أوعية العلم».

وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: «احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري...».

أخي<sup>(١)</sup>، عن سليمان بن بلال، عَن عَمرو بن أبِي .....

وقال أيضاً: «وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتبه من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير مافي الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه» وقال في التقريب: «صدوقٌ، أخطأ في أحاديث من حفظه».

والحديث رواه غيره كما في الإسناد الآخر، وكما سيأتي في التخريج.

انظر: معرفة الرجال رواية ابن محرز (١٥/١)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ٢٣٩) الجرح والتعديل (١٨١/٢)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٥١)، الثقات لابن حبان (٩٩/٨)، الكامل لابن عدي (٣٩٧/١)، سير أعلام النبلاء (٣٩٢/١)، والميزان للذهبي (٢٢٣/١)، هدي الساري (ص: ٤١٠) والتقريب لابن حجر (٤٦٠).

(۱) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، توفي سنة (۲۰۲ هـ). وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يتفرد»، وقال الدارقطني: «حجة»، وسئل عنه أبو داود فقدَّمه على أخيه إسماعيل تقديماً شديداً.

وضعفه النسائي، وقال الأزدي: «كان يضع الحديث» فتعقبه الذهبي في الميزان بقوله: «وهذه منه زلَّةٌ قبيحة»، ورمز له «صح»، وقال ابن حجر: «كأنه ظن أنه آخر غير هذا، وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الردِّ على الأزدي فقال: هذا رجم بالظن الفاسد، وكذبٌ محض الخ كلامه، قلت: احتج به الجماعة إلا ابن ماجه». ووثقه الذهبي، وابن حجر.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص:٣١٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٥/٦)، الثقات لابن حبان (٣٩٨/٨)، تهذيب الكمال للمزي (٢١/١٦)، ميزان الاعتدال

عَمـرو(١)،

(۲/۸۲)، الكاشف للذهبي (۲۱٦/۱)، تحذيب التهذيب (۱۰۸/۱)، هدي الساري (ص:٤٣٧)، والتقريب لابن حجر (٣٧٦٧).

(۱) عمرو بن ميسرة، أبو عثمان المدني، مولى المطلب بن عبد الله القرشي. وثقه ابن معين – في رواية – وأنكر عليه حديثه عن عكرمة، ووثقه الإمام أحمد، والبخاري – وقال: «روى عن عكرمة مناكير» –، ووثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وابن عدي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه»، ووثقه العجلي، وابن رجب وغيرهم.

وضعفه ابن معين -في أكثر الروايات -، وأبو داود، والنسائي، والجوزجاني، وابن القطان، وغيرهم. وأكثر من ضعَفه لأجل روايته عن عكرمة حديث: «من أتى البهيمة فاقتلوه».

وقد وثقه الذهبِي في أكثر كتبه وقال: «حديثه صالح حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح».

وقد أخرج له الشيخان في الأصول، وقد ذكر الحافظ في هدي الساري أن البخاري لم يخرج له من روايته عن عكرمة شيئاً، بل أخرج له من روايته عن أنس، ومن روايته عن سعيد بن جبير، ومن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال في التقريب: «ثقة، ربما وهم».

ويستثنى من هذا التوثيق روايته عن عكرمة فإنه يتوقف فيها حتى يوجد له متابع، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدوري (٢/٠٥٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢/٥)، أحوال الرحال للجوزجاني (ص:٢١٢)، ترتيب ثقات العجلي (١٨١/٢)، الجرح والتعديل (٢٥٣/٦)، علل الترمذي الكبير (٦٢٢/٢)، الكامل لابن عدي (١٧٦٨/٥)،

## عَن المَقبُري(١)، ح

الثقات لابن حبان (٥/٥٥)، تحذيب الكمال للمزي (١٧٠/٢٢)، الميزان للذهبي (٢٨/٣)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٧٩٧/٢)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤٥٣)، التقريب (٥٠٨٣).

(١) المَقْبُري: بفتح الميم، وسكون القاف، وضم الباء الموحدة، وفي آخرها راء مهملة، نسبة إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها.

ووقع في (ط) «سعيد المقبري» بدل «المقبري» -وسيأتي الكلام عليه في التخريج-، وفيه أيضاً في هذا الموضع: «قال أبو عوانة: كذا وقع عندي سليمان بن بلال عن سعيد»، ولكن عليه علامة حذف (لا - إلى).

وسعيد هذا هو: ابن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدين، توفي في حدود سنة (١٢٠ه)، وثقه جمهور الأئمة، غير أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وصفه بذلك الواقدي، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وقال شعبة: «حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر».

وأثبت الناس فيه: ابن أبي ذئب، والليث بن سعد.

قال الحافظ ابن حجر: «أكثر ما أخرج له البخاري من رواية هذين عنه، وأخرج له أيضاً من رواية مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئاً».

وذكره الشيخ عبد القيوم البستوي في ملحقه على «الكواكب النيرات».

وأنكر الذهبي اختلاطه فقال في الميزان: «ثقة، حجة، شاخ، ووقع في الهرم، ولم يختلط»، وقال أيضاً: «ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه وحدث عنه مالك والليث»، ورمز له «صح».

ويرد عليه ما سبق نقله عن شعبة، وما سبق من كلام الحافظ من أن أصحاب الكتب

# وحَدْثَنِي أَبِي (١)، حدثنا علي بن حُـجْر (٢)، حدثنا إسماعيل بن

الستة لم يخرجوا له من حديث شعبة عنه. ووثقه الحافظ ابن حجر.

ولم أحد أحداً ذكر عمرو بن أبي عمرو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، ولكن أخرج البخاري حديثه عن سعيد كما سبق نقله - قريباً - من كلام الحافظ في ترجمة عمرو بن أبي عمرو.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٦/١١)، تحذيب الكمال للمزي (٢٦/١٠)، الميزان للذهبي (٢٣٢١)، وهدي الساري لابن حجر (ص:٤٦٥)، التقريب (٢٣٢١)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٤٦٦).

(۱) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرائيني، والد المصنف رحمه الله تعالى، لم أحد من ترجم له، ولكن قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» في ترجمة إسحاق بن أبي عمران موسى بن عمران الإسفرائيني: «هو والد الحافظ أبو [كذا] عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد فيما أرى، أظنُّ الحاكم وهم في تسمية أبيه: موسى بن عمران...»، ورد هذا السبكي وغيره، ثم كأنَّ الذهبي رحمه الله تعالى رجع عن ذلك فقال في «السير» في ترجمة ابن أبي عمران: «كان من الأئمة الأثبات، وتخيَّل إليَّ أنه والد أبي عوانة، لكن والد أبي عوانة اسمه: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرائيني يروي عن إسحاق بن راهويه، وابن حُحر، وأبي مروان العثماني، أكثر عنه ولده في صحيحه، ثمَّ إني لم أظفر لأبي عوانة بروايةٍ عن إسحاق بن أبي عمران، ولا ذكر الحاكم لوالد أبي عوانة ترجمةً في تاريخه، فلهذا جوَّزت في البديهة أغما واحد، وكلاهما من طبقة واحدة».

انظر: تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٨١ - ٢٩٠/ص:١٢٠)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢٥٨/١٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢٥٨/٢).

(٢) ابن إياس بن مقاتل السعدي، أبو الحسن، وحُـحْر: بضم الحاء المهملة، وسكون الجيم. التقريب (٤٧٠٠).

جَعفر(١)، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن أبي سعيدٍ المقبري، عن أبي هُرَيرة أن النَّبِي ﷺ انصَرَف من الصُّبح يوماً فأتى النساء في المسجدِ فوقَف عليهنَّ، فقال: «يا معشَرَ<sup>(٢)</sup> النساء ما رأيتُ من نواقصِ عُقولٍ قَـطُّ ودين أَذهبَ بقلوب ذَوي الألبابِ منكنَّ، وَإنِي قد رأيتُ أنَّكنَّ أكثر أهل النار يومَ القيامةِ، فتقرَّبن إلى الله بما استطعتُنَّ، (٣).

قال الحافظ المزِّي في تحفة الأشراف (٤٨٤/٩): «قال أبو مسعود: هو أبو سعيد المقبري، وقال ابن الفلكي: رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن أحيه، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري».

وعقَّب عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (المطبوع بحاشية التحفة): «الرواية التي أشار إليها - أي ابن الفلكي - أخرجها أبو عوانة في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم عن محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن أبي أويس المذكور، وكذا أخرجها من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، وصرَّح بأنه سعيد المقبري، فبطل ما قال أبو مسعود، ثم وجدته في الإيمان لابن منده من طريق أيوب بن سافري عن أبي بكر بن أبي أويس كذلك». [وقع في المطبوع من «النكت»: «مسافري» وهو خطأً].

<sup>(</sup>١) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي مولاهم، أبو إسحاق المدني.

<sup>(</sup>٢) في (م): «معاشر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (٨٧/١) ح١٣٢) من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلى بن محجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري به، ولم يبين من هو المقبري في روايته أهو سعيد؟ أم أبوه أبو سعيد؟ وقد روى عمرو عنهما، ورواية إسماعيل بن جعفر هنا: عن أبي سعيد المقبري.

كذا قال الحافظ: «وصرَّح بأنه سعيد المقبري»، وفي نسخ أبي عوانة التي بين أيدينا: «عن أبي سعيد المقبري» كما قال الحافظ أبو مسعود، وكذا قال الحافظان أبو علي الحياني والدارقطني بأن رواية إسماعيل بن جعفر إنما فيها عن أبي سعيد المقبري، وخالفه سليمان بن بلال فقال: سعيد المقبري، عن أبي هريرة. انظر: شرح مسلم للنووي (٢٩/٢).

قال ابن الصلاح: «رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المخرَّج على كتاب مسلم من وحوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هكذا مبيناً، لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرَّج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سعيد، ومن طريق سليمان بن بلال، عن سعيد كما سبق عن الدارقطني، فالاعتماد عليه إذاً، والله أعلم». صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ٢٥٥).

وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء (٥/٠٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/٠٠١)، وابن منده في الإيمان (٦٨١/٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٣٢٣/٣) كلهم من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، عن أبي سعيد المقبري. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٣/٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، كما نقل ابن الصلاح عن أبي نعيم روايته كذلك. ولعل مرجع هذا الاختلاف إلى كون عمرو بن أبي عمرو سمع الحديث من سعيد، وكذلك سمعه من أبي سعيد، فكان يرويه مرة عن سعيد، ومرة عن أبي سعيد، أو يكون إسماعيل بن جعفر اضطرب فيه فلم يضبطه، وضبطه سليمان بن بلال، وقد رجَّح الدارقطني روايته فيما نقله ابن الصلاح عنه في صيانة صحيح مسلم رجَّح الدارقطني روايته فيما نقله ابن الصلاح عنه في صيانة صحيح مسلم رجَّه علم ون ٢٥٥)، والله أعلم.

وأما قول الحافظ بأنه وحده في كتاب الإيمان لابن منده من طريق أبي بكر بن

وه حدثنا محمد بن إسحاق الصاغايي ، ومَهديُّ بن الحارث<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا ابن أبي مريم<sup>(۲)</sup>، أخبرنا يحيى بن أيوب<sup>(۳)</sup>، أنّ

أبي أويس كذلك - أي: عن سعيد المقبري -، فالذي رأيته في المطبوع من كتاب الإيمان لابن منده (٦٨٣/٢) عن المقبري مبهماً، فالإعتماد إذاً على رواية أبي عوانة، وعلى قول الحفاظ أبي على، وأبي مسعود، والدارقطني، والله أعلم.

#### فائدة الاستخراج:

١- لم يسق مسلم لفظ الحديث، بل أحال به على حديث ابن عمر، وسياق
 المصنّف للفظ حديث أبى هريرة من فوائد الاستخراج.

٢- وقع عند مسلم: «المقبري» مهملاً في طريق عمرو بن أبي عمرو، وبينه المصنف
 في روايته بأنه الأب وليس الابن وفيه فصل الخلاف السابق.

- (١) لم أجد له ترجمة.
- (٢) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري.
- (٣) الغافقي، أبو العباس المصري، توفي سنة (١٦٨ أو ١٦٩ هـ)، وقيل غير ذلك.

وثقه ابن معين، وقال البخاري: «صدوق» – ونقل ابن حجر عنه أنه قال: «ثقة» –، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: «صالح»، ووثقه يعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي، وقال النسائي مرة: «ليس به بأس»، وقال الساجي: «صدوق يهم»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال في «مشاهير علماء الأمصار»: «من ثقات أهل مصر، يغرب».

وذكر له ابن عدي جملة من مناكيره ثم قال: «ولا أرى في حديثه - إذا روى عنه ثقة، أو يروي هو عن ثقة - حديثاً منكراً فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به».

وقال أبو أحمد الحاكم: «إذا حدث من حفظه يخطئ، وماحدث من كتاب فليس به بأس». ووثقه الدارقطني مرة، ومرة قال: «في حديثه بعض اضطراب»، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: «ليس به بأس».

وكذبه مالك لما حدَّثه ابن أبي مريم بحديثين من أحاديث يحيى بن أيوب فقال: (كذب).

وقال ابن سعد: «كان منكر الحديث»، وقال الإمام أحمد: «سيء الحفظ»، وقال أحمد بن صالح المصري: «له أشياء يخالف فيها»، وقال أبو حاتم: «محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال النسائي مرة، والدولابي: «ليس بذاك القوي»، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء، وقال الإسماعيلي: «لا يحتج به»، وضعفه ابن حزم مرة، وقال مرة أخرى: «شهد عليه مالك بالكذب، وهو ساقطٌ البتّة»، وقال ابن القطان الفاسى: «هو ممن علمت حاله، وأنه لا يحتج به».

وقال الذهبي في «السير»: «له غرائب ومناكير يتحنبها أرباب الصحاح، ويُنقُون حديثه، وهو حسن الحديث... احتج به الأئمة الستة في كتبهم، لكن أحرج له البخاري مقروناً بغيره»، وقال في الكاشف: «صالح الحديث»، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق وقال: «صدوق».

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري»: «استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل، ماله عنده غيرها سوى حديث عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره، واحتج به الباقون»، وقال في التقريب: «صدوقٌ ربما أخطأ». فمثل هذا الاختلاف فيه يوجب التوقف في حديثه، والحكم عليها بحسب القرائن، والله أعلم.

وقد تابعه نافع بن يزيد في الإسناد الآتي، والليث بن سعد عند مسلم.

انظر: طبقات ابن سعد (٧/٢١٥)، تاريخ الدارمي (ص:٩٦١)، معرفة الرجال رواية ابن محرز (٩٨/١) و(٢٧/٢)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (الطبعة التركية بتحقيق: طلعت قوج، وإسماعيل حراح أوغلي ١٣١/٢ -١٣٢)، الثقات للعجلي بتحقيق: طلعت قوج، ولتاريخ ليعقوب بن سفيان (٤٤٥/٢)، الضعفاء والمتروكين

ابن الهادِ(١) حَدَّثه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَر، عن رسول الله عَالَيْ أنه قالَ: «يا معشرَ (٢) النِّساءِ، تصدُّقن وأكثرن (٣) الاستغفارَ، فإني أُراكنَّ أكثر أهل الناري، فقالت امرأةٌ جَزْلَةٌ(٤): وَلم ذاك يا رسول الله؟ قال: ﴿ بِكُثرِتِكِنَّ اللَّعِنَ، وَكُفركنَّ العشِيرَ، مارأيتُ من ناقصات عَقلِ ودينِ أغلبَ لذي لُبٍ منكن ، فقالت: ما نُقصان (٥) العقل والدين

للنسائي (ص: ٢٤٩)، الضعفاء للعقيلي (١/٤ ٣٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٢٧/٩)، الثقات لابن حبان (٦٠٠/٧)، ومشاهير علماء الأمصار لـه أيضاً (ص: ٩٠١)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٦٧١/٧)، السنن للدارقطني (١٨/١) و(١٧١/ - ١٧١)، الثقات لابن شاهين (ص: ٣٥٤)، المحلى لابن حزم (٣٧/٧)، ترتيب على الترمذي الكبير لأبي طالب القاضى (٢٥٠/١)، الضعفاء لابن الجوزي (١٩١/٣)، تهذيب الكمال للمزي (٢٣٣/٣١)، سير أعلام النبلاء (٥/٨)، والكاشف (٣٦٢/٢)، وميزان الاعتدال (٣٦٢/٤)، ومن تكلم فيه وهو موثق للذهبي (مخطوط - ص:٢٧) تحذيب التهذيب (١٦٤/١١)، وهدي الساري (ص:٤٧٣)، والتقريب لابن حجر (٢٥١١).

<sup>(</sup>١) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المديني.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((معاشر)).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وأكثرن من الاستغفار»، وفي (م) في هذا الموضع: «و» زائدة خطأً.

<sup>(</sup>٤) جَزْلَة - بفتح الجيم وإسكان الزاي - أي ذات عقل ورأي، قال ابن دريد: «الجزالة: العقل والوقار». وقال ابن الأثير: «أي تامَّة الخَلْق، ويجوز أن تكون ذات كلام حزْل: أي قوي شديد ... انظر: النهاية لابن الأثير (٢٧٠/١)، شرح مسلم للنووي (٦٦/٢). (٥) في (ط): بزيادة واو.

## يا رسول الله؟

قال: «أما نُقصان العَقلِ فإن شهادةَ الرجل تعدل (١) شهادة المرأتين، فهذا نُقصان العَقلِ، وأما نُقصانُ الدين فإن المرأةَ تحيض فتمكثُ أياماً لا تُصلي ولا تَصُوم /(ل٢/١/أ) فهذا نقصان الدين»(١).

خدثنا الصاغايي أيضاً، حدثنا أبو الأسود ( $^{(7)}$ )، حدثنا نافع بن يزيد ( $^{(2)}$ )، عَن ابن الهادِ ( $^{(6)}$ )، بإسنادِه نحوَه ( $^{(7)}$ ).

٧٥ - حَدْثنا بشر بن موسى (٧)، حدثنا الحميدي (٨)، حدثنا

#### فائدة الاستخراج:

جاء التعبير عن نقصان الدين عند مسلم كالتالي: «وتمكث الأيام ما تصلّي، وتفطر في رمضان»، وفي لفظ المصنّف بيان سبب عدم صلاتها وصيامها فهو زيادة شرحٍ في الحديث، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (٣) النَّضر بن عبد الجبار بن نَضِير المُرادي، أبو الأسود المصري.
  - (٤) الكَلاعي، أبو يزيد المصري.
  - (٥) وقع في (ط): «نافع، عن يزيد بن الهاد» وهما خطآن.
- (٦) أحرجه مسلم -في الموضع السابق- من طريق بكر بن مضر، عن ابن الهاد وقال: مِثلُه.
  - (٧) ابن صالح البغدادي، أبو علي، يعرف أيضاً به: ابن شيخ ابن عميرة.
    - ومسند الحميدي المطبوع هو من روايته.
- (٨) عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي، أبو بكر الحميدي المكي، ولم أحد الحديث في

<sup>(</sup>۱) سقط من (م) قوله: «شهادة الرجل تعدل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله (٨٦/١ ح١٣٢) من طريق الليث وبكر بن مضر عن ابن الهاد به، وألفاظه متقاربة مع ألفاظ المصنّف.

عبد العزيز بن محمد (١)، عن سُهَيل (٢)، عَن أبيهِ، عَن أبيهِ النَّبِي ﷺ خطبَ الناس فَوَعظهم، ثم قال: ﴿إِيا مَعْشَرَ (٣) النساءِ تصدقن، فإنَّكُن أكثر أهل النار». فَقالَت امرَأةٌ منهنَّ جَزْلَةٌ: لِمَ (١٠ ذاك يارسُولَ الله؟ قال: «لكثرةِ لَعنكُنَّ وَكُفْركُنَّ العَشير»<sup>(°)</sup>. قال: «ومارأيتُ<sup>(¹)</sup> مِن ناقصاتِ عَقل ودين أَغْلَبَ لأولى الألباب(٢) منكُنَّ ﴾، فقالت امرأة منهُنَّ: يا رسولَ الله وَما نُقصَان عقولِنا ودينِنا؟ قال: ﴿شهادةُ امْرأتين منكن شَهَادةُ رجل، وَنقصَانُ دينكُنَّ الحيضَةُ، تَمكثُ إحداكنَّ الثلاثَ وَالأربع<sup>(^)</sup> لا تُصلي<sub>))</sub> (<sup>0)</sup>.

مسنده مع أنه من رواية بشر بن موسى!

انظر: النهاية لابن الأثير (٢٤٠/٣)، لسان العرب لابن منظور (٢٢٠/٩)

<sup>(</sup>١) الدراوردي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدين.

<sup>(</sup>٣) في (م): «معاشر».

<sup>(</sup>٤) في (م): بزيادة واو.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «العشيرة»، وكتب فوقها: صح، والعَشير هو المعاشر، يريد به الزوج لأنحا تعاشره ويعاشرها. والعشيرة تطلق على الرجال خاصة دون النساء.

<sup>(</sup>٦) في (م): بدون الواو، وسقطت من (ط) كلمة: «قال».

<sup>(</sup>٧) في (ط) زيادة: «ذوي الرأي».

<sup>(</sup>٨) أي: الليالي.

<sup>(</sup>٩) لم يخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد أخرجه الترمذي في السنن -كتاب الإيمان – باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (١٠/٥

وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مُسْلِمٌ (١)، حدثنا شعبَةُ، ح وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٢)، حدثنا شعبَةُ، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر (٣)، سمعَ أنسَ بن مالك يَقول: قال رسولُ الله على: «في الأنصارِ آيةُ المؤمن، وآيةُ المنافق، لا يُحِبُّهم إلا مؤمن، ولا يُبْغضهُم إلا مُنافق» (١).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن حب الأنصار وعليًّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته (١٢٨ ح ١٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وخالد بن الحارث كلاهما عن شعبة به، ولفظه: «آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار».

فائدة الاستخراج:

في رواية المصنّف ألفاظ زائدة.

ح٣٦٦٣)، وابسن خزيمة في صحيحه (١٠١/٢ ح١٠٠٠) كلاهما من طريق الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح به.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن داود بن الجارود البصري. والحديث في مسنده (ص ٢٨١ ح ٢١٠١) غير أنَّ فيه: بتكرار كلمة الأنصار، ولعله خطأ مطبعي، أو لعلها من قول أنس، أنَّ النبي قال في الأنصار -: «في الأنصار آية المؤمن...».

<sup>(</sup>٣) ابن عَتيك الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الإيمان – باب علامة الإيمان حب الأنصار – الفتح (١٠/١ ح١٧) من طريق أبي داود الطيالسي، وأخرجه في مناقب الأنصار – الفتح (١٤١/٧) من طريق مسلم بن باب حب الأنصار من الإيمان – الفتح (١٤١/٧) من طريق مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة به.

وهذا لفظ أبي داود.

 ٩ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبَةُ، ح وحدثنا الصَّاغاني ، حدثنا هاشم بن القاسم (٢)، حدثنا شُعبة، عن عدي بن ثابتٍ (٣) قال: سمعتُ البراء بن عازب يقول: سمعتُ النَّبي عليُّ يقول: «الأنصارُ لا يُحِبُّهم إلا مؤمن، ولا يُبْغِيضُهُم إلا مُنافِق، وَمَن أحَبُّهم أحَبُّهُ الله وَمَنْ أبغضَهُم أبغضه اللهي(١٠).

وهذا لَفْظُ هاشم. /(ل٢/١/ب).

• ٦- حَدَثَنا يُونس بن حَبيب، حدثنا أبو دَاودَ<sup>(٥)</sup>، حدثنا شُعْبَةُ، عن الأعْمش، عَن أبي صَالح(١)، عَن أبي سَعيد الخُدري أن النَّبي عَلَيْ قال:

<sup>(</sup>١) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٢) الليثي، أبو النضر البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر. التقريب (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) الأنصاري الكوفي، ثقة كان يتشيّع.

انظر: تاريخ الدوري (٣٩٧/٢)، المعرفة والتاريخ للفسوي (١٣٢/٣)، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص:٢٥٤ رقم ١٠١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب حب الأنصار من الإيمان (الفتح ١٤١/٧ ح٣٧٨٣) من طريق حجاج بن منهال عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٌّ الله من الإيمان وعلاماته (٨٥/١ ح١٢٩) من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) هو الطيالسي، والحديث في مسنده، (ص: ٢٩٠ رقم ٢١٨٢).

<sup>(</sup>٦) ذكوان السمان المدني.

# «لا يُبغِضُ الأنصارَ رَجُلُ يُؤمنُ باللهِ وَاليَوم الآخر »(١).

۱ ٦- حَدَثنا مُوسى بن إسْحاق القَواس، حدَثنا يحيى بن عيسى الرملي (٢)، ح

وَحدثنا ابنُ الخليل المخرِّمي (٢) بِسُرٌّ مَنْ رَأَى (١)، حدثنا مُحاضر (٥)، ح

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عن عنهم من الإيمان وعلاماته (٨٦/١ ح١٣٠) من طريق جرير وأبي أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٥/٣) من طريق محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم كلاهما عن شعبة، عن الأعمش به.

(٢) يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشلي، أبو زكريا الكوفي الفاخوري، سكن الرملة فنسب إليها.

(٣) المخرِّمي: بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، نسبة إلى المُخرِّم علمة ببغداد مشهورة.

ووقع في (ط): «أبو الخليل» خطأً.

وهو: محمد بن الخليل المحرِّمي، أبو حعفر البغدادي، توفي سنة (٢٦٩ هـ). ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الخطيب، وابن حجر.

انظر: الثقات لابن حبان (١٣٦/٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٥٠/٥)، الأنساب للسمعاني (١٦٨/٢٥)، تقذيب الكمال للمزي (١٦٨/٢٥)، التقريب (١٦٨٤٥)

(٤) في (ط): «بسُرَّ مَرًا، وهي لغة من جملة لغات فيها، وهي بلدة على دجلة فوق بغداد، خفَّف الناس اسمها فأصبحت: سامرًاء، وهي كذلك الآن.

انظر: الأنساب للسمعايي (١٤/٧)، معجم البلدان لياقوت (١٩٥/٣).

(٥) ابن المُوَرِّع الهمداني، أبو المُورِّع الكوفي.

وحدثنا الحسن بن عقّان (١)، وعَباس بن محمد قالا: حدثنا أبو يحيى الحِمّاني (٢)، جَميعُهُم عَن الأعمش، عَن عَدي بن ثابتٍ، عن زر بن

اختلف فيه، فوثقه ابن سعد، وأبو زرعة والنسائي، وابن قانع، ومسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الإمام أحمد: «سمعت منه أحاديث، لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلاً جداً». وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين، يكتب حديثه»، وقال ابن عدي: «قد روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر في أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره، إذا روى عنه ثقة».

لذا قال الذهبي في الكاشف: «صدوق، مغفل»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، له أوهام». ولا يضر هذا الكلام اليسير فيه لأنه متابع هنا، ولأن روايته هنا عن الأعمش وقد مضى كلام ابن عدي في هذا.

وفي (ط) هذا الإسناد متقدم - في الترتيب - على الإسناد الذي قبله.

انظر: طبقات ابن سعد (٣٩٨/٦)، الجرح والتعديل (٣٧/٨)، الثقات لابن حبان (٥١٣/٧)، الكامل لابن عدي (٢٤٣٤٦)، الكاشف للذهبي (٢٤٣/٢)، تحذيب التهذيب (٢/١٠)، التقريب (٦٤٩٣).

- (١) هو: الحسن بن على بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.
- (٢) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني الكوفي، وأبوه عبد الرحمن لقبه: بَشْمِين.

وعبد الحميد هذا مختلف فيه، وثقه ابن معين في أغلب الروايات عنه، وضعفه في رواية ابن أبي مريم، وقال في رواية البرقي: «ثقة ضعيف العقل»، وكذا الإمام أحمد والنسائي وثقاه مرة ومرةً ضعفاه، ووثقه ابن قانع، وابن شاهين – ونقل توثيقه عن أحمد بن صالح –، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي: «هو ممن يكتب حديثه».

وضعفه ابن سعد، والعجلي، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «رأيتهم يستثقلون

حُبَيش<sup>(۱)</sup>، قال: سمعتُ على بن أبي طالب على يَقُول: «والذي فَلَقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَة، إنه لعَهْدُ النبِي الأُمي [عَلَيُ اللَّمَ إلَيُّ أنه لا يُحِبنِي إلا مُؤمنٌ، ولا يُبغِضُنِي إلا مُنَافِق» (٣).

٣٢ - حَدَثنا يوسفُ بن مُسَلَّم، وأبو زرْعة (١٤)، قالا: حدثنا

أبا يحيى الحمايي ويتحفظون من حديثه»، ورماه أبو داود والعجلي بالإرجاء.

وقال الحافظ: «صدوق، يخطئ، ورمي بالإرجاء». وعلى هذا فإن حديثه يصلح في المتابعات على أقل الأحوال إن لم يكن في درجة الحسن، وقد توبع هنا في روايته، والحمد لله.

انظر: طبقات ابن سعد (٣٩٩/٦)، تاريخ الدوري (٣٤٣/٢)، معرفة الرجال رواية المرودي (٣٤٣/٢)، العلل للإمام أحمد رواية المرودي ابن محرز (٢/٢٥)، تاريخ الدارمي (ص:١٨٦)، العلل للإمام أحمد رواية المرودي (ص:١٩٦)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص:١٧٧)، المعرفة والتاريخ للفسوي (٨٢/٣)، الثقات لابن حبان (١٢١/٧)، الكامل لابن عدي (٥/٨٥٩)، الثقات لابن شاهين (ص:٢٣٢)، تهذيب التهذيب (٦/١١)، التقريب (٣٧٧١).

- (١) ابن حُباشة الأسدي.
- (٢) سقطت كلمة: «الأمي» من (م)، وعبارة الصلاة على النبي على من (ط).
- (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٌّ رضي الله عنهم من الإيمان (٨٦/١ ح١٣١) من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به، ولفظه: «أن لا يحبني إلا...».

وأخرجه الترمذي في السنن - كتاب المناقب - باب ٢١ (٦٤٣/٥ - ح٣٧٣٦) من طريق عيسى بن عثمان، عن يحيى بن عيسى الرملي به.

(٤) كذا في الأصل و(م)، وعلى عبارة الأصل علامة تضبيب وتعليق في الهامش نصه:

عبيد الله بن موسى<sup>(١)</sup>، أخبرنا الأَعمشُ بمثلِهِ، إلا أنَّه قال: ﴿**لا يُحِبُّنِي إلاّ** مؤمنٌ، ولا يُبغضنِي إلا مُنَافِقٌ)(١).

٣٦- حدثنا أبو داودَ الحراني، ومحمد بن حَيُّويه (٣)، قالا: حدثنا سليمان بن حَرْب (٤)، حدثنا حَمادُ بن زيد، حدثنا مَعبد بن هلال العَنَزي(٥)، قال: اجتمعنا -ناسٌ من أهل البصرة-، فانطلقنا إلى أنس بن

«قال: في الأصل: وأبو بكر بن أبي زرعة، وهو وهم، ومن نسخةٍ: وأبو بكر الرازي، والله أعلم»، وفي (ط): «أبو بكر الرازي» بدل: «وأبو زرعة»، ولعله الصواب.

أما أبو زرعة فهو: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي خال ابن أبي حاتم الرازي، وأما أبو بكر الرازي فهو: محمد بن زياد بن معروف، نزيل جرجان، توفي سنة (٢٥٧) -وقد صرَّح المصنِّف باسمه في ح(٢٩١) و(٦٤٢) -.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث»، وترجم له السهمي في تاريخ جرجان، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يحك فيه جرحاً أو تعديلاً.

انظر: الثقات لابن حبان (١٢٠/٩)، تاريخ جرجان للسهمي (ص: ٣٨١)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٥١ - ٢٦٠/ص:٢٨٩).

(١) ابن باذام العبسى.

(٢) لم أحده من طريق عبيد الله بن موسى، عن الأعمش. وانظر تخريج الحديث السابق.

(٣) هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

(٤) الأزدي الواشحي، قاضي مكة.

(٥) العَنزي: بفتح العين المهملة، والنون، وكسر الزاي، نسبة إلى عَنزَة حيٌّ من ربيعة، وهو: عنزة بن أسد بن ربيعة، وفي الأزد أيضاً عَنَزَة، وهو ابن عمرو بن حباب الحميري، وفي خزاعة أيضاً عَنَزَة بن عمرو بن أفصى بن حارثة، ومعبد بن هلال منسوب -فيما

مالك، وذَهَبْنَا مَعَنا بثابتِ البُناني(١) إلى أنس بن مالكُ يسألُهُ(٢) عَن حَديث الشُّفاعة، فأتيناه وهوَ في قصره يُصلِّي الضُّحي، فاستأذَنَّا عليه، فأذِن لنا، فدخلنا عليهِ، فأَقْعَد مَعَهُ ثابتاً (٣) على فراشهِ، قال: وقلنا لثابتٍ: لا تَسْأَلُه عن شيءٍ أوَّل من حَديث الشَّفَاعَة، فَقالَ لَهُ: يا أبا حَمْزَةَ هؤلاء إحوانك يسْألونك عَن حَديث الشَّفَاعة. فقال أنسِّ: حَدثنَا مُحمد عِلْ قال: ﴿إِذَا كان يَومُ القِيامَةِ مَاجَ<sup>(١)</sup> الناسُ بَعْضُهم فِي بَعْض، /(ل ١٣/١/أ) فَيأتُون آدَم فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لذريَّتك، فَيقُول: لَسْتُ لَها ولكن عليكمْ بإبراهيمَ فإنَّهُ خَلِيلُ الله، فَيَأْتُونَ إبراهيمَ فيقول: لسْتُ لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليمُ الله، فيقول: لسْتُ لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه رُوحُ الله وَكَلِمَـتُه، فيُؤتى عيسى فيقول: لشتُ لها، وَلكن عليكم بمحمـد فأقُومُ بين يديه، فأحمَدُه بمحامد يُلهمنيها الله، ثم أخرُّ له ساجداً فيُقَال لي: يا محمدُ ارفَعْ رأْسك، وقل يُسْمَع لك، وسَلْ تُعْطَ، واشْفَع

يظهر من صنيع السمعاني- إلى عَنَزة خزاعة، والله أعلم.

انظر: الأنساب للسمعاني (٧٦/٩).

<sup>(</sup>١) في (ط): «وذهبنا ومعنا ثابت البناني».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «يسأله لنا».

<sup>(</sup>٣) وفي (ط): «فأقعد ثابتاً معه».

<sup>(</sup>٤) ماج الناس: أي اختلطوا. فتح الباري لابن حجر (٤٨٤/١٣)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط).

تُشَفَّع.

فأقول: يا رَبّ، أُمّتي، فيُقال: انطلِقْ فَمن كان في قلبهِ مشقالُ حَبةٍ من بُرّة، أو شَعيرةٍ من إيمانٍ فَأَخرِجْه منهَا. فأنطلق، مشقالُ حَبةٍ من بُرّة، أو شَعيرةٍ من إيمانٍ فَأَخرِجْه منهَا. فأنطلق، ثم أرجع إلى ربي فأحمَدُهُ بتلك المحامد، ثم أخِرُ له ساجداً، فيُقالُ لي: يا محمد ارفع رأسك، وقُلْ يُسمَعْ لك، وسَلْ تُعْطَ، واشْفَعْ تُشَفَعْ. فأقول: أُمّتي، أُمّتي. فَيُقالُ لِي: انطلِقْ فمَن كان في قلبهِ مثقالُ حَبةٍ من خَرْدلٍ مِن إيمانٍ فَأَخْرِجْهُ منها، فأنطلقُ فأفعَلُ، ثم أعودُ إلى رَبِي فأحْمَدُه بتِلك المحامد، ثم أخِرُ له ساجداً، فيُقال لِي يا محمد ارْفَعْ رأسك، وقُلْ يُسْمعُ لك، وسَلْ تُعْطَ، واشْفَعْ تُسَفَعْ م فأقول: يا ربّ، أُمّتي، فَيُقال لِي: انطلق فمن كان في قلبهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى من مثقال حبّةٍ من خَرْدَلٍ من إيمانٍ أَنْ فأخرِجْهُ من النّار، فأنْطَلِقُ فأَفْعَلُ».

قالَ: فلما خَرجْنا من عندِ أنسٍ قلتُ لبعْضِ أصحَابنا: لو مَرَرْنا بالحسنن (٣) -وهو يَومئذٍ فِي منزل أبي خَليفة (٤) - فحدَّثناه بما حدَّثنا به

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) كلمة: «لى».

<sup>(</sup>٢) وفي (ط): «الإيمان».

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) هـو: حجاج بن عتاب العبدي والد عمر بن أبي خليفة. قاله الحافظ في الفتح (٤) هـو: حجاج بن عتاب العبدي والد عمر بن أبي خليفة «المتوارين الذين الذين الخيف خوفاً من الحجاج» الحسن البصري وأنه اختفى في منزل أبي خليفة حتى مات

أنسُ بن مالك، ففانطلقنا (۱) فاسْتَأَذَتَ عليْهِ، فأذِنَ لنا، فقلنا: يا أب سعيد، حئنا من عند أخيك أنس بن مالك، وَذكر الحديثَ (۱۳/۱/ب)

**٦٤** وحَدَّنَا أبو دَاود الحَرابِي أيضاً، حدثنا عارم (٣)، حدثنا حَمادُ بن زيد، عن مَعبد بن هلالٍ العَنزي قَال: أتيْنا أنس بن مالك، وَذَهَبْنا بثابتٍ مَعَنا تَشَفَّعْنا بهِ، قال (٤) ثابتُ: يا أبا حمزةً (٥) إن إخوانك جاؤوك يَسْألونك

الحجاج. (ص ٤٤ - ٤٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «فانطلقنا» ليس في (م).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (الفتح ٤٨٤/١٣ ح ٢٥١٠) من طريق سليمان بن حرب عن حماد به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٢/١) ح ٣٦٦) من طريق أبي الربيع الزهراني وسعيد بن منصور كلاهما عن حماد بن زيد به. وعند الشيخين تتمة قصة الحسن مع هؤلاء النفر وزيادته عليهم في الحديث الذي سمعه من أنس قبلهم بعشرين عاماً فقال: «قد حدثنا به قبل عشرين سنة، وهو يومئذ جميع، ولقد ترك الشيخ شيئاً ما أدري أنسي الشيخ، أو كره أن يحدِّثكم فتتكلوا...» في أرجع إلى ربي في الرابعة...» وفي أخرها يقول الله عز وجل: «وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأُخرجنَّ منها من آخرها يلا إله إلا الله».

<sup>(</sup>٣) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، و«عارم» لقبّ له.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «فقال».

<sup>(</sup>٥) من هذا الموضع تبدأ نسخة: حدا بخش، وإليها الإشارة بحرف (ك)، والقسم المطبوع من الكتاب يبدأ من بعد هذا الحديث -أي من بداية الباب الآتي-، حيث اعتمد

الطابعون في إخراج الكتاب على هذه النسخة -نسخة حدا بخش-.

<sup>(</sup>١) الصلاة على النبي ﷺ من (ط) وحدها.

<sup>(</sup>٢) في (ط) عند هذا الموضع على هامش الورقة كتابة بطول الورقة قدرها أربعة أسطر، ليست واضحة فلم أتمكن من قراءتها، والظاهر أنها سماعات، أو بلاغ قراءة، والله أعلم.

بَيَانُ الْأَعَمَـُالِ وَالنَّفَرَائِضِ التي إِذَا أَدَّاهَا بِالقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلِ الْجَنَّة، وَالْدليلُ على أَنَهُ لا ينفعُه الإقرارُ حتى يسْتيقنَ به(') قلبُه، وَيُريدَ بهِ وَجْهَ الله عز وَجل بما يصرُم بهِ على النَّار

المروزيُّ (٢) قالا: حدثنا أحمَدُ بن شَيبان الرمليُّ (٢)، والفَضْلُ بن عبد الجبار المروزيُّ (٤)، حدثنا عبد الملك بن إبْراهيمَ الجُدِّي (٤)، حوصرو بن وحَدثَنا سليمان بن سيْفِ [الحراني] (٥)، حدثنا عَمرو بن

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وفي (ط) و(ك) بدون كلمة «به» وفي (م) كما في الأصل ولكن هناك ضربٌ على كلمة «به».

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿شيبان بن أحمد الرملي﴾ وهو خطأ، وانظر ترجمته في ح(٦).

<sup>(</sup>٣) المَرْوَزي: بفتح الميم والواو بينهما الراء ساكنة، وفي آخرها الزاي، نسبة إلى مدينة مرو، وكانت تسمى مرو الشهجان، أشهر مدن خراسان، والنسبة إليها: مَرْوَزي على غير القياس، وتسمى اليوم: مَرِي، وجغرافياً تتبع الآن جمهورية تركمنستان الإسلامية إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً.

والفضل بن عبد الجبار هذا لم أقف له على ترجمة عند غير ابن حبان الذي ذكره في الثقات.

انظر: الثقات لابن حبان (٨/٩)، والأنساب للسمعاني (٢٦٠/١)، معجم البلدان لياقوت (١٣٢/٥).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «عبد الملك عن إبراهيم الجدي» وهو خطأ. وهو: أبو عبد الله القرشي المكي، مولى بني عبد الدار، والجُدِّي - بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة - نسبة إلى حدة البلدة المعروفة بساحل مكة. انظر: الأنساب للسمعاني (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

عاصم<sup>(۱)</sup>، ح

وَحدثنا جَعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عَفَّانُ (٢)، ح

وَحَدَننا محمد بن حَيُّويه (٣)، حدثنا أبو سلمة (١٤)، قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة (°)، حدثنا ثابت (٦)، عَن أنس بن مالك قال: «كنا قد (٧) نُهينا في القرآن أن نَسألَ رسولَ الله على عَن شَيءٍ، فكان يُعجبنا أن يَجيءَ الرجلُ العَاقل من أهل البادية فيسْأَله، ونحن نسْمع، وكانوا أجرأً على ذلك منًّا.

قال: فجاء رجلٌ من أهل الباديةِ (^) فقال: يا محمَّدُ أتانا رسؤلُك فزعَم لنا أنك تزعمُ (٩) أن الله أرْسَلك. قال: (رصَدَق). قال: فَمن خَلق

<sup>(</sup>١) ابن عبيد الله بن الوازع الكِلاِّبي القيسي، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم الصفَّار.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٤) هـو: موسى بن إسماعيل المِنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي. وانظر: الفتح .(1/8/1)

<sup>(</sup>٥) القيسي، أبو سعيد البصري. من أثبت أصحاب ثابت البناني. «تمذيب الكمال» (1/17).

<sup>(</sup>٦) ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و (ك): «كنا نمينا».

<sup>(</sup>٨) هذا الرجل هو: ضمام بن ثعلبة السعدي، وافد بني سعد بن بكر، جاء ذكره صريحاً في رواية البخاري، وانظر: الإصابة للحافظ ابن حجر (٤٨٦/٣).

<sup>(</sup>٩) قال ابن الصلاح: «قوله: ﴿إِنْكُ تَزْعُم﴾ مع تصديق رسول الله على أن

<sup>«</sup>زعم» ليس مخصوصاً بالكذب، وبما ليس بمحقَّق، بل قد يجيء بمعنى: «قال»، مستعملاً في الحق المحقَّق وفي غيره، وقد نقل مصداق ذلك أبو عمر الزاهد < أي: المعروف بغلام ثعلب > في شرحه للفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، قال أبو العباس: ومنه قول الفقهاء: زعم مالك، زعم الشافعي، قال: معناه كله: قال، والله أعلم».

صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح (ص:١٤٣)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «وزعم».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «زكاة في أموالنا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «صدقك».

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين عليها علامة حذف (لا - إلى) في نسختي (ط) و(ك)، وذكر محقِّقوا القسم المطبوع -من مسند أبي عوانة - أن في هامش نسخة (ك) ما نصه: «سقط من أصل ابن الصغاني». ولم أستطع قراءة هذا النص في هذه النسخة (ك) لعدم وضوح المصورة.

ولعلَّ الصواب: «ابن السمعاني» كما هو مثبت في مواضع أحر من هذه النسخة.

قَال: وَزعم رَسُولُك أَنَّ علينا صومَ شهرِ في سَنَتِنَا. قال: (رصَدَق). قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: ((نعَم)). قال: وَزعم رَسُولُك أنَّ علينا حجَّ البيْتِ مَن اسْتطاع إليهِ سبيلاً. قال: «صَدق». قال: فبالذي أرْسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: ((نعم)). قَال: ثم وَلَّى الرجلُ، ثمّ قال: وَالذي بعثك بالحقِّ لا أزدادُ عليهنَّ شيئاً، ولا أنتقصُ منهنَّ شيئاً. ثُمَّ ولَّى، فقال رَسولُ الله ﷺ: ﴿لَئِن صَدَق لَيَدْخُلَنَّ الجنَّةَ ﴾ (١٠).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب ما جاء في العلم - (الفتح ١٧٩/١ ح٣٣) من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك موصولاً.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام (١/١ ح١٠) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.

وعلَّقه البخاري عن موسى التبوذكي، وعلى بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة. فقال: «ورواه موسى وعلى بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ بمذا،،

أمّا رواية موسى فعزاها الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» إلى أبي عوانة وأسندها من طريقه، وأسندها أيضاً من طريق ابن منده، وأما رواية على بن عبد الحميد فأسندها من طريق الدارمي، وعزاها أيضاً إلى الترمذي وقد أخرجها الترمذي من طريق البخاري كما سيأتي.

وقال الحافظ في الفتح: «وقع في النسخة البغدادية -التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغابي اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ، وجعل لها علامات- عقب قوله: رواه موسى وعلى بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس، وساق الحديث بتمامه.

وقال الصغاني في الهامش: «هذا الحديث ساقطٌ من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البحاري وعليها خطه»، <يعني: بالساقط هنا: هذا الإسناد الموصول>.

قلت (والكلام للحافظ): «وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب». وعلى هذا يكون أبو عوانة قد التقى مع البحاري في شيخه موسى بن إسماعيل التبوذكي، وذلك لأن الحافظ قال أيضاً: «وإنما علقه البحاري لأنه لم يحتج بشيخه حأي: شيخ موسى> سليمان بن المغيرة، وقد حولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابتٍ مرسلا، ورجحها الدارقطني، وزعم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك بل هي دالة على أنَّ لحديث شريك أصلاً».

وههنا مسألة أخرى وهي: اختلاف حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة في الوصل والإرسال عن ثابت، وكلاهما من أثبت أصحاب ثابت، وقد اختلف السلف فيمن يقدَّم منهما على الآخر، فذهب على بن المديني، وابن معين، والإمام أحمد، والدارقطني وغيرهم إلى تقديم حماد.

ونقل الإمام مسلم في كتاب «التمييز» إجماع أهل المعرفة على تقديم حماد بن سلمة في ثابت.

وذهب أبو حاتم الرازي إلى تقديم سليمان بن المغيرة.

وقد رجَّح الدارقطني الإرسال - كما نقله الحافظ - لكونه يرى أنَّ حماداً أثبت الناس في ثابت، إلا أنَّ الأولى ما اعتمده البخاري من وصله حيث رواه من طريق شريك مسنداً، ومرسل حماد يعضده ولا يعلّه، كما نبَّه عليه الحافظ، والله أعلم.

انظر: التمييز للإمام مسلم (ص:٢١٧ المطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى الأعظمي)، العلل لابن أبي حاتم (٦٦/٢ رقم ١٦٨٧)،

معنى حديثهم واحد، كلهم قالوا: ((قد كنا(١) نهينا في القرآن)).

77- حدثنا جَعفر الصائغ(٢)، حدثنا على بن عبد الحميد(٣)، وَسَعيد بن سليمان (٤) قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابتٍ، عن أنسِ قال: «كنّا نُهينا أن نَبتدِئ النبيَّ عَلَيْ، وكان يُعجِبُنا...»، فذكر مَعْناه (٥٠).

- ٦٧ حَدثناً عبد الرحمن بن منصور البصري<sup>(١)</sup>، حدثنا يحيى بن

شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٩٠/٢)، تغليق التعليق (٦٨/٢ - ٦٩)، وفتح الباري لابن حجر (١٨٤/١ - ١٨٥).

فائدة الاستخراج:

قول أنس: «وكانوا أجرأً على ذلك منَّا» ليست في رواية مسلم، فهي زيادة في رواية المصنِّف توضِّح سبب إعجابهم بمجيء الرجل من أهل البادية وسؤاله الرسول ﷺ.

- (١) في (ط) و(ك): بدون «كنا».
- (٢) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ البغدادي.
- (٣) ابن مصعب المَعْنيُّ، أبو الحسن الكوفي، والمَعْنيُّ -بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى مَعْن بن مالك من الأزد. الأنساب للسمعاني (١١/٨٠١).
  - (٤) الضيِّي، أبو عثمان الواسطى البزَّاز، يلقُّب بسعدويه.
- (٥) أحرجه مسلم كما تقدم من طريق سليمان بن المغيرة، وأحرجه الترمذي في سننه -كتاب الزكاة - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٥/٣ ح١٩٦) عن البخاري عن على بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة به. وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة- باب فرض الوضوء والصلاة (١٧١/١ ح٠٥٠) عن على بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة به.
- (٦) في (ط) و(ك): «عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري»، وهو: الحارثي، أبو سعيد،

سعيد القطان، ح

وَحَدِثْنا حَمَدانُ بن علي (١)،

لقبه: كُرْبُرَان - بضم الكاف ثم راء ساكنة ثم موحَّدة مضمومة ثم زاي -، توفي القبه: كُرْبُرَان - بضم الكاف ثم راء ساكنة ثم موحَّدة مضمومة ثم زاي -، توفي «تبصير ٢٧١ هـ. كذا ضبطه الذهبي، وضُبِط -خطأً - بالحركة بفتح الباء الموحدة في «تبصير المنتبه» (١٢١٥/٣)، و«نزهة الألباب» (١١/٢) كلاهما لابن حجر.

وسيأتي في سند ح(١٤٣) و(٥٨٧) بالقاف في أوله بدل الكاف، ولعل هذا راجعٌ إلى اختلاف النطق بمذا الحرف لأنه أعجميٌّ، ولعله في أصله بين هذين الحرفين، والله أعلم. قال عنه أبو حاتم: «شيخ»، وقال ابنه: «كتبت عنه مع أبي، وتكلموا فيه».

وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال ابن عدي: «حدَّث بأشياء لا يتابعه أحدٌ عليه»، وقال الذهبي: «فيه لين».

ووثقه مسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان موسى بن هارون يرضاه وكان حسن الرأي فيه.

فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار، وقد تابعه هنا في التحويلات المقرونة -متابعة قاصرة- ثلاثة.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (٢٨٣/٥)، الثقات لابن حبان (٣٨٣/٨)، الكامل لابن عدي (٢٦٢/٤)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٦١)، سير أعلام النبلاء (١٣٨/١٣)، والعبر للذهبي (١/١٩)، لسان الميزان لابن حجر (٣٩١/٣).

(۱) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الورَّاق، توفي سنة (۱) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، والخطيب، والخطيب، والخطيب، وأثنى عليه ابن المنادي.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٦١/٣)، تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٥٩٠)، طبقات

حدثنا أبو نُعيم(١)، ح

وحدثنا الحسن بن عَفَّان، حدثنا أبو أسامة (٢)، وعبيد الله بن مُوسیَ (۳)، ح

وحَدَثنا أبو البختري(٤)، حدثنا أبو أُسَامَةَ كلهُم قالوا: حَدَثنا عَمرو بن عُثمان (٥)، قال: سمعتُ موسى بن طلحة، حَدثَني أبو أيوب

الحنابلة لابن أبي يعلى (٣٠٨).

(١) الفضل بن ذكين التيمي مولاهم الكوفي.

(٢) حماد بن أسامة القرشي.

(٣) ابن باذام العبسى، انظر ترجمته في حديث «كل أمر ذي بال» الذي في مقدمة المؤلف.

(٤) عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي، أبو البحتري العنبري، توفي (٢٧٠ هـ) وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وقال ابنه: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات (٣٦٦/٨) وقال: «مستقيم الحديث»، ووثقه الذهبي.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٢/٥)، تاريخ بغداد للخطيب (١٦/١٠)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٣/١٣).

(٥) ابن عبد الله بن مَوْهَب القرشي التيمي، أبو سعيد الكوفي.

سماه شعبة -في رواية البخاري ومسلم من طريقه-: «محمد بن عثمان»، فعقَّب البخاري رحمه الله قائلاً: «أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو».

وجزم بأنه عمرو بن عثمان في «التاريخ الكبير».

وقال الحافظ: «قال مسلم في «شيوخ شعبة»، والدارقطني في «العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان<sub>»</sub>. الأنصاريُّ أنّ أعْرابياً (() عَرض لرسولِ الله ﷺ وهوَ في مسيرٍ، فأخذَ بِخِطام ناقتِهِ، فقالَ: يا رسول الله –أو يا محمدُ – (())، أُخبرْني ما يُقرِّبني من الجَنَّة، وَيُباعدني من النَّار. قال: «تعبد الله، ولا تُشرك بهِ شَيئاً، وَتُقيم الصَّلاة، /(ل ٤/١/)) وتُؤتي الزكاة، وتصلُ الرحمَ» (().

وقال النووي: «هكذا في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان، وفي الثاني -أي طريق شعبة - محمد بن عثمان، واتفقوا على أن الثاني وهم وغلطٌ من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول».

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣٥٤/٦)، شرح النووي على مسلم (١٧٢/١)، فتح الباري لابن حجر (٣١١/٣ - ٣١٢)

(۱) اختلفوا في هذا الرجل فقيل: ابن المنتفق، وقيل: صخر بن القعقاع، وقال ابن قتيبة: هو أبو أيوب الأنصاري نفسه، وهذا غريب لكونه يقول عن نفسه: «أن أعرابياً...». وانظر: فتح الباري لابن حجر (۳۱۰/۳)

(٢) سقطت من (م): «أو يا محمد».

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (الفتح ٣٠٧/٣ ح٢٨/١٠)، وفي كتاب الأدب - باب فضل صلة الرحم (الفتح ٢٨/١٠) ح ٥٩٨٢)، وفي كتاب الأدب عنه عن ابن عثمان به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (٢/١) حرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (١٢) من طريق ابن نمير عن عمرو بن عثمان به.

وأخرجه من طريق شعبة أيضاً حيث سمى ابن عثمان محمداً، وقد سبق ما فيه. فائدة الاستخراج:

١- في لفظ مسلم: ﴿ وَأَخِذْ بَحْطَامُ نَاقَتُهُ أُو بِرَمَامُهَا ﴾ ، وجاءت اللفظة هنا بدون شك.

مَعنى حَديثهم واحد، قال أبو نُعيم، وأبو أُسامةَ: «عَمرو بن عُثمان بن عبد الله بن مَوْهَب)، وقالَ أبو أسامةَ أيضاً: «مَولى آل طلحةً)).

٦٨ حدثنا محمد بن إسماق الصّغاني، حدثنا عَفَّانُ بن مسلم، حدثنا وُهَيب بن خالد(١)، عَنْ يحيى بن سَعيد(٢)، عن أبي زرْعة [وهو: ابن عمرو بن جرير] (٢) عَنْ أَبِي هُرَيرة: أَنَّ أَعْرابِياً جاء إلى النبي (١) عِلْ فَقال: يا رسُولَ الله دُلَّني على عَمل إذا أنا عملتُه دخلتُ الجنَّة، قال: (رتعبد الله لا تُشرك به شيئاً، وَتُقيم الصلاةَ، وتؤتى الزكاةَ المفروضةَ، وَتصُوم رمضانُ<sub>»</sub>(۱)(۱).

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنف بيان المهمل في إسناد مسلم في: عفان ووهيب وأبي زرعة، وهذا

٢- أتمَّ المصنِّف -عقب الحديث- نسب عمرو بن عثمان وبيَّن أنه مولى آل طلحة.

<sup>(</sup>١) ابن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدنى القاضي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك) في هذا الموضع ما نصه: «الحديث» ثم تتمة الحديث كما عند مسلم ولكن عليه علامة حذف في كلتا النسختين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (الفتح ٣٠٨/٣ ح١٣٩٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (٤٤/١) كلاهما من طريق عفان بن مسلم عن وهيب.

79 حدثنا على بن إشكاب (۱)، وَعلى بن حرب قالا: حدثنا أبو مُعاويَة (۲)، عن جَابر قال: جاء أبو مُعاويَة (۲)، عن الأعمش، عَن أبي سفيان (۳)، عن جَابر قال: جاء النعمانُ بن قوْقل إلى رسول الله و قال: يا رسول الله أرأيت إن صليتُ المكتوبات وأحللتُ الحلالَ، وَحَرَّمتُ الحرامَ وَلم أَزِدْ على ذلك أَدخل الجنَّة؟ قال: ((نَعم)) (٤).

من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>۱) هو: على بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، أبو الحسن بن إشكاب البغدادي، وإشكاب لقب لوالده الحسين. تهذيب الكمال (۳۷۹/۲۰)

<sup>(</sup>٢) محمد بن حازم - بمعجمتين - الضرير الكوفي، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، توفي سنة (١٩٥ هـ). التقريب (٥٨٤١).

فهو ثقة في الأعمش، ويضطرب في حديث غيره، قال الإمام أحمد: «أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظاً جيداً».

وقال ابن نمير: «كان أبو معاوية لا يضبط شيئاً من حديثه ضبطه لحديث الأعمش، كان يضطرب في غيره اضطرأبا شديداً».

وقال ابن خراش: «هو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب».

وقد وُصِف أيضاً بالتدليس، ورمي بالإرجاء، وجعله الحافظ في المرتبة الثانية من المدلِّسين، وحديثه هنا عن الأعمش.

انظر: العلل للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، (٣٧٨/١ رقم ٢٢٦)، تاريخ بغداد (٣٢٨/٥)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص ٧٣ رقم ٢٦).

<sup>(</sup>٣) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الإسكاف المكي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنية (١/٤٤

• ٧- أحبرنا محمد بن عَوف الحمصيُّ، وَأَبُو أُميَّةً، وَعَلَى بن حرُّب قالوا: حدثنا عبيد الله بن مُوسى، أخبرنا شَيبانُ(١)، عن الأعمش، عَن أبي صالح(١) وَأبي سفيانَ، عن جَابِر قال: قال النعمان بن قوْقل: يا رسول الله أرأيتَ إن صلَّيتُ المكتوبات، وَأَحللتُ الحَلالَ، وحرَّمتُ الحرام (٢)، ولم أزدْ عَلى ذلك شيئاً أأدخُل الجنَّةَ؟ قال: ﴿نَعم ﴿ الْ

٧١- حَدَثَنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليدِ(٥)، حدثنا عكرمةُ بن عمار(٦)، حدثنا شَدَّادُ بن عبد الله .....

ح١٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

فائدة الاستحراج:

قوله: «ولم أزد على ذلك» ليس عند مسلم.

- (١) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدِّب.
  - (٢) ذكوان السمان المدني.
  - (٣) في (ط)، و (ك): «وحرمت الحرام، وأحللت الحلال».
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (٤/١) ح١٧) من طريق عبيد الله بن موسى به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظه على ما قبله، وساقه المصنِّف كاملاً.

وهذا الحديث كان ترتيبه في الأصل و(م) بعد حديث عمرو بن عبسة الآتي بعده، واتبعتُ فيما أثبته ترتيب نسختي (ط) و(ك) لمناسبتها لسياق الأحاديث، والله أعلم.

- (٥) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.
  - (٦) العجلي، أبو عمار اليمامي، توفي سنة (١٥٩ هـ).

وثقه الأئمة، إلا أنهم تكلَّموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير وضعَّفوه فيها.

ومن هؤلاء: يحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، والإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم.

وفي رواية للإمام أحمد قال: «مضطرب عن غير إياس بن سلمة، وكأن حديثه عن إياس بن سلمة وكأن حديثه عن إياس بن سلمة بالسلمة عن الله عن إياس بن سلمة وهذا خلاف ما جاء عن إسحاق بن أحمد بن حلف البحاري الذي قال: «ثقة، كثير الغلط، ينفرد عن إياس بن سلمة بأشياء لا يشاركه فيها أحد».

فأغلب الأئمة على توثيقه مستثنين من ذلك أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير، والخلاف بين الإمام أحمد وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاري في روايته عن إياس بن سلمة.

وقال الذهبي في الكاشف: «ثقة، إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب».

وقال ابن حجر: «صدوق، يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب».

وقد وُصف أيضاً بالتدليس، وصفه بذلك أبو حاتم، والدارقطني، وحعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين.

وقد صرَّح هنا بالتحديث، إضافة إلى أنما ليست عن يحيي بن أبي كثير.

انظر: تاريخ الدوري (٢/٤/٢)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:١٣٣)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٠/١٨) و(٢/٤٩٤)، و(٣/٢١)، الثقات للعجلي رواية عبد الله بن أحمد (٣٨/١) و(٣٨/٢)، الضعفاء للعقيلي (٣٧٨/٣)، الخرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٠١)، الثقات لابن حبان (٥/٣٣٧)، الكامل لابن عدي (٥/١٩١)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٥٠)، الثقات لابن شاهين (ص:٥٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٢/٩١)، تقذيب الكمال للمزي (٢٥٦/٢)،

أبو عَمار (١)، -وكان قد أدرك نفراً من أصحاب رسول الله الله قال: قال: أبو أُمامةً(٢): يا عَمرو بن عَبَسَةَ بأي شَيءٍ تَدَّعي أنَّك رُبْعَ الإسلام؟ فقال: إنِّي كنتُ أرَى الناس على ضَلالةٍ، ولا أرَى الأوثان بشيء، ثم سمعتُ (٢) عن رجل (١) يُخبر أَخبارًا بمكة، ويُحدِّث أحاديثَ، فركبتُ راحلتي حَتى أَقْدُمَ مكَّة، فإذا أَنا برسول الله على مستخفياً، وإذا قومُهُ عليه جُرآء(٥)، فتلطَّفتُ فدَخلْتُ عَليه، فَقلتُ: ما أنت؟ قال: «أنا نَبِّي)، قلت: وما نَبِّي؟ قال: ((رسولُ الله)). فَقلتُ: الله أرْسلك؟ قال: ((نَعم)). قلتُ: بأيِّ شيءٍ؟ قال: ((بأن يُوحَّد الله لا يشرك به شَيئاً، /(ل ١ / ٥ / ١/) وَكُسْرِ الأوثان وَصِلةِ الأَرْحامِ»، فقلتُ: وَمن مَعك؟ قَالَ: (رَحُرٌ وعبد))، وَإِذَا مَعَهُ بلال وَأَبُو بكر. الحديث (٢٠).

الكاشف (٣٣/٢)، وذكر من تكلم فيه وهو موثّق للذهبي (ص: ١٤٨)، تهذيب التهذيب (٢٢٦/٧)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص:٩٨)، التقريب (٦٧٢).

<sup>(</sup>١) الدمشقى، مولى معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٢) صُدَى - بالتصغير - بن عجلان الباهلي، صحأبي مشهور. التقريب (٢٩٢٣)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سمعته» وعليها ضبة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «برجل يخبر ...».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م) ضُبط هكذا: «جَرءيٌّ»، وما أثبت من النسخ الأحرى، قال النووي: «بالجيم المضمومة جمع جَريء -بالهمز- من الجراءة وهي الإقدام والتسلط». شـــرح مسلم للنووي (٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقَصْرها - باب إسلام عمرو بن عَبَسَة

٧٧- حدثنا الرَّبيع بن سليمان (١) وَمحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم (٢) وعيسَى بن أحمَد العشقلاني قالوا: حدثنا بشر بن بكر (٣)، حدثنا ابن جَابر -يَعني: عبد الرحمن بن يزيدَ بن جَابر (٤) -، ح وأخبري العباسُ بن الوليد (٥)، أخبري أبي، عَن ابن جابر أيضاً، ح (٢) وأخبري العباسُ بن الوليد بن الوليدي، عن ابن جابر أيضاً، ح وأخبري العباسُ بن الوليدي، عن البيه، عَن الأوزاعي،

(١٩/١ ح ٢٩٤) - كذا تسمية الباب في نسخة فؤاد عبد الباقي، وفي شرح النووي: باب الأوقات التي نحي عن الصلاة فيها - من طريق عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله ويحبى بن أبي كثير كلاهما عن أبي أمامة به مطولاً.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان دليل على تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

- (١) المرادي المصري، أبو محمد المؤذن.
  - (٢) ابن أعين المصري الفقيه.
  - (٣) التِّنِّيسي، أبو عبد الله البحلي.
- (٤) في (ط) و(ك): «حدثنا ابن حابر يعني عبد الرحمن»، وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن حابر الأزدي، أبو عتبة الشامي الداراني.
- (٥) ابن مَزْيَد -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية- العُذْرِي -بضم المهملة وسكون المعجمة- البيروتي. التقريب (٣١٩٢).
- وأبوه الوليد بن مَزْيَد من أثبت الناس في الأوزاعي، كما في تهذيب الكمال، (٨٤/٣١).
  - (٦) هذا الإسناد الأحير ساقط من (ط) و(ك).

كلاهما(۱) عن عميْر بن هانئ (۲) قال: حَدثني جُنَادة بن أبي أُمية (۳)، حَدثني عُبادة بن الصامتِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عَبدُه ورسوله، وأن عيسى عبد الله، وَابنُ أمتهِ وَكلمتُهُ أَلقاها إلى مريم، وروحٌ منه، وأنَّ الجنَّةَ حق، وأنَّ البَّه من أيِّ أبواب الجنَّةِ الثمانيةِ شاء» (١).

وَفِي حَديث الأوزاعي: «أدخلهُ الله الجنَّة على ماكان من عَملِ»(°).

(۱) في (ط) و(ك): «كليهما».

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء - باب قوله تعالى ﴿ قُلْ يَكَأَمُلَ ٱلْكِتَبِ (٤) لَا تَمْلُوا فِي دِينِكُمْ ... ﴾ (الفتح ٢/٦٥ ح٣٤٣)؛

ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٧/١) ح٤٦) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن ابن حابر به.

## فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين، ووُصف بأنه يدلس تدليس التسوية -كما سيأتي في ح(٧٣)- وجاءت رواية مسلم بالعنعنة، وقد أخرجه المصنّف من غير طريقه هنا.

(٥) أخرجه البخاري - كما تقدم في الموضع السابق- من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ومسلم - في الموضع السابق- من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي، به.

<sup>(</sup>٢) العَنْسي، أبو الوليد الدمشقي الداراني.

<sup>(</sup>٣) الأزدي الزهراني، أبو عبد الله الشامي.

٧٣ حَدَثنا يزيدُ بن سنان<sup>(۱)</sup>، حدثنا دُحَيم<sup>(۱)</sup>، حدثنا الوَليدُ بن مُسْلِمٍ<sup>(۱)</sup>، ح

- (١) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.
- (٢) عبد الرحمن بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، لقبه دُحَيم.
  - (٣) القرشي، أبو العباس الدمشقي، توفي سنة (١٩٥ هـ).

ثقة، لكنه يدلس تدليس التسوية فيسقط الضعفاء من شيوخ الأوزاعي وغيره ليسوي الإسناد، فقيل له في ذلك فقال: «أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء».

قال الدارقطني: «يروي عن الأوزاعي أحاديث الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل: نافع، وعطاء، والزهري، فيُسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء...».

ورمز له الذهبي في الميزان «صح»، وقال: «إذا قال الوليد: عن ابن حريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس، فإذا قال: حدثنا فهو حجة».

وقد جعله الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلِّسين، وقال في التقريب: «ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية».

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه قد صرَّح بالسماع في هذا الحديث عند الإسماعيلي إضافة إلى كونه متابعٌ في الإسناد.

انظر: طبقات ابن سعد (٧٠/٧)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٢٠/٢)، الخرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦/٩)، الثقات لابن حبان (٢٢٢٩)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:٥١٥)، تمذيب الكمال للمزي (٨٦/٣١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/٧٤)، فتح الباري (٢٧/٦)، وتعريف أهل التقديس (ص ١٣٤)، والتقريب لابن حجر (٧٤٥٦).

وَحَدَثنا أبو داود الحراني، حدثنا مُؤَمَّل بن الفَضل(١)، حدثنا مسكين بن بُكير (٢) كلاهما عن الأوزاعي بمثلِه (٣).

٧٤ حَدثَنا محمدُ بن حَيويه (١٤)، حدثنا على بن عبد الله [حدثنا بشر بن المفضَّل (°)، حدثنا خالد الحندَّاء (٦)، عن الوليد  $(0/10/1)^{(h)}$  ابی بشر $(0/1)^{(h)}$  - ال

(١) أبو سعيد الجزري.

(٢) الحرَّاني، أبو عبد الرحمن الحدَّاء.

قال الحافظ: «صدوق يخطئ، وكان صاحب حديث»، ومن ذكر خطأه إنما قيَّده في حديثه عن شعبة وهذه ليست منها، ورمز له الذهبي «صح» إشارة إلى أن العمل على تصحيح حديثه.

انظر: تاريخ الدارمي (ص:٥٠٠)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٢٩/٨)، تهذيب الكمال للمزي (٤٨٣/٢٧)، الميزان للذهبي (١٠١/٤)، التقريب (٦٦١٥)

(٣) أخرجه الشيخان كما تقدم.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وفيه ما تقدم، وقرن المصنّف مع الوليد -للكلام الذي فيه-: مسكين بن بكير، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (٤) محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.
- (٥) ابن لاحق الرَّقاشي مولاهم، أبو إسماعيل البصري.
  - (٦) خالد بن مِهران الحذَّاء البصري.
- (٧) الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري، أبو بشر البصري.
  - (٨) هو: ابن المديني، وما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

وحَدثنا مَهديُّ (۱)، حدثنا يحيى بن يحي (۲)، وَمُسَدَّد قَالُوا: أخبرنا بشر بن المُفَضَّل، حدثنا خَالد الحذَّاءُ، عَن الوليدِ أبي بشر، ح (۳)

وحَدثنا الصَّغاني، حدثنا المُعلى بن مَنْصُور (أ)، حدثنا إسمَاعيل عنى: ابن عُلَيَّة - (٥)، عن خَالدٍ، عن الوليد بن مُسْلم، سمعت حُمْرانَ (١)، عن عُثمانَ هُ [يقول] (٧): سَمعتُ النبي ﷺ يَقُول: ((مَن ماتَ (١) وهوَ يَعلم أَن لا إله إلا الله دَخل الجنَّة)، (٩).

بيَّن المصنِّف في روايته أن إسماعيل هو: ابن علية، وهذا من فوائد الاستخراج، وفي رواية مسلم: إسماعيل ابن إبراهيم، والاشتباه في أنه ابن علية أو غيره وارد.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «مهدي بن الحارث» ولم أظفر بترجمته.

<sup>(</sup>٢) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، وفي (م): «يحي» فقط.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الإسناد من (ط) من عند قوله: «وحدثنا مهدي» إلى هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «إسماعيل بن علية».

<sup>(</sup>٦) ابن أبان بن خالد النَّمَري المدني.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (م): «من بات»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥/١ و ٤٣٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن علية. وأخرجه أيضاً عن المقدمي، عن بشر بن المفضل كلاهما عن خالد الحذاء به. فائدة الاستخراج:

٧٠ حدثنا الصَّغاني، حدثنا عقبةُ بن مُكْرَم(١)، حدثنا محمد بور، جَعفر (٢) حدثنا شعبةً، عن خالدٍ، عن أبي بشر العنبري (٢)، عن مُمْرانَ، عَن عُثمانَ [ها أن عن النَّبي عليه (١٠٠٠).

٧٦ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث(٧)،

(١) بضم الميم، وسكون الكاف وفتح الراء، العَمِّي - بفتح المهملة وتشديد الميم -، أبو عبد الملك البصري.التقريب (٤٦٥١).

> (٢) الهذلي مولاهم، أبو عبد الله البصري، المعروف بغُنْدَر، وكان ربيب شعبة. انظر: تهذيب الكمال للمزي (٥/٢٥)

> > (٣) هو الوليد بن مسلم بن شهاب الماضي في الإسناد السابق.

والعَنْبَري: بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها راء، نسبة إلى بني العنبر، وقد يخفَّف فيقال: بلعنبر، وهم جماعة من بني تميم.

الأنساب للسمعاني (٦٧/٩)

- (٤) ما بين المعقوفتين من (م).
- (٥) سقطت كلمة «بمثله» من (م).
- (٦) لم يخرجه مسلم من طريق شعبة عن خالد، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٣١٧ ح١١٢١، ١١٢٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية (١٧٤/٧) كلهم من طرق عن شعبة عن خالد به.

وأخرجه النسائي أيضاً في عمـل اليـوم والليلـة (ص ٣١٨ ح٣١٣) مـن طريـق عبد الله بن حمران عن شعبة، عن بيان بن بشر قال: سمعت حمران.... به.

ثم عقّب -أي النسائي- بقوله: «حديث عبد الله بن مُمران خطأ، والصواب حديث غندن، يعنى: حديث غندر عن شعبة عن حالد عن الوليد أبي بشر.

(٧) ابن سعيد العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري.

عن شُعبَة، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي بشرٍ العنْبَري، عَن حُمْران، عن عُثمانَ الله حقَّ دُخلِ الجنَّة).

وقال مرةً (٢): «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنّة »(٣).

٧٧- حَدَثنا مُسلم (٤)، حدثنا سهل بن عُثمانَ (٥)، وأبو كُريب (٢)، قالا: حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمَشُ، عَن أبي صالح، عن أبي هُرَيرةَ، أو عَن أبي سَعيدٍ -الشك من الأعمش- قال: لماكان يومُ غزوة تبوك أصابَ النَّاسَ مجاعةٌ (٧)، فأتوا النَّبيّ الله وقالوا: يا رسول الله، لَو أَذِنْتَ

<sup>(</sup>١) لفظة الترضى على الصحأبي سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ومن مات وهو يعلم» بدون لفظة: «وقال مرة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (١٧٤/٧) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الصمد، ولعله عبد الصمد بن عبد الوارث باللفظ الثاني. والظاهر أن التردد من عبد الصمد، ولعله كان يحدِّثُ به على الوجهين بدليل أن محمد بن المثنى رواه عنه باللفظ الثاني.

وهذا الحديث متأخر في الترتيب -في الأصل ونسخة (م)- حيث جاء بعد الحديث (٧٨) الآتي، وقد راعيت ترتيب نسختي (ط) و(ك) لمناسبته للسياق، حيث إنه من متابعات الأحاديث التي قبله.

<sup>(</sup>٤) ابن الحجاج القُشيري، أبو الحسين النيسابوري، صاحب الصحيح.

<sup>(</sup>٥) ابن فارس الكِنْدي، أبو مسعود العسكري.

<sup>(</sup>٦) محمد بن العلاء بن كُريب. سمَّاه في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك) زيادة في هذا الموضع نصه: «فأمر النبي ﷺ» ولعله سبق قلم.

لنا فنحرْنا نواضِحَنا(١) فأكلنا وَادُّهنَّا. فقال: ﴿﴿افْعَلُوا ﴾. فجاء عمرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّ فقال: يا رسولَ الله، إنَّك إن فَعَلْتَ قلَّ الظُّهْرُ، ولكن ادعهم بِفَضل أزوادهمْ، ثم ادْع الله(٢) لهم عليها بالبركة لعلَّ الله أن يجعَل في ذلك. فقال رسول الله ﷺ: ﴿نَعم﴾ (").

قال السخاوي - في معرض كلامه عن مناهج المستخرجين -: «وربما عزَّ على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلاً، أو يعلقه عن بعض رواته، أو يورده من جهة مصنِّف الأصلي. فتح المغيث للسخاوي (١/٤٤).

وقد انتقد الدارقطني هذا الإسناد على مسلم فقال: «أخرجه من حديث الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، واختلف فيه على الأعمش، وقيل: عن أبي صالح، عن جابر، وكان الأعمش يشك فيه».

وأجاب ابن الصلاح عن ذلك بقوله: «أما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث، فإنه شك في عين الصحأبي الراوي له، وذلك غير قادح؛ لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم ...

<sup>(</sup>١) النواضح: جمع ناضح، وهي الإبل التي يُسْتقى عليها. النهاية لابن الأثير (٦٩/٥).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) زيادة: «عز وجل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٦/١ ح٤٥) مطوَّلاً بزيادة في آخره كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وإيراد المصنف الحديث من طريق مسلم لعله لعدم وجوده عنده من غير طريقه بهذا الإسناد، أعنى من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وكأن ذلك لأن أبا معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، لازمه عشرين عاماً. تهذيب الكمال (١٣١/٢٥)

٧٨ - حَدثنا عباس [بن محمد] (۱) الدوري، حدثنا علي بن بحر [بن برّي] القطان (۲)، حدثنا قتادة بن الفُضَيل بن عبد الله بن قتادة (۳)، سمعت الأعمَ شَ يُحدِّث عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرة قال: خَرجْ نا مع رسول الله في غَزوةٍ فنزلنا منزلاً، فقال بعض القوم: يا رسول الله لو ذَبَحْنا بَعض الظّهر فأصَبنا منه فيرى المشركون حُسْنَ حَالِنا. فقال: (ما شئتُمْ). فجاء عمرُ بن الخطاب في فقال: لا، ولكن اجمَعْ زادَنا، فجعَل زادَنا، فجعَل زادَنا، فجعَل زادَنا، فجعَل

وبنحو هذا أجاب النووي، وصوَّبه الشيخ ربيع المدخلي وقال: «لا وجه لاستدراك الدارقطني على مسلم بتردد الأعمش بين راويين من الصحابة أيهما روى الحديث». انظر: التتبع للدارقطني (ص:١٤٨)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:١٧٨)، شرح مسلم للنووي (٢٢٢/١)، بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص:١٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) الحَرَشي - بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة -، أبو حميد الرهاوي، توفي سنة (٢٠٠ه). قال عنه أبو حاتم: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين في ثقاته وقال: «كان ثقة»، وقال الذهبي: «وُثِّق»، وقال الحافظ: «مقبول». وقد تابعه أبو معاوية كما في الإسناد السابق وكما عند مسلم وسيأتي تخريجه.

انظر: الجرح والتعديل (١٣٥/٧)، الثقات لابن حبان (٣٤١/٧)، الثقات لابن شاهين (ص ٢٦٧ رقم ٢٥٥١)، الكاشف للنهي (١٣٤/٢ رقم ٢٥٥١)، التقريب (٥٩١٩).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «أزوادنا».

الرَّجُل يَجيء بالشيء من السويق، وَبالشيء من التَّمر. قال: فدعا فَحَسْلٌ كثير(١). قال: فلما رأى ذلك رسولُ الله ﷺ قال: ﴿أَنَا عَبِدُ اللهِ ، وَأَنا رَسُولُهُ مَن جَاء بهما يومَ القيامَة لم يُحجَبْ عن الجنَّة ، (٢).

٧٧- حدثنا محمد بن صالح -كِيْلَجَة-، حدثنا محمدُ بن زنبور (١)، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (١٤)، .....

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من وجهِ فيه شك الأعمش في صحأبي الحديث كما تقدم في الذي قبله، وأخرج المصنِّف بهذا الإسناد بدون شك، وبه يترجَّح أحد الوجهين في إسناد مسلم.

(٣) هو: محمد بن جعفر بن أبي الأزهر المكي، أبو صالح، وزنبور لقبٌ لوالده جعفر. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ».

وضعفه ابن حزيمة، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين»، وقال مسلمة بن القاسم: «تُكلّم فيه لأنه روى عن الحارث بن عمير مناكير لا أصول لها، وهو ثقة». وهذا تفصيل حسن.

وقال الذهبي: «شيخ مشهور»، وقال الحافظ: «صدوق له أوهام».

انظر: الثقات لابن حبان (١٦/٩)، تهذيب الكمال للمزي (٢١٤/٢٥)، الميزان للذهبي (٣/٥٥٠)، تمذيب التهذيب لابن حجر (١٤٣/٩)، التقريب (٥٨٨٦).

(٤) هو: عبد العزيز بن سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الفقيه، توفي سنة (١٨٢هـ). وثقه الأئمة ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، وابن نمير، والنسائي، وذكره ابن حبان،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فضلاً كثيراً».

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.

وابن شاهين في الثقات، وقال: «ليس به بأس»، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال الفلاس: «ما رأيت عبد الرحمن بن مهدي حدَّث عن ابن أبي حازم بحديث»، وقال ابن المديني: «كان حاتم بن إسماعيل يطعن عليه في أحاديث رواها عن أبيه، قال لي حاتم: نهيته عنها فلم ينته»، وفي رواية لابن معين – نقلها الذهبي في «المغني» – قال: «ليس بثقة في أبيه»، وقال الإمام أحمد: «لم يكن يُعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه فإنهم يقولون: إنه سمعها، ويقال أن سليمان بن بلال أوصى إليه فوقعت كتب سليمان إليه ولم يسمعها، وقد روى عن أقوام لم يعرف أنه سمع منهم»، وفي سؤالات أبي داود له قال: «أرجو أنه لا بأس به. قيل له: هو أحب إليك أو الدراوردي؟ قال: لا بل هو أحب إليًّ، والدراوردي أعرف منه» ثم قال أحمد: «يقال: له بليَّة أخرى أيضاً –يعني ابن أبي حازم – لم يكن بكثير الحديث، فلما مات سليمان بن بلال أوصى إليه فدُفعت كتبه إليه، فأخرج أحاديث كثيرة للناس»، وذكره العقيلي في الضعفاء. وقد أخرج له البحاري من حديثه عن أبيه كما سيأتي في العقيلي في الضعفاء. وقد أخرج له البحاري من حديثه عن أبيه كما سيأتي في العقيلي في الضعفاء. وقد أخرج له البحاري من حديثه عن أبيه كما سيأتي في

وليَّنه ابن سيد الناس، وقال الذهبي: «أحد الثقات»، ورمز له في الميزن «صح». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، فقيه»، وقال في هدي الساري: «احتجَّ به الجماعة». وقد توبع كما سبق في التخريج السابق، وروايته هذه أخرجها البخاري كما سيأتي.

انظر: سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني (ص: ١٣٠)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٢٢١)، الثقات للعجلي (٩٦/٢)، المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي (٢٢١)، الضعفاء للعقيلي (٣/٠١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الفسوي (٣٨٢/٥)، الثقات لابن حبان (١١٧/٧)، الثقات لابن شاهين (ص: ٣٣٠)، تقذيب الكمال للمزي (١٢٠/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٢٦/٢)، المغني له أيضاً (٣٩٧/٢)، هدي الساري (ص: ٤٤١)، وتحذيب التهذيب لابن حجر

عن سُهيل<sup>(۱)</sup>، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عن أبي هُرَيرَة، عن النبي ﷺ قال: «كُنا مَعَه، فَنَفِدَتْ (۲) أزوادُنا، فأردنا أن ننحَر بعْضَ ظَهرنا (۲)» وَذَكر الحديثَ (٤).

• ٨- حدثَـنا ابـن ناجيـة (٥)، .....

(۲۹۳/٦)، والتقريب (٤٠٨٨).

(١) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني.

(٢) نَفِدَتْ: بالدال المهملة أي: فنيت. الصحاح للجوهري (٢/٤٤٥).

(٣) في (ط) و(ك): «ظهورنا».

(٤) أخرجه من هذا الطريق النسائي في الكبرى - كتاب السير - باب جمع زاد الناس إذا في زادهم (٢٤٦/٥ ح٢٤٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز، عن سهيل، عن الأعمش به. وقد أهمل النسائي عبد العزيز، وذكر المزي في تحفة الأشراف (١٨٢/٩) أنه الدراوردي، وبيّن إسناد أبي عوانة أنه ابن أبي حازم، وكلاهما يروي عن سهيل، فالظاهر أن المزّيّ وهم فيما ذكره، والله أعلم.

## فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من وجهٍ فيه شك الأعمش في صحأبي الحديث كما تقدم، وأخرج المصنّف بحذا الإسناد -والذي قبله- بدون شك، وبه يترجّع أحد الوجهين في إسناد مسلم.

(٥) في (م): «أبو ناجية» وهو خطأ، وهو: عبد الله بن محمد بن ناجية بن نَجَبة البربري، أبو محمد البغدادي. ولم أجد في ترجمته من نصَّ على أنه روى عن أبي بكر بن أبي النضر، ولا أنَّ أبا عوانة روى عنه، ولكن قال الذهبي: «سمع من سويد بن سعيد، وعبد الواحد بن غياث، وأبي بكر بن أبي شيبة وطبقتهم». وهؤلاء كلهم في طبقة أبي بكر بن أبي النضر، وليس في الطبقة أو قريباً منه من يعرف بابن ناجية سواه، والله أعلم.

وقاسم المُطرِّز<sup>(۱)</sup>، والمَعْمَريُّ<sup>(۲)</sup>، قالوا: حدثنا أبو بَكر<sup>(۳)</sup> بن أبي النَّضْر، حدثنا أبو النَّضْر<sup>(1)</sup>، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعيُّ<sup>(۵)</sup>، عن مالك بن مِغْوَل<sup>(۱)</sup>، ح

وَحدثنا ابن أبي الدُّمَيك (٧)، حدثنا سُليمان بن الفَضل

انظر: تاریخ بغداد (۱۰٤/۱۰)، سیر أعلام النبلاء (۱٦٤/۱٤).

(٢) هو: الحسن بن علي بن شَبيب المعمري: بفتح الميمين، وسكون العين بينهما نسبة إلى: مَعمر، واشتهر بهذه النسبة لأنه عُنِيَ بجمع حديث معمر بن راشد، وقيل غير ذلك. انظر: الأنساب للسمعاني (١١/٥٠١ - ٤٠٦)

وثقه جماعة، وتكلم فيه موسى بن هارون لأحاديث غرائب رواها وانفرد بها، وروى الحاكم عن الدارقطني أنه رجع عنها وترك روايتها.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:١٠٩ - ١١١ رقم ٧٨)، سير أعلام النبلاء (٥١٠/١٣ - ٥١٥)، لسان الميزان لابن حجر (٢٢١/٢).

- (٣) في (م): «أبا بكر» وهو خطأ، واسمه كنيته، وهو: أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم، وينسب إلى حدِّه غالباً. تقذيب الكمال (١٥١/٣٣).
  - (٤) هاشم بن القاسم الليثي، أبو النضر البغدادي، لقبه قيصر.
  - (٥) ويقال أيضاً: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، أبو عبد الرحمن الكوفي.
- (٦) مِغْوَل -بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو-، أبو عبد الله الكوفي. التقريب (٦٤٥١).
  - (٧) محمد بن طاهر بن حالد بن أبي الدُّمَيك، أبو العباس، توفي سنة (٣٠٥ هـ). وثقه الخطيب البغدادي والسمعاني.

انظر: تاريخ بغداد (٥/٣٧٧)، الأنساب (٣٤٢/٥).

<sup>(</sup>١) القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي، أبو بكر المقرئ.

الزَّيديُّ(١)، حدثنا الأشجعيُّ، عن مالك بن مغولٍ، ح

وَحَدَثني محمد بن عبيد بن عُتبة الكوفي، حدثنا الوليد بن حَماد اللؤلؤي(٢) -وكان من البَكَّائين، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، لا يُفْتِي بالرأي- قَال: حدثنا الحسن بن زياد (٣)، حدثنا مالك بن مِغْوَل، ح

(١) ذكره السمعاني في الأنساب وكناه: أبو الفضل. وقال ابن عدي: «ليس بمستقيم الحديث... قد رأيت له غير حديث منكر». فهو إذاً ضعيف الحديث، وقد توبع. ونقل الحافظ في اللسان عن ابن منده قوله عنه: «كان ببغداد، حدَّث عن عبيد الله الأشجعي» كذا في مخطوطة اللسان، ووقع في المطبوعة: «حدَّث عنه عبيد الله الأشجعي» وهو خطأ لأن الأشجعي شيخه كما في إسناد أبي عوانة.

انظر: الكامل في الضعفاء (١١٣٩/٣)، الأنساب (٣٤١/٦)، لسان الميزان لابن حجر (۱۰۰/۳)، والمخطوط (۲/ل ۲۲/ب).

(٢) ذكره ابن حبان في الثقات، ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التعليي أنه قال عنه: «لا يدرى من هو»، وقد وثقه المصنِّف هنا وهو ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ولم أجد له ترجمة في موضع آخر.

انظر: الثقات لابن حبان (٢٢٦/٩)، لسان الميزان لابن حجر (٢٢١/٦)، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص: ١٣٠).

(٣) الأنصاري مولاهم اللؤلؤي، أبو محمد الكوفي، توفي سنة (٢٠٤ه).

وأكثر الأئمة على تضعيفه، منهم: ابن معين، وابن المديني، والإمام أحمد، وأبو حاتم، والنسائي والدارقطني، وغيرهم. ورماه بعضهم بالكذب كابن معين أيضاً في رواية، وابن نمير، وأبو داود وأبو ثور، ويعقوب ابن سفيان الفسوي، والعقيلي، والساجي.

وتفرُّد بتوثيقه مسلمة بن القاسم، ولا ينتهض لمقابلة هؤلاء الأئمة.

انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (١١٤/٢)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٨٩ رقم

وَحَدَثنا الْمَعْمَرِيُّ، أو إبراهيم الحربيُّ<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا مَسْرُوق بن الْسَمَرُزُبان<sup>(۲)</sup> قال: .....

١٩٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٥/٣)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:١٩٢ رقم ١٩٢) تاريخ بغداد للخطيب (٣١٥/٧ - ٣١٧)، ميزان الاعتدال (٢٠٨/١) وسير أعلام النبلاء (٢٠٨/٥) كلاهما للذهبي، لسان الميزان لابن حجر (٢٠٨/٢).

وقال الحافظ -مستنكراً- بعد أن ساق أقوال المضعّفين له: «ومع ذلك كلّه أخرج له أبو عوانة في مستخرجه والحاكم في مستدركه». اللسان (٢٠٩/٢)

أقول: كأن الحافظ يشير بهذا - إضافةً إلى استغرابه - إلى طرفٍ من توثيقه عند أبي عوانة والحاكم، حيث الأول يستخرج على الصحيح، والثاني يستدرك عليه، وإن كان هذا في الحقيقة لا يفيد توثيقاً من ناحيتين:

أ- أنه في موضع قبل الالتقاء بسند الصحيح وقد قال الحافظ فيما نقله عنه السيوطي: «إن المستخرج لم يلتزم الصحة فيما بينه وبين الراوي الذي يلتقي فيه مع صاحب الأصل، بل حلُّ قصده العلو، ولذلك يحتاج الإسناد فيما بين المُسْتخرِج وبين نقطة الالتقاء إلى نقد». تدريب الراوي للسيوطي (١/٥/١).

ب- احتمال كونه في المتابعات التي يُحتمل فيها ما لا يُحتمل في غيرها. والله أعلم.

- (١) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي، أبو إسحاق الحربي، صاحب التصانيف.
- (٢) المَرْبُهَان -بسكون الراء وضم الزاي بعدها موحدة- ابن مسروق الكِنْدي، أبو سعيد الكوفي.

قال عنه أبو حاتم: «ليس بقوي، يكتب حديثه»، وقال صالح حزرة: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: «صدوق معروف»، وقال الحافظ: «صدوق له أوهام».

انظر: الجرح والتعديل (٣٩٧/٨)، الثقات لابن حبان (٢٠٦/٩)، ميزان الاعتدال

حدثنا أبي(١)، عن مالك بن مِغْوَلِ كلهم قالوا: عن طلحة بن مُصَرِّفٍ(٢)، عَن أبي صالح، عن أبي هُرَيرَة /(ل ١٦/١/ب) قَال: كُنَّا مَعِ رسول الله ﷺ في مسير فَنفِدَتْ أزوادُ القَوْمِ. قال: حتى هَـمَّ بنَحْر بعض جِمَالِهِم (١)، فقال عمر را الله الله ، لو جمعْتَ ما بقى مِنْ أزوادِ القوم فَدَعوْتَ الله عليها. فَفَعَلَ، فجاء ذو البُرِّ ببُرِّه، وَذُو التَّمْرِ بتمرهِ وَذُو النَّواةِ بِنَـوَاهُ(°). قلتُ: وَماكانوا يَصنعونَ بالنَّوى؟ قال: يَمُصُّوْنَهُ، فَيَشْرَبُونَ عليْه الماء. فَدَعَا عليها رسولُ الله ﷺ حتى ملأ القوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قال: فقال عند ذلكَ: ﴿أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وأنَّى رسولُ الله، لا يلقَى بهما عبد غيْرَ شاكٍ فيهما إلا دخل الجنَّة $_{0}^{(7)}$ .

للذهبي (٩٨/٤)، تهذيب التهذيب (١٠٣/١٠)، التقريب (٦٦٠٣).

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة سوى أن ابن أبي حاتم ذكره، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٠/٥)، الثقات لابن حبان (٢٠٠/٩).

<sup>(</sup>٢) ابن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، وفي (م): «مصروف» بدل: مصرِّف، وهو سبق قلم. (٣) في (ط) و(ك): «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) وفي (م): «أجمالهم»، وكلتا الصيغتين مستعملتان في جمع الجمل.

انظر: القاموس المحيط (ص ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «وذو النوى بالنواة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥/١) ح٤٤) من طريق أبي بكر بن أبي النَّضر عن أبيه، غير أنه قال

هذا لفظ حديث أبي النضر، وحَديثُ اللؤلؤي: «أن ينحَرَ بعض إبلنا» قال طلحةُ: «وَذُو النَّواةِ بنَواهُ...» بمثلِهِ، ثم قال رسولُ الله ﷺ: «مَن لقي الله غيرَ شاكٌ فيه، وَلا في رسُولِهِ لم يُحْجَبْ عن الجَنَّة» ((). «مَن لقي الله غيرَ شاكٌ فيه، وَلا في رسُولِهِ لم يُحْجَبْ عن الجَنَّة» ((). حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، حدثنا النَّضر بن محمد (۲)،

فيه: «حمائلهم» بدل «جمالهم». قال النووي: «روي بالحاء وبالجيم»، وكلاهما صحيح معنى، فالحمائل الإبل التي تحمل، وبالجيم جمع جمل.

وهذا الإسناد أيضاً انتقده الدارقطني على مسلم فقال: «وأخرج مسلم حديث الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن طلحة، عن أبي هريرة: «كنا في سفر فنفذت أزواد القوم... »، قال: تابعه مسروق، عن أبيه، عن مالك، وخالفهما أبو أسامة وغيره رووه عن مالك، عن طلحة، عن أبي صالح مرسلاً».

وردَّ ذلك أبو مسعود الدمشقي فقال: «الأشجعي ثقة محوِّد، فإذا جوَّد ما قصَّر فيه غيره حُكِم له به، ومع ذلك، فالحديث له أصلٌ ثابتٌ عن رسول الله على برواية الأعمش له مسنداً، وبرواية يزيد بن أبي عبيد، وإياس بن سلمة بن الأكوع، عن سلمة».

وكذا ردَّه الشيخ ربيع المدخلي، ثم قال: «اعتراض الدارقطني في غاية الضعف فلا يلتفت إليه في ميدان النقد الصحيح».

انظر: التتبع للدارقطني (ص: ١٤١ - ١٤٢)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ١٧٨)، شرح مسلم للنووي (٢٢٣/١)، بين الإمامين مسلم والدراقطني للشيخ ربيع المدخلي (ص: ١٢).

(١) لم أحد من أخرجه من طريق اللؤلؤي، وقد سبق -قبل حديثين- بهذا اللفظ من طريق قتادة بن الفضيل، عن الأعمش.

(٢) ابن موسى الجرشي -بالجيم المضمومة والشين معجمة- اليمامي، أبو محمد. التقريب

حدثنا عكرمة بن عَمار، حدثني أبو كثير(١١)، حَدثني أبو هُرَيرَةَ قال: كُنَّا مع دوننا، قال: فَقُمْنَا وقمْتُ في أوَّلِ الناس أتَّبِعُ أثرَه وأسألُ عنه، حتى آتى حائطاً (٤) هُو فيهِ، فَجَعَلْتُ ابتغى طريقاً إليه ولا أجدُ، وأبتغي ثُـلْمَةً (°) فـلا أجـدُه، وأتَّـبع المـاء إلى الـحائط مـن بئـرِ وراءه –يَعني جدول – قال: فحفَزْتُ مثلَ ما يحفز الثَّعْلَبُ<sup>(٢)</sup>، حتى دخلتُ عليه،

(۲۱٤۸).

قال النووي: «قد روي على الوجهين، روي بالزاي، وروي بالراء، قال القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره، قال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي، وهو الصواب ومعناه: تضاممت ليسعني المدخل.

وكذا قال الشيخ أبو عمرو < أي: ابن الصلاح > أنه بالزاي في الأصل الذي بخط

<sup>(</sup>١) الشَّحَيمي - بمهملتين، مصغَّر - الغُبَري - بضم المعجمة وفتح الموحدة - اليمامي، الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذَينة، أو ابن غُفَيلة – بمعجمة وفاء مصغَّراً –. التقريب (٨٣٢٤).

 <sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «نبي الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل -وعليها ضبة- و(م): «إذا» وهو خطأ، وما أثبت من (ط)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) الحائط هو: البستان إن كان عليه جدار يحيط به. النهاية لابن الأثير (٢/١١).

<sup>(</sup>٥) الثُّلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. الصحاح للجوهري (١٨٨١/٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل: «فحفزت كما يحفز الثعلب» بالزاي في الموضعين، وفي النسخ الأخرى بالراء المهملة، وفي صحيح مسلم: «فاحتفزت كما يحتفز الثعلب» بالزاي أيضاً.

قال: ﴿أَبُو هُرِيرة؟﴾، فقلتُ (١): نَعَم يا نبي الله، قال: ﴿مَا جَاءَ بِك؟﴾، [قلت] (٢): تَخَوَّفْنَا عليك أَن تُقْتَطَعَ، وَلَم نَدْرِ أَين أَنتَ، وهذا أَبُو بكرٍ وعُمر والنَّاسُ على أَثَرِي (٣).

قال: فَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فقالَ: «إذهَبْ بِنَعْلَيَّ هذين (١٠)، فَمَنْ لَقَيْتَ /(ل١٧/١/أ) مِنْ وَرَاء الحائط يَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ الله، وأن محمداً عَبدُه ورَسُولُه، مُسْتَيقِناً بِها قَلبُه، فبشِّره بالجنَّة».

قال: فَخَرَجْتُ بِالنَّعْلِينِ فَكَانِ أَوَّلِ مَنْ لَقِيَنِي عَمْرُ بِنِ الْخَطَابِ قَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ؟ فَقَلْتُ: أَعْطَانِيهما رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَرَنِي فَقَالَ: مَا هَالَ: فَلَكَمَ صَدْرِي؛ فَقَعَدْتُ عَلَى اسْتَى، وَقَالَ: ارجعْ، بكذا وكذا، قالَ: فَلَكَمَ صَدْرِي؛ فَقَعَدْتُ عَلَى اسْتَى، وَقَالَ: ارجعْ،

أبي عامر العبدري، وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأنها رواية الأكثرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدلُّ عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخطًّا رواتها، واختار الراء، وليس اختياره بمختان، شرح صحيح مسلم للنووي (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>۱) في (ط): «قلت».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «قال»، وما أثبت من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) فيه لغتان فصيحتان مشهورتان: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وبفتحهما. قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ بتذكير الإشارة إلى النعلين، وفي صحيح مسلم بتأنيثها، وستتكرر بتأنيث الإشارة هنا. وذكر ابن الأثير أن النَّعل مؤنَّثة، ولكن توصف بالمذكَّر لأن تأنيثها غير حقيقي.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٨٣/٥).

فَرَجَعْتُ إلى نبى الله ﷺ فأخبرته الخبر، وجَاء عُمَرُ، فقالَ: ﴿يا عَمْرُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ )، قال: نَعَم يا نبيَّ الله. قال: ﴿لِمَه؟ )، قال: بأبي أنتَ وأُمِّي يَتَّكِلُ النَّاسُ، ولكن اتركهم فَيَعْمَلُونَ. قال: «فَنَعَمْ إذأً،('').

[قال أبو عوانة](١) يُقالُ: إن هذا لأصحاب رَسُولِ الله على الموقنين، ولم يَعُمَّ بِهِ، وَإِنما قالَ: مَنْ لَقيتَ مِن وَرَاء الحائط، فلم يلق إلا عُمر، وعمرُ (٣) قد بشَّرَهُ النبي ﷺ بالجنَّة.

٨٢ حدثنا محمد بن عُزَيزِ الأيْلي(١)، حَدثني سَالامَة بن

فائدة الاستخراج:

عقَّب المصنِّف -بعد الحديث- بما أفاده الحديث من فقه، وهذا من فوائد الاستخراج.

ومحمد بن عُزيز -بمهملة وزايين، مصغَّر- بن عبد الله العقيلي، ت سنة (٢٦٧ هـ). وثقه ابن أبي حاتم، والعقيلي، ومسلمة بن القاسم، وسعيد بن عثمان بن السكن،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٩/١) مرن طريق عكرمة بن عمار به، مع احتلاف في بعض ألفاظه

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)

<sup>(</sup>٣) سقطت لفظة: «وعمر» الثانية من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٤) الأيلي: بفتح الألف، وسكون الياء المثناة التحتانية، وفي آخرها لام، نسبة إلى: أيلة بلدة على ساحل القلزم <أي: البحر الأحمر> مما يلي ديار مصر، وتعرف اليوم باسم «العَقَبَة» وهي ميناء المملكة الأردنية الهاشمية حالياً.

وذكره ابن حبان في الثقات، وتردَّد فيه النسائي فقال مرةً: «لا بأس به»، ومرة قال: «صويلح»، وقال مرة: «ضعيفٌ ليس بثقة».

وقال أبو أحمد الحاكم: «فيه نظر»، وكان أحمد بن صالح المصري سيء الرأي فيه. وقال الذهبي: «صدوقٌ إن شاءالله»، وقال الحافظ ابن حجر: «فيه ضعفٌ، وتكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة»!؟ كذا في «التقريب» وفي «تهذيب الكمال» و«تهذيب التهذيب» أن سلامة ابن عمه، ولعله الصواب، والله أعلم.

والظاهر أن قول الذهبي فيه أرجح من قول الحافظ ابن حجر، والله أعلم.

ولعل في كلام الحافظ ما يشير إلى سبب تضعيفه وهو روايته عن ابن عمه ما لم يسمع منه، وهذا -إن ثبت- من نوع الإرسال الخفي لكونه معاصراً له، وهو غير قادح في عدالة من يتعاطاه.

والذّي تكلّم في سماعه من سلامة هو: يعقوب بن سفيان الفسوي قال: «دخلت أيلة فسألت عن كتب سلامة بن روح وحديثه من محمد بن عُزَيز، وجهدت به كل الجهد، فزعم أنه لم يسمع من سلامة شيئاً وليس عنده من كُتُب سلامة، ثمَّ حدَّث بعد ذلك عا ظهر عنه من حديثه».

وفي إسناد المصنّف قول محمد بن عُزيز: «حدثني سلامة» فهذا يعارضه ما سبق من نفي يعقوب بن سفيان لسماعه من سلامة، وقد ورد في أسانيد أخرى كثيرة عند المصنّف في ح(٣٩٩)، وح(٤٢٤)، وكما عند ابن عدي في «الكامل» (٣/١٦٠)، وابسن الجسوزي في «العلل المتناهية» (٢/٢٥٤)، والمسزي في «تحسذيب الكمال» وابسن الجسوزي في «تحسذيب الكمال» وابسن الجسوزي في «تحسذيب الكمال» ومع هذا فقد توبع في حديثه هذا هنا.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٢/٨)، الثقات لابن حبان (١٣٧/٩)، أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (ص ١٧٠ رقم ٥٨٧)، الأنساب للسمعاني

## رَوْح (۱)، ح

(١/٤٠٤)، تحـذيب الكمـال للمـزي (١١٥/٢٦)، ميـزان الاعتـدال للـذهبي (٦٤/٣)، تحذيب التهذيب (٢٩٧/٩)، التقريب (٦١٣٩)، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي (ص:٣٥).

(١) ابن خالد بن عقيل القرشي الأموي، أبو روح العقيلي، توفي سنة (١٩٧ هـ).

ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وابن قانع.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث»، وقال مسلمة بن القاسم: «لابأس به» وتكلموا في سماعه من عمه عُقيل وقالوا: إن حديثه عن عُقيل من الكُتب، ولم يسمعها منه.

قال أحمد بن صالح المصري: «سألت عنبسة بن حالد بن يزيد ابن أخي يونس بن يزيد عن سلامة فقال: لم يكن له من السنّ ما يسمع من عُقيل. قال: وسألت بأيلة، فأحبرني رجلٌ من ثقاتهم أنه لم يسمع من عُقيل، وحديثه عن كتب عُقيل».

وقال محمد بن مسلم بن وارة: «قال لي إسحاق بن إسماعيل -يعني الأيلي- ما سمعتُ سلامة قال قط: «حدثنا عُقيل». إنما كان يقول: «قال عقيل». فقلت: ما حالُ سلامة؟ قال: الكتب التي تروى عن عُقيلٍ صحاح». وكذا نفى سماعه من عُقيل: الدمياطي فيما نقله سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف للذهبي

وأثبت البخاري رحمه الله تعالى سماعه منه فقال: «سمع عُقيلاً»، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي، ولعلّه من أجل ذلك ساقه الحافظ ابن حجر بصيغة التمريض فقال: «صدوقٌ، له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه، وإنما يحدّث من كتبه».

ومع ثبوت سماعه من عُقيلٍ فالظاهر أنه ممن يحتاج إلى متابع لتضعيف أبي حاتم،

### وَحَدَثْنَا أَبُو يوسف الفارسيُّ(١)، حدثنا ابن بُكير(٢)، حدثني

وأبي زرعة، وابن قانع له، وقد تابعه هنا الليث بن سعد وهو ثقة، والحمد لله. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ((7.1/5))، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ((7.1/5))، الثقات لابن حبان ((7.1/5))، تقذيب الكمال للمزي ((7.1/5))، تقذيب التقريب ((7.1/5))، التقريب ((7.1/5)).

(١) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ.

(٢) في (م): «أبو بكير»، وهو خطأ، وهو: يحيى بن عبد الله بن بُكَير المخزومي مولاهم المصري وقد يُنسب إلى جده، توفي سنة ٢٣١ هـ. التقريب (٧٥٧٩).

قال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به، كان ممن يفهم هذا الشأن»، وضعفه النسائي.

ووثقه ابن معين في حديثه عن الليث، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني، والخليلي والساجي، وابن قانع، وابن ناصر الدين الدمشقي، والذهبي، وأخرج له في الصحيحين. وذكر الحافظ أن البحاري ينتقي من حديث شيوحه، وهنا روايته عن الليث، وقد وثقه في الليث خاصة ابن معين - كما سبق -، وابن عدي وغيرهما. وتُكُلِّم في روايته الموطأ عن مالك؛ لأنه سمعه بعرض حبيب بن أبي حبيب وهو شرَّ عرض كما قال ابن معين.

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة في الليث، وتكلَّموا في سماعه من مالك».

انظر: تاريخ ابن مرثد الطبراني عن ابن معين (ص: ٤٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٥٦)، الضعفاء للنسائي (ص ٢٤٨)، الثقات لابن حبان (٢٦٢/٩)، الإرشاد للخليلي (٢٦٢/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٣٩)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨٣٠/٢)، هدي الساري (ص: ٤٧٥)، وتحذيب التهذيب لابن حجر لابن رجب (٢٠٧/١)، التقريب (٧٥٨)، شذرات الذهب لابن العماد (٢١/٧).

الليْثُ(١)، كلاهما عن عُقَيل(٢)، ح

وَ حَدثنا أبو أُميةً، حدثنا سليمان بن داود (٣) الهاشميُّ، حدثنا إبراهيم بن سعدٍ (١)، كِلاهما عن ابن شهابٍ (٥)، قال: أحبَرني محمود بن الرَّبيع الأنصاريُّ أنه عَقَل رسول الله عَلى، وعَقَل مجَّةً مجَّها من دَلو من بئرِ كَانَتْ في دارِهم في وجههِ، فزعَمَ محمودٌ أنَّ عِتْبَان بن مالكٍ -وكان ممن شَهد<sup>(۱)</sup> بـدُراً مـعَ رسـولِ الله ﷺ - يَقـول: جـئتُ رَسُولَ الله ﷺ فقلتُ (٧): إِنِّي قد أنكرْتُ من بَصَرِي، وإن السَّيْلَ يأتي فَيَحول بيني وبين مسجدِ قومي، ويَشُق عَليَّ اجتِيَازُه، /(ل١٧/١/ب) فإنْ رأيتَ أن تأتيَ فتُصَلِّيَ في بيْتي مكاناً (^) أتخذُهُ مُصَلَّى فافْعَلْ.

<sup>(</sup>١) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.

<sup>(</sup>٢) بضم أوله: ابن خالد بن عَقِيل - بالفتح - الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم، في الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الزهري. شرح العلل لابن رجب (٦١٣/٢)، التقريب (٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) ابن على بن عبد الله بن عباس القرشي، أبو أيوب.

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «كليهما عن ابن شهاب أنه قال».

<sup>(</sup>٦) في (م): «يشهد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٨) أي: «في مكانٍ أتخذه مصلى» ولفظ مسلم «فتخط لي مسجداً»، فلعلَّ ما ههنا على تضمين قوله: ﴿فتصلِّي معنى ﴿فتخطُّى، والله أعلم.

فقال: «أَفْعَلُ». فَغَدا عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ وأبو بكر ﷺ بَعْدَمَا اشتَدَّ النَّهارُ، فاسْتأذَنَ، فأذِنْتُ له، فلم يجلس حتى قال: «أين تحبُّ أن أصَلِيَ من بَيْتِكَ؟»، فَأَشَرْتُ لَه إلى المكان الذي أُحب أن أُصَلِيَ فيه، فقامَ رسولُ الله ﷺ فكبَّر، وصَفَفْنَا خلفه، فصَلَّى (١) لنا ركعتين، ثم احتبسْتُهُ على خَزيرٍ (١) يُصْنَعُ لهم، وَسَمع به رجالٌ من أهل الدار في البيتِ، فقال رجلٌ: فأين مالك بن فنابُوا(٣) حتى كثر الرجالُ في البيتِ، فقال رجلٌ: فأين مالك بن الأخنس أو ابن الدُّخشُم (١) – شك إبْراهيمُ بن سَعدٍ، وأما عُقَيل فقال:

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: «فصلى» من (م).

<sup>(</sup>٢) الخَزِيرة: لحم يُقطَّع صغاراً ويُصبُّ عليه ماءٌ كثيرٌ، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق. النهاية لابن الأثير (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ثابوا أي: احتمعوا. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٠/٥).

<sup>(</sup>٤) ابن دُخْشُم: بضم الدال المهملة وإسكان الخاء وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، وقيل: دخشن بالنون، وقيل بتصغيرهما، وقيل غير ذلك.

وهو من الأنصار، لم يختلف في شهوده بدراً وما بعدها من المشاهد، قال ابن عبد البر: «لا يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه».

وقال النووي: «وقد نصَّ النبي ﷺ على إيمانه باطناً وبراءته من النفاق بقوله ﷺ في رواية البخاري رحمه الله: «ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بما وجه الله تعالى» فهذه شهادة له من النبي ﷺ بأنه قالها مصدقاً به معتقداً صدقها متقرباً بما إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف».

انظر: الاستيعاب (١٣٥٠/٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٢٤٣/١) أقول: رواية البخاري التي أشار إليها النووي أخرجها في صحيحه - كتاب التهجد -

مالك بن دخشم- فَقال: ذلك رَجلٌ مُنَافِقٌ لا يُحبُّ الله ورسُولَه.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا يُدريك؟»، فقال: أما نحن فَوَالله مَا نَرى وُدَّه ولا حَدِيثَه إلاَّ للمُنافقين. فَقَال النبيُّ عَلَىٰ: ﴿أَمَا تَرَاهُ قَالَ مَرَّةً وَاحدة: لا إله إلا الله يبتغي بها وجُهَ الله تبارك وتعالى (١) والدارَ الآخرةَ؟)،، فقال: الله ورسُولُه أعلم. قال: «فإن الله حَرَّم عَلى النَّار أن تأكُلَ من قال: لا إله إلا الله، يبتغي (٢) بها وجْهَ الله).

قال ابن شهاب: «أدركْنا الفُقَهاء وهُم يرون أن ذلك كان من قول رسول الله ﷺ من قبل (") أن يُنزلَ مُوجباتُ الفرائض في القرآن، ولكن الله قد أنزل على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله على النجاة بها فرائض في كتابه، نحن نخشى أن يكونَ الأمرُ قد صار إليهنَّ، فَمن اسْتَطاعَ ألاَّ يَغْترَّ فلا يَغْترّى (1).

باب صلاة النوافل جماعة (الفتح ٧٢/٣ ح١١٨٥).

<sup>(</sup>١) سقطت صيغتا الثناء على الله عز وجل من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ابتغي».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و (ك): «قبل» بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>٤) قول الزهري هذا وتفسيره لم يورده مسلم من هذا الطريق، بل أورده من طريق معمر -وهي الرواية الآتية عند المصنِّف- في نهاية الحديث مختصراً. وقد أخرج الآجري في «الشريعة» بابٌ في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء (ص: ١٤٤) بسنده عن الضحاك بن مزاحم أنهم ذكروا عنده حديث «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»

فقال: هذا قبل أن تحدُّ الحدود، وتنزل الفرائض».

ثم فسَّره الآجري –رحمه الله– فقال: «اعلموا –رحمنا الله تعالى وإياكم– أن الله عز وجل بعث نبيَّه محمداً على الناس كافة، ليقروا بتوحيده، فيقولوا: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله الله فكان من قال هذا موقناً من قلبه، ناطقاً بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك، وأحلصها توحيدهم، فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك، وآمنوا، وصلُّوا، ثم فرض عليهم الهجرة، فهاجروا وفارقوا الأهل والأوطان، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أُمِروا، ثم فرض عليهم الجهاد، فحاهدوا البعيد والقريب، وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحجَّ، فحجوا وآمنوا به، فلما آمنوا بهـذه الفرائض، وعملوا بهـا تصـديقاً بقلـوبهم، وقـالاً بألسـنتهم، وعمـالاً بحوارحهم، قال الله عز وحلَّ: ﴿ ٱلَّذِمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْهِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِورَةِ مِنَ ٱلْخَدِيرِينَ ﴿ آلَ عمران: ٨٥].... إلى أن قال: «ثمُّ بيَّن النبي ﷺ لأمته شرائع الإسلام، حالاً بعد حال، وسنذكرها إن شاءالله تعالى، وهذا رحمكم الله تعالى طريق المسلمين، فإن احتجَّ محتجٌّ بالأحاديث التي رويت (رمن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»، قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين، ممن نعتهم الله عز وجل بالعلم، وكانوا أئمة يقتدي بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يُسْتوحَشُ من ذكرهم في كلِّ بلد». كتاب الشريعة (ص:١٠١- ١٠٢).

ثم ساق رحمه الله تعالى بإسناده إلى ابن عباس، وإلى ابن عيينة من أقوالهم ما يؤيّد به قوله، حتى لا يتمسَّك بهذه الأحاديث المرحئة ونحوهم ممن يقول أن الإيمان قول فقط، ويَدَعُونَ العمل، وهذا ما خشى منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حينما قال –

قال محمود بن الربيع: «فَحَرَجْنا في غزوة (۱) مع يزيد بن مُعاوية ومَعَنَا أبو أيوبَ الأنصاري فحدَّثتُهُ هذا الحديث /(ل۱۸/۱/أ) فقال: ما أدري رسول الله على قال هَذا. فَكَبُرَ ذلك علي، فرجعْت، فأتيتُ عِتبانَ بن مالك وهوَ في مسجدِ قومه يَومُهم، وقد ذَهَبَ بصرُه، فسلمْتُ عليه، وتَعرَّفْتُ إليه، فَعَرَفَني، ثمَّ سألْتُهُ عن هذا الحديث، فَحدَّثني بِهِ كما حَدَّثني أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).

فائدة الاستخراج:

تفسير الزهري أورده المصنِّف بأطول مما عند صاحب الأصل.

كما في الحديث السابق برقم (٨١)-: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله يتَّكُلُ الناس ولكن اتركهم فيعملون».

<sup>(</sup>۱) في (ط) و (ك): «غزاة»، والمقصود بها الغزوة التي مات فيها حين خرج مع يزيد كما حاء في مصنَّف عبد الرزاق (٢٧٨/٥) من طريق محمود بن الربيع أن أبا أيوب الأنصاري غزا مع يزيد بن معاوية الغزوة التي مات فيها. وذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك كان سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: اثنتين وخمسين، وهو أكثر. الإصابة (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما يلتقي بالأسانيد التي هنا وهي: في كتاب التهجد – باب صلاة النوافل جماعة (الفتح ٧٢/٣ ح١١٨٠) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به. وفي كتاب الأطعمة – باب الخَرِيزَة (الفتح ٥٣/٩ عن الرهي عن الليث به. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (١/٥٥١ ح٢٦٣) من طريق يونس عن الزهري به.

وهذا لفظُ إبراهيم بن سعدٍ، وهوَ أَمَّهُما حديثاً، وأما عُقَيلٌ فقال: مَالك بن الدُّحشن (١) بلا شكٍ، وَانتَهَى حديثُهُ إلى قولهِ: «يبتغي بذلك وجُهَ الله».

معرد الرزاق (۱) معمر معرد عن الزهري، حَدثني محمود بن الرّبيع، عن عِتبان بن مالك أخبرنا معمر معمر الزهري، حَدثني محمود بن الرّبيع، عن عِتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله في فقلت: إني أنكرت بَصَري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ولَوَدِدْتُ أنّك جئت فصَليت في بيتي مكاناً أتخذه مُصلي. فقال النبي في زراً فعر النبي في النبي في النبي في على أبي بكر في فاسْتَتْبَعَه فانطَلق معه فاسْتَأْذَنَ فَدَخَل النبي فقال وهو قائم: «أين تريد أن أصَلّي فالله في قال: فأشرت له حيْث أريد...» وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) سبق أن عُقيلاً كان يقول: «دخشم» بالميم، وهذا وجه آخر كان يذكر به والد مالك وهو «دخشن» فيحتمل أن عُقيلاً نفسه كان يأتي به على الوجهين، وقد سبق أن ضبط «دخشم» بأكثر من وجه، ويحتمل إحتمالاً آخر وهو أن يكون الاختلاف ممن رواه عن عُقيل فإنه جاء عنه من طريقين: طريق سلامة بن روح، وطريق الليث، ولم أقف على تعيين لفظ أحدهما عن الآخر بالنظر في الطرق الأخرى للحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «الدبري» بدل «الصنعاني»، وهو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري راوية عبد الرزاق. انظر: ح(٤٠).

<sup>(</sup>٣) المصنَّف (١/١،٥ ح١٩٢٩) كتاب الصلاة - باب الرخصة لمن سمع النداء.

<sup>(</sup>٤) في (م): «تصلي».

وَقال فيه: ((فقال رجلٌ: أين مالك بن الدُّخْشُن؟)).

وقال فيه أيضاً: ((قال رسُولُ الله على: ((فَكَن يُوافي عبد يومَ القيامةِ يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهَ الله إلا حَرُم على النَّاري(١).

٨٤ - حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا عَفَّان (٢)، حدثنا حمَّاد بن سلمة، أخبرنا ثابتٌ، عَن أنس بن مالك، عن محمود بن الرَّبيع، أنَّ عتبان بن مالكِ كان أعمَى (٦) فقَال: يا رسول الله تَعالَ فَصلِّ لِي (١) في داري حتى أتَّخذ مُصَلاًّك مسجداً. فجاء، فاجتمعَ إليه قومُه، وَتَغَيَّب مالكُ بن دُخشم (°)، فوقعُوا فيه، فقالوا: هو مُنافق. فقال: «أليس يَشهـدُ أن لا إله إلا الله، /(ل١٨/١/ب) وأنسى رَسُول الله؟))، قسالُوا: بلسي يَسا رسول الله وَما فِي قَلْبِهِ. فَقَالَ النبيُّ ١٤٠ (لا يَشهدُ أحدٌ أن لا إله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب من لم ير ردَّ السلام على الإمام (الفتح ٣٧٦/٢ ح٨٣٩) من طريق معمر عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (٢٦/١ ح٢٦٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم طرفاً من الحديث وأحال بالباقي على ما قبله، وذكر المصنِّف أكثره، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم الصفَّار.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «كان قد عمي».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فخط لي»، ولفظ مسلم: «فخط لي مسجداً».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «الدخشم».

إلا الله، وأني رسول الله، فتَطعمُه النَّار $(^{(1)}$ .

قال حَماد: ولا أعلمهُ إلا قال: «لَقي عتبانَ فحدَّثه» (٢).

حدثنا الصاغاني، وجَعْفَر الصائغُ<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا عليُّ بن عبد الحميد<sup>(١)</sup>، حدثنا سليمانُ بن المغيَّرة، عن ثابتٍ، عَن أنسٍ، حدثني محمود بن الرَّبيع، عن عِتبان بن مالك... وذكر الحديث.

قال أنسّ: ((فلقيْتُ عِتبانَ فَحَدَّثني بهذا الحديث، فأعجَبني فكتبتُه)، (٥٠).

حدثنا أبو داودَ الحرَّاني، حدثنا عَمرو بن عاصم حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابتٍ، بمثلِهِ ( $^{(Y)}$ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٢/١٦ ح٥٥) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: حدثني عِتبان به.

<sup>(</sup>٢) قول حماد: «ولا أعلمه...» يعني به أنساً، وهذا التذييل يوضحه التذييل على الحديث الآتي والذي يفيد أن أنساً سمعه أولاً من محمود، ثم علا فيه فسمعه من عِتبان مباشرة.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن شاكر البغدادي.

<sup>(</sup>٤) ابن مصعب المَعْني الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٦١/١ ح٥٥) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به، وفيه: «فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني: اكتبه، فكتبه».

<sup>(</sup>٦) ابن عبيد الله بن الوازع الكِلأبي القيسى.

<sup>(</sup>٧) سقط هذا الإسناد من (ط).

٨٧ حَدثنا أبو داودَ الحرَّاني، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد(١١)، حدثنا أبي، عَن صَالح<sup>(٢)</sup>، ح

وَحداثنا أبو الجَمَاهِر الحمصي (٣)، وأبو أُمَيَّة قالا: حداثنا أبو اليمان<sup>(٤)</sup>، ح

وَحدثنا عمران بن بكارِ الكَلاَعيُّ (٥) الحمصي، حدثنا بشر بن شُعيب (٦)، كلاهما عن شُعَيب بن أبي حمزَةً، كلاهما (٧) عَن الزهري، قال:

وعمران بن بكَّار هو: ابن راشد، أبو موسى المؤذِّن البرَّاد.

انظر: الأنساب للسمعاني (١٠/٤/٥).

(٦) ابن أبي حمزة القرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي، توفي سنة (٢١٣هـ). التقريب (٦٨٨). ثقة، لكن تَكلُّم أبو زرعة في سماعه من أبيه، وقد روى الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة قوله في مرض موته: «هذه كتبي قد صححتها، من أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني». فهذا دليل صريح على سماعه من أبيه.

انظر: الجرح والتعديل (٣٥٩/٢)، تهذيب الكمال (١٢٨/٤).

(٧) أي: صالح بن كيسان، وشعيب.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن كيسان المدنى.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن الحضرمي الحمصي. قال عنه ابن أبي حاتم: «كتبت عنه، وهو صدوق»، وذكره المزي في الرواة عن أبي اليمان، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر. انظر: الجرح والتعديل (٣٢٧/٧)، تهذيب الكمال (١٤٨/٧)

<sup>(</sup>٤) الحكم بن نافع البَهْراني.

<sup>(</sup>٥) الكَلاَعِي: بفتح الكاف، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى قبيلة يُقال لها: كُلاع، نزلت الشام، وأكثرهم نزل حمص.

<sup>(</sup>۱) ضبطت في الأصل في مواضع كثيرة «المسيَّب» بفتح الياء، قال ابن الصلاح: «المشهور في «المسيَّب» فتح الياء منه، ووحدت أبا عامر العبدري قد ضبطه بخطِّه بفتح الياء وبكسرها معاً»، ثم نقل عن ابن المديني أن أهل العراق يفتحون ياءه، وأهل المدينة يكسرونها، ثم قال: قال الصدفي: «وذُكر لنا أن سعيداً كان يكره أن تفتح الياء من اسم أبيه».

انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «أحاجُّ»، وهي موافقة لرواية البخاري التي رواها عن أبي اليمان بهذا الإسناد إلى آخره، ولفظ مسلم: «أشهد لك بها»، وسيأتي تخريجهما.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «وهو على ملة عبد المطلب».

<sup>(</sup>٤) سورة برآءة - الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «قوله عز وحل»، وفي (ط) السياق بدون هذه العبارة.

# لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ أَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ ، (١).

حَدِيثُهُم المعنى واحد، وَهَذا لفظ شُعيبٍ (٢).

٨٨ حدثنا علي بن المبارك الصَّنعانيُ (٣)، حدثنا زَيدُ بن المبارك (٤)،
 حدثنا محمد بن ثور (٥)، عن مَعمرٍ، عن الزهري، عن سعيد بن المسَيَّب، عَن

وأخرجه في: كتاب التفسير - باب إنك لا تحدي من أحببت (الفتح ٢٦٥/٨ حرجه في: كتاب النفسير - باب إنك لا تحدي من أحببت (الفتح ٢٦٥/٨) من طريق أبي اليمان عن شعيب به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع... (٥٤/١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري وإنما أحال به على اللفظ السابق عنده، وهو حديث يونس، عن الزهري الذي لم يخرجه المصنف من طريقه، وسياق المصنف للفظ إبراهيم بن سعد، عن الزهري من فوائد الاستحراج.

- (٣) هو: على بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني، ابن أخت زيد بن المبارك. قاله المرّي في ترجمة زيد بن المبارك، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ولم أحد فيه قولاً من حيث الجرح والتعديل. انظر: تمذيب الكمال للمزي (١٠٥/١٠)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٨١ ٢٩٠/ج ٢٣٠/٢١).
  - (٤) الصنعاني اليماني، ووقع في (م): «يزيد» وهو خطأ.
    - (٥) الصنعاني، أبو عبد الله العابد.

<sup>(</sup>١) سورة القصص - الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: في كتاب الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (الفتح ٢٦٣/٣ ح١٣٦٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه به.

أُبيهِ... بِمثله<sup>(۱)</sup>.

٨٩ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصُور أبو سَعيدٍ البصريُّ،
 حدثنا یحیی بن سعید القطان، ح

وَحَدَثنا ابن الجنيد الدقاق<sup>(٢)</sup>، حدثنا الوليد بن القاسم<sup>(٣)</sup>، ح

وَحَدَثنا أبو داودَ الحرَّانِ، حدثنا محمد بن عبيد (أ)، قالوا: حدثنا وَحَدَثنا أبو داودَ الحرَّانِ، حدثنا محمد بن عبيد (أ)، عن أبي هريرةَ قال: لما حَضَرَتْ أبا طالبِ الوفاةُ قال لَهُ رسولُ الله ﷺ: يا عم، قل: لا إله إلا الله أشهدُ لَكَ بها يومَ القيامة، قال: لولا أن تُعَيِّرني قريش لأقرر ْتُ عينك بها. قال: فنسزلت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آحَبَتَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُو أَعَلَمُ قَالَ: فنسزلت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آحَبَتَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُو أَعَلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار - باب في قصة أبي طالب (الفتح ٢٣٣/٧ ح٢٨٨٤)، وفي كتاب التفسير - باب ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين (الفتح ١٩٢/٨ ح٢٧٥٥).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع... (٤/١٥ ح ٤٠) كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن الجُنيد البغدادي، أبو جعفر الدقَّاق، ووقع في (م): «أبو الجنيد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ابن الوليد الهَمْدَاني الخَبْذَعي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أمية الطنافِسي الأحدب الكوفي.

<sup>(</sup>٥) اليشكري، أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنين الكوفي.

<sup>(</sup>٦) سليمان الأشجعي الكوفي، مولى عزَّة الأشجعية.

# بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

مَعْنى حديثهم وَاحد، وَبَعْضُهم لم يذكر أبا طالب، إنما قال: قال(٢) لعمِّه.

 ٩ - حَدثنا محمد بن كثير الحرّاني (٦)، حدثنا مؤمّل بن الفَضل، حدثنا مَروانُ بن مُعاوية  $(^{(1)})$ ، حدثنا يَزيد بإسنادِه مثلَه  $(^{(0)})$ .

(١) الآية من سورة القصص - الآية (٥٦).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على صحة إيمان من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع... (١/٥٥ ح٤٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان به.

### فائدة الاستخراج:

قول المصنِّف في نهاية الحديث: «وبعضهم لم يذكر أبا طالب وإنما قال: قال لعمه» لعله يعني بما رواية مسلم فإنه ليس فيها تعين عمه بالاسم، ورواية المصنِّف بيَّنته.

- (٢) في (م): «قل» وهو خطأ، وفي (ط) و (ك): «وإنما» بزيادة الواو.
- (٣) هو: محمد ين يحيى بن محمد بن كثير الكُلْبي، أبو عبد الله، لقبه لؤلؤ.
  - (٤) ابن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي.
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع (١/٥٥ ح٤١) من طريق محمد بن عباد وابن أبي عمر كلاهما عن مروان به.

### فائدة الاستخراج:

جاء مروان في رواية مسلم مهملاً، وقيَّده هنا بابن معاوية، ولم تبيِّن رواية مسلم عم الرسول على بالاسم وبيَّنتها رواية المصنِّف. زاد ابنُ كثير: ﴿ يَعني: أبا طالبٍ ﴾ .

قال عنه أبو حاتم: «صدوق»، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات.

وسئل عنه الإمام أحمد فقال: «أعرفه، فقيل: كيف هو؟ قال: لا أدري، وكرهه». وقال العقيلي: «يخالف في حديثه».

ووثقه الذهبي في المغني والديوان، وقال: «خولف في بعض حديثه فلا بأس».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم، كرهه أحمد للقضاء».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٦/٣) السنن الكبرى للنسائي (٥٣/٥)، الضعفاء للعقيلي (٣٦٢/٨)، الثقات لابن حبان (٨٤/٣)، تاريخ بغداد (٣٦٢/٨)، المغني في الضعفاء (٢٢١/١)، الديوان، كلاهما للذهبي (ص:١٢٨ رقم ١٣٤٠)، التقريب (١٨١٥).

(٤) محمد بن عجلان القرشي، أبو عبد الله المدنى، توفي سنة (١٤٨ هـ).

وثقه ابن عيينة، وابن معين، والإمام أحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائي.

وتكلَّم في حديثه عن سعيد المقبري: يحيى بن سعيد القطان، والإمام أحمد وغيرهما، قال القطان: «سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاحتلطت عليَّ فجعلتها عن أبي هريرة».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الفهمي مولاهم المصري، أبو عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) النسائي، أبو سليمان الثغري، قاضي المصيصة، توفي سنة (١٢٣ هـ).

وقال الإمام أحمد: «ابن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ماكان عن أبيه، عن أبي هريرة، فتركها فكان يقول: سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ترك أباه».

ومن أجل هذا ذكره البخاري، والعقيلي في الضعفاء.

وتكلَّم يحيى القطان في حديثه عن نافع أيضاً فقال: «كان ابن عجلان مضطرباً في حديث نافع».

وبالنسبة لروايته عن سعيد المقبري فقد دافع عنه ابن حبان فقال: «قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة، وسمع عن أبيه، عن أبي هريرة، فلما اختلطت على ابن عجلان صحيفته، ولم يميِّز بينهما اختلط فيها، وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما [يوهن] الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد، عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح، وبعضها منقطع كليه، وما قال عن سعيد، عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح، وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منها، فلا يجب الاحتجاج – عند الاحتياط – إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة...».

وقال الإمام أحمد، والدارقطني: «أصحُّ الناس روايةً عن ابن عجلان: الليث بن سعد»، لكونه أخذ عنه قديماً قبل أن تختلط عليه صحيفته. وقال الذهبي في الميزان: «إمام، صدوق، مشهور» وقال في السير: «حديثه إن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن رتبة الحسن».

وقال ابن حجر: «صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة».

ويقبل من ذلك من كان من رواية الليث عنه، أو ما كان عن سعيد، عن أبيه، عن أبي عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، وما رواه عن سعيد عن أبي هريرة - ولم تكن من رواية الليث عنه - فينظر فيه، والله أعلم.

وهذا ليس من حديثه عن المقبري، إضافة إلى أنه من رواية الليث عنه.

انظر: الطبقات لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم اص: ٣٥٦)، تاريخ الدوري (٢/ ٣٥٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٥٠/١) و(٣٠/١، ٢٨٦)، التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٦١)، الثقات للعجلي (٢/ ٢١٨)، الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٨)، الجرح والتعديل (٩/٨)، الثقات لابن حبان (٣/ ٣٠١)، العلل للدارقطني (٨/ ١٥٠١)، تحذيب الكمال للمزي لابن حبر (٣/ ٢١٤)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ٢١٧)، تحذيب التقريب لابن حجر (٩/ ٤٩٤)، التقريب (٦ ١٣٦)

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة وتشديد الموحدة، ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المازيي المدني.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مُحيريز - بمهملة وراء آخره زاي، مصغر - ابن جنادة بن وهب الجمحي - بضم الجيم وفتح الميم بعدها مهملة - المكي. التقريب (٣٦٠٤)

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عُسَيلة - بمهملتين، مصغر - المرادي، أبو عبد الله. التقريب (٣٩٥٢) والصُّنَابِعي: بضم الصاد وفتح النون وبعد الألف باء موحدة مكسورة، ثم حاء، نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر، من مراد. انظر: اللباب لابن الأثير (٢٤٧/٢)

<sup>(</sup>٤) معناه: قربت من الموت، وأيست من النحاة والحياة. شرح مسلم للنووي (٢٢٩/١).

إلا الله، وأن محمداً رسولُ الله حَرَّمَ الله $^{(1)}$  عَلَيه النَّا $^{(7)}$ .

٩٢- حَدَثنا محمد بن كثير (٢)، حدثنا أبو المعافى (٤)، حدثنا محمد بن سلمة (٥)، عَن أبي عبد الرحيم (٦)، عن زَيدٍ (٧)، عن ابن عَجلان بإسناده مثله (^).

٩٣- حَدَثَنا يونُسُ بن حَبيب الأصبهاني، حدثنا أبو داود (٩)،

(١) في (م): «حرم عليه الناس».

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٧/١ ح٤٧) من طريق الليث عن ابن عجلان به.

### فائدة الاستخراج:

لفظ مسلم: «عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت...» أي: ظاهر العبارة أن الداخل والباكي هو عبادة، وقد بيَّنت رواية المصنِّف أنه الصُّنَابحي، وهذا من فوائد الاستخراج.

قال النووي رحمه الله: «هذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره: عن الصنابحي أنه حدَّث عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه...». شرح صحيح مسلم (٢٢٨/١).

- (٣) في (ط) و(ك) زيادة نسبته: «الحراني» وقد سبق قريباً التعريف به.
  - (٤) محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة الحراني.
- (٥) ابن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو عبد الله الحراني،و هو راوية أبي عبد الرحيم، وابن أخته.
- (٦) خالد بن أبي يزيد ويقال: ابن يزيد الأموي مولاهم الحراني، وفي هامش (ط): «أبي عبد الرحمن» وفوقه (ص) ولعل المراد به التصويب، والصواب: أبو عبد الرحيم.
  - (٧) ابن أبي أُنيسة الجزري، أبو أسامة الرُّهاوي.
    - (٨) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.
  - (٩) سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٧٧).

حدثنا شعبَةُ، وسَلاَّم(۱)، عن أبي إسحاق(۲)، عن عَمرو بن ميمون الأَّوْدِي(۲)، عن مُعاذ بن جَبلٍ أن رسولَ الله على قال له: «تدري ما حَقُّ الله عَلى العباد؟ قال: الله وَرَسُولُهُ أعلم. قال: حَقُّ الله على العباد أن يعبُدوه ولا يشركوا به (۱) شيئاً، وحقُّهُم عَلى الله إذا فَعَلوا ذلك ألاَّ يُعذِّبَهم)(٥).

<sup>(</sup>١) بالتشديد: ابن سُليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدَاني، أبو إسحاق السَّبيعي الكوفي، مدلس مشهور جعله الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين، وقد اختلط أيضاً بأخرة، والراوي عنه هنا شعبة – وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط – وقد قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»، وقال الحافظ: «وهذه قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها».

انظر: تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص:١٠١ رقم ٩١)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٠١)، هدي الساري (ص:٤٥٣)، والنكت لابن حجر (٦٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) الأودي - بفتح الألف وسكون الواو وفي آخرها الدال المهملة - نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. الأنساب (٣٨٢/١)

<sup>(</sup>٤) في (ط): «تعبدوه ولا تشركوا به» بالتاء، وفي (ك) النقط غير واضحة أهي بالتاء أم بالياء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في: كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والحمار (الفتح ٦٩/٦ ح٢٨٥٦) من طريق يحيى بن آدم عن أبي الأحوص به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٨/١ ح٤٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص سلام بن شليم، عن أبي إسحاق به.

### \$ 9- حدثنا أحمد بن محمد البري، حدثنا أبو حذيفة (١)، حدثنا

وزادا في آخره: «يا رسول الله أفلا أبشِّر الناس؟ قال: لا تبشِّرهم فيتَّكلوا».

ونبّه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أبا الأحوص في رواية البخاري غير أبي الأحوص الذي في رواية مسلم حيث يقول عن رواية البخاري: «وأبو الأحوص شيخ يحيى بن آدم فيه كنتُ أظنُّ أنّه سلاَّم بالتشديد وهو ابن سُليم، وعلى ذلك يدل كلام المزّي، لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن يحيى بن آدم - شيخ شيخ البخاري فيه - فقال: (عن عمار بن زريق، عن أبي إسحاق)، والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، وكنية عمار بن زريق: أبو الأحوص فهو هو، ولم أر من نبّه على ذلك. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود عن هناد بن السري كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وأبو الأحوص هذا هو سلاَّم بن سُليم فإنَّ عن أبي الأحوى عن أبي أبي شيبة، وأبو داود عن هناد بن السري كلاهما عن أبي إسحاق، وأبو الأحوص هذا هو سلاَّم بن سُليم فإنَّ أبا بكر وهناداً أدركاه ولم يدركا عماراً، والله أعلم». فتح الباري (٢٠/١).

وأشار إلى هذا أيضاً في النكت الظراف. انظر: تحفة الأشراف (٢١١/٨).

#### تنبيه:

وقع في المطبوعة من الفتح: «المخزومي» بدل: «المخرّمي» وهو خطأ، والتصويب من «النكت» وغيرها.

أقول: قد صرَّح في رواية مسلم والمصنِّف أنه سلاَّم، ورواية النسائي - التي أشار إليها الحافظ في كلامه - أخرجها في السنن الكبرى - كتاب العلم - باب الاختصاص بالعلم قوماً دون قوم (٤٤٣/٣).

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف نسبة عمرو بن ميمون: الأودي.

(١) موسى بن مسعود النهدي البصري، توفي سنة (٢٢٠ هـ).

مختلف فيه، فوثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ». وضعفه الفلاس بقوله: «لا يحدِّث عنه من يبصر الحديث»، وضعفه أيضاً محمد بن بشار بندار، والترمذي، والساجي، وابن خزيمة، وابن قانع، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني، وأبو عبد الله الحاكم، وابن حزم.

وأثنى عليه الإمام أحمد بقوله: «هو من أهل الصدق»، وحدَّث عنه، وضعفه في روايته عن الثوري، وضعفه في الثوري أيضاً ابن معين وزاد: «لم يكن من أهل الكذب». وقال أبو داود: «كان قبيصة، وأبو عامر، وأبو حذيفة لا يحفظون، ثم حفظوا بعد». وقال أبو حاتم: «صدوق معروف بالثوري، لكن كان يصحِّف، روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث في بعضها شيئ».

وقال الذهبي: «صدوق يصحِّف»، وقال مرة: «صدوق إن شاءالله يهم»، وقال أحرى: «صدوقٌ مشهورٌ من مشيخة البخاري».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ سيئ الحفظ، وكان يصحِّف، وحديثه عند البخاري في المتابعات».

فمثل هذا يحتاج إلى متابعة، وقد تابعه هنا: حفص بن عبد الله عن ابن طهمان - كما سيأتى - وهو صدوق.

انظر: طبقات ابن سعد (٧/٤٠٣)، معرفة الرحال رواية ابن محرز (١/٧٨)، سؤالات أي داود للإمام أحمد (٣٥٦/١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٨٦/١)، الثقات للعجلي (٢/٥٠٣)، سؤالات الآجري (ص: ٢٩٩ رقم ٤٣٧) جامع الترمذي (٥/٧٥ للعجلي (٢٧٥٠)، سؤالات الخرح والتعديل (٨/٦٠)، الثقات لابن حبان (٩/١٦٠)، سؤالات الحارقطني (ص: ١٠ رقم ٣٢٣)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ٢٧٤ رقم ٤٨٥) المحلى لابن حزم (١/٧٢١)، سير أعلام النبلاء (١/٩/١)، والكاشف (٢٨٥/٢)، والمغني في الضعفاء (٦٨٧/٢)، والميزان للنهي (٢٢١/٤)، تحذيب

إبراهيمُ بن طَهْمَان (١)، عن الشيباني (٢)، عن أبي حَصِين (٣)، ح وحَدثنا محمد بن عَقِيل (١)، حدثنا حَفص بنن

التهذيب (۱۰۱/۱۰)، وهدي الساري (ص:۲۹۱)، والتقريب لابن حجر (۷۰۱۰). (۱) ابن شعبة الخراساني، أبو سعيد الهروي، توفي سنة (۱٦٣ هـ).

وثقه الجمهور كابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن معين، والإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان وغيرهم. وتُكلِّم فيه للإرجاء، ولم يتكلَّم أحدٌ في ضعفه في الحديث، بل الجمهور على توثيقه، سوى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وابن حزم. قال الحافظ ابن حجر: «لم يثبت غلوه في الإرجاء، ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه».

وأما تضعيف ابن عمار فمردود بقول صالح بن محمد حزرة الحافظ حزرة: «من أين يعرف ابن عمار حديث إبراهيم». ثم ذكر أن ما وقع في حديث إبراهيم من الغلط –والذي بسببه ضعفه ابن عمار – هو من غير إبراهيم. وأما تضعيف ابن حزم له فقال الحافظ ابن حجر: «وأفرط ابن حزم فأطلق القول بتضعيفه وهو مردود عليه». وقال الذهبي: «ثقة من علماء حراسان، لا عبرة بقول مضعّفه».

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة يُغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه».

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٠٥/٦)، تهذيب الكمال للمزي (١٠٨/٢)، الميزان للندهي (٣٨/١)، تهذيب التهذيب (١١٧/١)، وهدي الساري (ص:٤٠٧)، والتقريب لابن حجر (١٨٩).

- (٢) سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز الشيباني الكوفي، مولى بني شيبان.
- (٣) عثمان بن عاصم بن حُصَين -مصغَّر الأسدي الكوفي، أبو حَصِين -بفتح الحاء المهملة-. التقريب، (٤٤٨٤).
  - (٤) عَقِيل -بفتح أوله- بن حويلد بن معاوية الخزاعي النيسابوري، توفي سنة (٢٥٧ هـ).

عبد الله(۱)، أحربرني إبراهيم بن طهمان، عن سليمان (۲)، عن أبي حَصِين، ح

وحَدَثنا محمد بن يحيى، حدثنا الفريابي (٣)، ح وحَدثنا الصاغانيُّ، أخبرنا قَبِيصةُ (١)، عن سفيانَ (٥)، ح

وَحَدَثَنَا /(ل٢٠/١) أَسِيدُ بن عاصمٍ (٢)، حدثنا محمد بن بُكير (٧)، حدثنا خَلفُ بن خليفة (٨)، عن أبي حَصين، عَن الأسود بن هلالٍ، عن

قال عنه الحافظ ابن حجر: «صدوق، حدَّث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها». التقريب (٦١٤٦)، وهو متابعٌ هنا فلا ضير.

<sup>(</sup>۱) ابن راشد الشّلمي النيسابوري، كان كاتباً لإبراهيم بن طهمان. الجرح والتعديل (۱۷٥/۳).

<sup>(</sup>٢) هو: الشيباني السابق في الإسناد الماضي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) ابن عقبة الشُّوَائي، استصغر في سفيان.

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) أُسِيد -بفتح الهمزة وكسر السين وتخفيف الياء- بن عاصم الثقفي مولاهم، أبو الحسين الأصبهاني، توفي سنة ٢٧٠ ه. الإكمال لابن ماكولا (٥٣/١ - ٥٥) قال ابن أبي حاتم: «سمعنا منه، وهو ثقة رضي».

انظر: الجرح والتعديل (٣١٨/٢)، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (١٩/٣)، سير أعلام النبلاء (٣٧٨/١).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(ط): «محمد بن كثير» وهو خطأ، وهو: محمد بن بُكير بن واصل الحضرمي البغدادي.

<sup>(</sup>٨) ابن صاعد بن بحرام الأشجعي مولاهم.

مُعاذ بن جَبل قال: كنتُ ردفَ النبي ريا مُعاذ تَدْري...». فذكرَ مثله: ((لا يُعذبهم أو(١) لا يُدخلهُم النَّان)(١).

• ٩ - حَدثنا عباس الدوري، حدثنا حُسيْن الجُعفي (٣)، عن زائدة (١٤)، عن أبي حَصين بإسناده نحوه (٥).

٣٩٦ حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، حدثنا عَمرو بن عاصم (٢)، حدثنا هَمام (٧)، أخبرنا قَتَادةُ، عن أنسِ، أنَّ مُعاذ بن جَبل قال:

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٩/١٥ ح٥٠) كلاهما من طريق شعبة عن الأشعث بن سُليم وأبي حَصين كلاهما عن الأسود بن هلال به. وقوله: «ولا يدخلهم النار» ليس عند الشيخين.

(٣) حسين بن على بن الوليد الجعفى مولاهم.

(٤) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

(٥) في (ط) و(ك): «مثله» بدل «نحوه»، وفي الأصل و (م) كما أثبتُ، غير أنه كُتِب فوق عبارة الأصل: «مثله».

وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٩/١٥ ح٥١) من طريق القاسم بن زكريا عن حسين الجعفي به، وقال بعد ذكر طرف الحديث: «نحو حديثهم». فهذا يؤيِّد العبارة التي أثبتُّها، والله أعلم.

(٦) ابن عبيد الله بن الوازع الكِلأبي القيسي.

(٧) ابن يحيى ين دينار العَوْذِي البصري.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب ماجاء في دعاء النبي ﷺ أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى (الفتح ٣٥٩/١٣ ح٧٣٧٣).

كنتُ رديفَ رسول الله على ليس بَيني وبَينهُ إلا آخرةُ الرَّحْل (1)، فقال لي: ((يا مُعاذ))، قلتُ: لبَّيك رسولَ الله على وسعديك. قال: ثم سار ساعةً، ثم قالَ لي: ((يا مُعاذ))، حتى فَعَل ذلك ثلاثَ مرَّات، ثم قالَ لي: ((هل تدري ما حَقُّ الله على العبادِ؟))، قلتُ: الله ورسولُه أعلم. قال: ((فإن حَق الله على العبادِ أن يعبُدوه ولا يشركوا بهِ شيئاً، ثم سار ساعةً، ثم قال: يا مُعاذ، قلتُ: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: هل تدري ما حَقُّ العبادِ عَلى الله إذا فعَلُوا ذلك؟ قلتُ: الله ورسولُهُ أعلم، قال: فإن حق العبادِ على الله أن لا يُعذّبهم)) قال: فإن حق العبادِ على الله أن لا يُعذّبهم)) قال: فإن حق العبادِ على الله أن لا يُعذّبهم))

٩٧ - حَدِثنا على بن حَرب، حدثنا وكيع، وأبو مُعاوية (١)، عن

انظر: التقريب (٧٣١٩)

<sup>(</sup>۱) آخرة - بالمد وكسر المعجمة بعدها راء - هي: العود الذي يجعل خلف الراكب يستند إليه. والرَّحل - بفتح الراء وسكون الحاء المهملة - هو للبعير كالسَّرْج للفرس. انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٤٦/١١)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب إرداف الرجل خلف الرحل (۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب إرداف الرجل الاستئذان - (الفتح ۲۱۲/۱ ح۲۲۲۷) من طريق موسى بن باب من أجاب بلبيك وسعديك (الفتح ۲۳/۱۱ ح۲۲۲۷) من طريق موسى بن إسماعيل كلاهما عن همام به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٨/١ ح٨٤) من طريق هذّاب -وهو هدبة- بن حالد الأزدي عن همام به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خازم الضرير.

الأعمش عَن إبراهيم(١)، عن علقمة (٢)، عَن عبد الله قال: قال رسولُ الله على: (رمَن ماتَ لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنَّة). وقلتُ أنا: رَمَن ماتَ يُشرِك بالله شَيئاً دَخَل النَّا $(0)^{(7)}$ .

(١) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

(٢) ابن قيس بن مالك النخعي الكوفي.

(٣) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في: كتاب الجنائز – بابّ في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (الفتح ١٣٣/٣ ح١٢٣٨).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار (٩٤/١ ح٠٥١) كلاهما من طريق الأعمش حدثنا شقيق عن عبد الله بن مسعود به.

ولفظهما: «قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ». أي جعل عبارة الوعيد هي المرفوعة ، وعبارة الوعد موقوفة، بخلاف رواية المصنِّف هنا!

قال النووي رحمه الله تعالى عن لفظ مسلم: «هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم، وكذا هو في صحيح البخاري، وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم، ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا «قال: قال رسول الله ﷺ: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت أنا: ومن مات يُشرك بالله شيئاً دخل الناري. وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم، وقد صحَّ اللفظان من كلام رسول الله ﷺ في حديث جابر المذكور > أي: الذي سيأتي بعد هذا الحديث > فأما اقتصار ابن مسعود على على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض وغيره: «سببه أنه لم يسمع من النبي على إلا إحداهما وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي في وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إنَّ اللفظتين قد صحَّ رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه، فالجيِّد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي في ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقَّنها عن النبي في ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأحرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمعٌ ظاهرٌ بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين، والله أعلم». شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٢ ٩ - ٩٧).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «لم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد، وزعم الحميدي في «الجمع» وتبعه مغلطاي في «شرحه»، ومن أحذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة، وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البحاري قال: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده، وبذلك حزم ابن حزيمة في صحيحه والصواب رواية الجماعة، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابن حزيمة من طريق سيار، وابن حبان من طريق المغيرة وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف حانب الوعيد ثابت في القرآن، وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف حانب الوعد فإنه محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم، وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث حابر الذي أخرجه مسلم بلفظ: «قيل: يار سول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئاً دخل الخان».

#### تنبيه:

وقع في «الفتح» المطبوع أن الذي قلبه «أبو عوانة» وحده، وأشار المحقق في الحاشية

إلى أنه في نسخة «أبو معاوية» بدل «أبي عوانة» وهو الصواب، ويؤيِّده أنه هو الذي حزم به ابن خزيمة في التوحيد (٨٥/٢ ح٥٦٥).

ثم نقل الحافظ جمع النووي بين الروايتين وقال معقباً: «وهذ الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالاً قريباً مع أنه يُستغرب من انفراد راوٍ بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخصٍ ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف». فتح الباري (١٣٤/٣).

على هذا فالإمام النووي رحمه الله تعالى يرى أن اللفظين مرفوعان إلى النبي على من حديث ابن مسعود، والحافظ ابن حجر يرى أن أبا عوانة – أو أبا معاوية – قد سها فقلب المرفوع موقوفاً، والموقوف مرفوعاً، وأن الصواب لفظ الصحيحين.

فالنووي رحمه الله تعالى بنى جمعه بين الروايتين على لفظ اللفظ الآحر في بعض النسخ المعتمدة من صحيح مسلم كما ذكره الحميدي، وعلى رواية أبي عوانة... فَيَرِدُ على جمعه أن ما ذكره الحميدي ناشئ عن وهم - كما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر فلا يتّحه ذلك الجمع.

والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- رجَّح لفظ الصحيحين لأن الإسماعيلي بيَّن أن المحفوظ عن وكيع كما في رواية البخاري، فيكون على هذا: الذي قلب الحديث هو أبو معاوية - وليس أبو عوانة - قرين وكيع في الرواية عن الأعمش.

ويؤيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بلفظ أبي عوانة «المسند» (٣٨٢/١)، ورواه من طريق ابن نمير عن الأعمش به بلفظ الصحيحين (المسند: ٢٥/١)، وقد سبق النقل عن الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في رواية البخاري، فيبقى على هذا أبو معاوية متفرداً بحذه المخالفة، ويؤيده أيضاً أن أبا عوانة كأنه أشار إلى هذه المخالفة بقوله في

نهاية الحديث: «هذا لفظ أبي معاوية».

ثم وحدت ابن منده أخرجه في كتاب «الإيمان» (٢١٣/١) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بلفظ الصحيحين؟! فإن صحَّ هذا فيُحمل على أن أبا معاوية كان يرويه مرة على الوجه الصحيح ومرة يقلبه، والله أعلم، وقد سبق - في ح(٦٩) أن أبا معاوية كان يضطرب، ولكن في غير حديث الأعمش، فلعله اضطرب هذه المرة في حديث الأعمش، والله أعلم..

بقيت نقطة لم أحد أحداً أشار إليها، وهي احتلاف مخرج الحديث عن ابن مسعود بقي، ففي جميع مصادر التحريج: «الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود»، وإلى اتحاد مخرج الحديث أشار الحافظ ابن حجر في كلامه – السابق نقله – الذي تعقّب به جمع النووي حيث قال: «لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالاً قريباً مع أنه يُستغرب من انفراد راوٍ من الرواة...» الخكامه، وإسناد المصنف: «الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله»، ولم أجده والعلم عند الله تعالى – أن في إسناد أبي عوانة خطأ، وأن الصواب: «وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود» لكن رواه وكيع بلفظ وأبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود» لكن رواه وكيع بلفظ الصحيحين، وأخطأ فيه أبو معاوية حيث جعل المرفوع موقوفاً والموقوف مرفوعاً.

وأما من حيث جعل الإسناد: «الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود»، وقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله كما سبق فيحتمل أن يكون خطأ من بعض الرواة دون الأعمش أو يكون لأبي معاوية في هذا الحديث طريقان أحدهما طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، والآخر طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله، ولكن أستبعد هذا الإحتمال الأخير لأبي لم أحد أخرجه بهذ الإسناد الذي ذكره المصنّف، والله أعلم.

هذا لفظ أبي مُعاوية.

٩٨- حدثنا على بن حرب، حدثنا أبو مُعاوية، ومحمد بن الفُضَيل(١) قالا: حدثنا الأعمش، ح(٢)

وحدثنا سختویه بن مازیار -أبو على مَولى بني هاشم (٢)-، حدثنا مالك بن سُعَير (١٤)، عَن الأعمش، عن /(٢٠/١) .....

فائدة الاستخراج:

بالمقارنة مع رواية مسلم: رواية المصنِّف بيَّنت أن هناك اختلافاً بين رواة الحديث في رفع بعضه ووقف بعضه.

(١) ابن غزوان الضيِّي الكوفي.

(٢) ليس في (ط) و(ك) علامة تحويل، أو حرف عطف (الواو)، بل صورته أنه متصل بالإسناد الذي بعده، وهو خطأ.

(٣) النيسابوري، توفي سنة (٢٥٥ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الأمر في الحديث» -ووقع فيه: «ابن ماريا»، ولعله خطأً مطبعي-، وقال عنه الحاكم: «محدِّثٌ، كبيرٌ سنُّه، مفيد، صدوق». وقال الذهبي: «كان مجوسيًّا فأسلم على يد المأمون وهو شاب، وسمع الكثير، وعُني بالعلم، وحجَّ وسمع بالحجاز، والعراق، وخراسان»، وقال أيضاً: «له غرائب». ولم أجد له ترجمة في موضع آخر.

انظر: الثقات لابن حبان (٣٠٧/٨)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٥١ -۲۶/ج ۱٤٩/۱۹).

(٤) مالك بن سُعَير -بالتصغير آخره راء- بن الخِمْس -بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة- التميمي الكوفي. التقريب (١٤٤٠)، تهذيب الكمال (١٤٥/٢٧)

أي سُفيانَ (١)، عن حَابر قال: ((جَاء أَعْرَابي إلى النبي ﷺ فَـقَالَ: ما الموجبتَان؟ قال: مَن ماتَ لا يُشرك بالله شَيئاً دخل الجنَّة، ومَن ماتَ يُشْركُ بالله شيئاً دَخل النان)(٢).

99 حدثنا عباس الدوري، حدثنا عبد العزيز بن السَّري (٣)، حدثنا بشر بن منصور (٤)، حدثنا سفيانُ (٥)، عن الأعمش، عن أبي سُفيانَ، عن جَابِر، عَن النبي الشَّهُ مثلَه.

قال البخاري: «مقارب الحديث»، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وضعفه أبو داود، وقال الأزدي: «عنده مناكير». وقال الذهبي: «صدوق معروف»، وقال الحافظ ابن حجر: «لا بأس به». وقد تابعه أبو معاوية وابن فضيل هنا، ولله الحمد.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١١٠/٨)، الثقات لابن حبان (٢٦٢/٧)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٧٩)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (٨٠٤/٢)، تحذيب الكمال للمزي (٢/٢٧)، الميزان للذهبي القاضي (٢/٣٤)، تقذيب التهذيب (١٤٦٠)، والتقريب لابن حجر (٤٤٦٠).

(١) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار (٩٤/١ ح١٥١) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) الناقد، قال ابن حجر: «مقبول»، ولم أظفر فيه بأي قولٍ آخر. التقريب (٤٠٩٧)

<sup>(</sup>٤) السَّلِيمي - بفتح المهملة وبعد اللام تحتانية - أبو محمد الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٥) هو: الثوري.

وعن سُفيانَ، عن أبي الزُّبير (١)، عن جَابر، عَن النبي ﷺ (١٩٣٠) بمثله (٣).

• • ١ - حَدِثْنَا(٤) يزيدُ بن سنان، حدثنا أبو عامر العَقدي(٥)، ح وحَدثنا أبو الأزهر(٢)، حدثنا يحيى بن أبي الحجَّاج(٧)، قالا(^): حدثنا قُرَّة بن خالدٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على قال: «مَن لقى الله لا يُشرك به شيئاً (٩) دخل الجنَّة، وَمَن لقيَه يُـشرك بهِ

ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وذكره العقيلي في جملة الضعفاء.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ»، وقال ابن عدي: «لا أرى بحديثه بأساً».

وقال الحافظ: «ليِّن الحديث». وقد تابعه أبو عامر العقدى وهو ثقة.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: ٢٩٤ رقم ٨٨)، الضعفاء للعقيلي (٣٩٧/٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٣٩/٩)، الثقات لابن حبان (٢٥٥/٩)، الكامل لابن عدي (٢٦٧٧/٧) تهذيب الكمال للمزي (٣١/ ٢٦٥)، التقريب (٧٥٢٧).

<sup>(</sup>١) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>٢) ما بين النحمين سقط من (م) و(ط)، وألحقه ناسخ (ط) على الهامش.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان، ولا من طريق سفيان عن أبي الزبير.

<sup>(</sup>٤) في (م): «وحدثنا».

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عمرو القيسى البصري.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) هو: يحيى بن عبد الله بن الأهتم الأهتمي، أبو أيوب المصري.

 <sup>(</sup>٨) في (ط) و(ك): «قال» بالإفراد.

<sup>(</sup>٩) سقطت لفظة: «شيئاً» من (ط) و (ك).

دَخل النَّاسِ<sup>(۱)</sup>.

الم الم حدث السدن السدن واسمه موسى (٢) ، حدث المسلم بسن إبراهيم (٣) ، حدث المسلم الدَسْتُوائِي (٤) ، عن أبي الزُّبير ، عن حابر ، عن النبي على قال: ((مَن لقي الله لا يُشرك به شيئاً (٥) أدخلَه الله (٦) الجنَّة، وَمن لقيه يُشرك به أدخلَه الله (١) .

وقع «قرة بن خالد» عند مسلم مهملاً، وبيَّنه المصنف بأنه: ابن حالد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار (٩٤/١ ح٢٥١) من طريق أبي عامر العقدي عن قرة به. فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>٢) هو: موسى بن سعيد بن النعمان الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>٤) الدَّسْتُوائي: بفتح الدال وسكون السين المهملتين، وضم التاء ثالث الحروف، وفتح الواو، وفي آخره ألف، نسبة إلى دَسْتُوَا بلدة من بلاد الأهواز، ونسبة إلى ثياب بحلب منها. وضبطه الحافظ في التقريب بفتح التاء! وهشام يُنسب إلى بيع الثياب التي تُحلَب منها، وهو: ابن أبي عبد الله سَنْبَر - بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزن جعفر - أبو بكر البصري. انظر: الأنساب للسمعاني (٥/ ٣١)، التقريب (٧٢٩٩)

<sup>(</sup>٥) سقطت لفظة: «شيئاً» من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط لفظ الحلالة من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في الإيمان - باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار (٩٤/١ ح٢٥١) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير به. فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وذكر المصنِّف اللفظ.

٢ • ١ - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، مثل ذلك، يعني مثل (٢٠): ﴿ جَاء جبريل عليه السلام يُبَشرني أنّ مَن مات من أمَّتي لا يُشرِك بالله شيئاً دخل الجنَّةَ $^{(7)}$ .

٣ • ١ - حَدثنا إسحاق بن سيَّار النَّصيبي، حدثنا أبو معمر (١)، حدثنا عبد الوارث<sup>(٥)</sup>، حدثنا حُسين الـمُعَلِّم<sup>(١)</sup>، عن ابن بُريدة<sup>(٧)</sup>، أنَّ

<sup>(</sup>١) واصل بن حيَّان الأحدب الأسدى الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «مثل ما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - بابُّ في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (الفتح ١٣٢/٣ ح١٢٣٧) من طريق مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب به.

وأخرجه في كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله للملائكة (الفتح ٤٦٩/١٣ ح٧٤٨٧)من طريق شعبة عن واصلِ به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار (٩٤/١ ح١٥٣) من طريق شعبة به. ولفظهما: «أتاني جبريل عليه السلام» وفي آخره: «قلت: وإن زبي وإن سرق؟ قال: وإن زبي وإن سرق».

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المُقْعَد التميمي العنبري، وهو راوية عبد الوارث. تعذيب الكمال (١٥/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري.

<sup>(</sup>٦) ابن ذكوان العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري. التقريب (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن بُريدة بن الخصيب الأسلمي.

یحیی بن یعْمَر حدَّنه، أنَّ أبا الأسود الدِّیلی (۱) حدَّنه، أنَّ أبا ذرّ حدَّنه قال: أتیتُ النبی و هو نائم، وعلیه ثوبٌ أبیض، ثم أتیته فإذا هو نائمٌ /(ل ۲ / ۲ / ب)، ثم أتیته وقد استیقظ فجلستُ إلیه، فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات علی ذلك إلا دَحل الجنَّة)، من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات علی ذلك إلا دَحل الجنَّة)، قلت: وإن قلت: وإن وزنی، وإن سَرق»، قلت: وإن زنی، وإن سَرق، قال: «وإن زنی، وإن سَرق»، قلت: وإن ونی وإن سَرق، قال: «وإن زنی، وإن سرق)»، قلت: وإن فلی وإن سَرق؟ قال: «وإن زنی، وإن سرق –ثلاثاً – علی رغم أنف أبی ذر». فخرج وهو یجُرُّ إزارهُ ویَقول (۲): «علی رغم أنف أبی ذر».

فكان أبو ذر يُحدِّث بهِ ويَقُول (٣): على رغم أنف أبي ذر (١).

<sup>(</sup>١) الدِّيلي: بكسر المهملة وسكون التحتانية، ويقال: الدُّؤَلي - بالضم بعدها همزة مفتوحة - البصري، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، وقيل غير ذلك. التقريب: (٧٩٤٠)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وهو يقول».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «وهو يقول».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب الثياب البيض (الفتح ٢٩٤/١٠ ) ح٧٢٧) من طريق أبي معمر به، وعلَّق عليه البخاري قائلاً: «هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غُفِرَ له».

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار (٩٥/١ ح١٥٤) من طريق عبد الوارث به.

## بيانُ المُعاصِي التي يخرج صاحبها من الإيمان عندَ فعلها(')، والعاصي التي يكون بها مُنافقاً(')، وإن صلَّى وَصامَ وأقرَّ بالإسلام

\$ • 1 - أحبرنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد العُذْرِي، قال: أحبَرني أبي، قال: حَدثني الأوزاعيُّ، قال: حَدثني الزهريُّ، قال: حَدثني أبو سلمة (۱۳)، وأبو بكر بن عبد الرحمَن (۱۰)، عن أبي هُريرة أنَّ رسولَ الله على قال (۱۱): «لا يَزني الزاني وهوَ حين يزني مُؤمن، ولا يسرق السارق وهوَ حين يَسرق مُؤمن، ولا يسرق السارق وهوَ حين يَسرق مُؤمن، ولا يشربُ الخمر وهو حين يَسرَبُها

<sup>(</sup>۱) ليس المراد أنه يخرج من الإيمان مطلقًا بحيث ينقله من الملّة بارتكاب هذه المعاصي، بل يخرج -حالَ تلبّسه بهذه المعاصي- من دائرة الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام ما لم يستحلّ هذا الذنب؛ وقد اتفق أهل السنّة والجماعة على أنّ مرتكب الكبائر لا يكفر كفرًا ينقل عن الملّة بالكلّيّة ما لم يستحل ذلك الذنب.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العزّ، تحقيق التركي والأرنؤوط، (٤٣٩/٢-٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) المقصود به النفاقُ العملي الذي لا يخرجه من الملة؛ فمرتكب هذه المعاصي الواردة في أحاديث الباب يكون بها منافقًا عمليّا لا يخرج به من الملة، والمخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي.

<sup>(°)</sup> ابن الحارث بن هشام المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته. التقريب (٧٩٧٦)

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط) و(ك) كلمة: «قال».

مؤمن، ولا ينهَبُ<sup>(۱)</sup> نُهبةً ذاتَ شَرفٍ يرفَعُ المؤمنونَ إليْهِ فيها أبصارَهم وهو حين ينهبُهَا<sup>(۲)</sup> مُؤمن<sub>)</sub>(<sup>۳)</sup>.

و • • - حدثنا أحمد بن يوسفَ السُّلميُ، حدثنا عبد الرزاق (٤)، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبهٍ (٥)، عن أبي هُريرة، عَن النبي الله بنحوه، وَزاد: «ولا يَغُلُّ أحدُكم حين يَغُلُّ وهو مؤمن، ......

وأحرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية (٧٦/١ ح ١٠٠٠) من طريق يونس عن الزهري به، وأحرجه من طريق الأوزاعي عن الزهري به برقم (١٠٢).

وقال ابن الأثير: «الغُلُول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكلُّ من

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «ينتهب»، وهي رواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «ينتهبها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأشربة - باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام... (الفتح ٢٣/١٠ ح٥٧٨٥) من طريق يونس عن الزهري به، ولم يذكر فيه: أبا بكر بن عبد الرحمن، وأخرجه في كتاب المظالم - باب النهبي بغير إذن صاحبه (الفتح ١٤٣/٥ ح٧٤٧٠) من طريق عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به، وكذلك أخرجه من هذا الطريق في كتاب الحدود - باب الزنا وشرب الخمر (الفتح ١٤٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصنّف (٢/٦١ ح١٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) ابن كامل الصنعاني، أبو عتبة.

<sup>(</sup>٦) قال النووي: «بفتح الياء، وضم الغين، وتشديد اللام ورفعها، وهو من الغُلول وهو الخيانة».

فإيَّاكم إيَّاكم)(١).

۱۰۲ حدثنا محمد بن إسحاق الصّاغاني، أحبرنا الحسن بن موسَى الأشيَبُ<sup>(۲)</sup>، ح

وحَدَّننا /(ل ٢ / ٢ ١/ب) محمد بن كثير الحراني<sup>(٣)</sup>، حدَّننا آدم بن أبي إياس<sup>(٤)</sup> قالا: حدَّننا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عَن أبي هُريرَة، عن النبي بنحو حَديث الزهري، وَزاد في آخِره: ((والتوبة معروضة [بعد]))(٥).

حان في شيءٍ خفيةً فقد غَلَّ..

انظر: النهاية لابن الأثير (٣٨٠/٣)، شرح مسلم للنووي (٢٥/٢)

(١) في (ط) و(ك): «فإياكم وإياكم».

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية (٧٧/١ ح١٠٣) من طريق عبد الرزاق به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث، ونبَّه المصنِّف إلى الزيادة التي وقعت فيه من هذا الطريق، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (٢) أبو على البغدادي القاضي.
- (٣) هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي، لقبه لؤلؤ.
  - (٤) واسم أبي إياس: عبد الرحمن بن محمد الخراساني.
- (٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهي رواية البخاري ومسلم أيضاً من هذا الطريق، فقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب إثم الزناة (الفتح ١١٦/١٢ ح ١١٦/١٢) من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة به.

الله بن موسى (١) أخبرنا عبيد الله بن موسى (١) أخبرنا سفيانُ (٢) عَن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة (٣) عن مَسْروق (١) عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومَن كان فيه خَصلة من نفاقٍ حتى يدعَها: إذا حَدَّثُ كَـذَبَ، وإذا وعَـدَ أَخْلَـفَ، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهـد غدر» (٥).

جاء في رواية مسلم ذكر الأعمش: «سليمان» مهملاً، وبيَّنت رواية المصنِّف أنه الأعمش، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (٢) هو: الثوري كما بيَّنه الحافظ في الفتح (١١٣/١).
  - (٣) الهَمْدَاني الخارفي بمعجمة وراء وفاء الكوفي.

وقد سقط ذكر مرتبته من مطبوعة «التقريب» بتحقيق محمد عوامة، وفي المخطوط - نسخة الحسيني (ل ٧٠ ب) - قال: «ثقة»، وقد وثقه الجمهور.

انظر: تهذیب التهذیب (۲٤/٦)

- (٤) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي.
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب علامة المنافق (الفتح ١١١/١ حرمه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب علامة المنافق (الفتح ١١١/١ حـ ٣٤) من طريق شعبة عن الأعمش

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية (٧٧/١ ح٤٠) من طريق شعبة به، وأوردا الحديث بكامله. فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في (م): «أبو عبيد الله بن موسى» وهو خطأ، وهو: عبيد الله بن موسى بن باذام العبسى مولاهم.

 ١٠٠٠ حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نُمير(١)، عن الأعمش باسناده نحوَه (۲).

٩ • ١ - حدثنا فَضْلَك الرازي(٣)، حدثنا قتيبة(١٤)، حدثنا إسماعيل بن جَعفر(٥)، أخبرني أبو سُهَيل نافعُ بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عَن أبي هُرَيرَة أنَّ رسول الله على قال: ((آية النفاق ثلاث إذا حَدَّث كذب، وإذا وعَدَ أَخلف، وإذا اؤتُمن خان،(١).

في كتاب المظالم – باب إذا خاصم فحر (الفتح ١٢٨/٥ ح٢٥٩)، وأخرجه أيضاً من طريق حرير عن الأعمش في كتاب الجزية - باب إثم من عاهد ثم غدر (الفتح .(T17X - TTT/7).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال المنافق (٧٨/١ ح١٠٦) من طريق سفيان عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) في (م): «أبو نمير» وهو خطأ، وهو: عبد الله بن نمير - بنون، مصغر - الهُمْدَاني الكوفي. التقريب (٣٦٦٨)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال المنافق (٧٨/١ ح١٠٦) من طريق ابن نمير عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن عباس، أبو بكر الرازي.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني، أبو رجاء.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب علامة النفاق (الفتح ١١/١ ح٣٣) من طريق إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه أيضاً في كتاب الشهادات - باب من أمر بإنجاز الوعد (الفتح ٣٤١/٥ ح٢٦٨٢) عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر به.

• أ أ - حَدثَنا أبو الأزهر (١)، ومحمد بن حَيويه (٢)، وأبو الأحوص (٣) قاضي عُكْبَرًا، قالوا: حدثنا عارم (٤)، ح

وحدثنا أبو أُميَّة، حدثنا الحسن بن موسى (٥) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عَن داود بن أبي هند (٦)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيرة قال:

ويبدو أنها في الوقت الحاضر عبارة عن أطلال كما عبَّر صاحب كتاب «بلدان الخلافة الشرقية» وقال أيضاً: «على نحو عشرة فراسخ من بغداد، وكانت تكتنفها البساتين التي يقصدها أصحاب اللهو والطرب».

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (١٦٠/٤)، تحذيب الكمال للمزي (٢٢/٢٦)، التقريب (٦٣٦٧)، بلدان الخلافة الشرقية (ص ٧٢).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال النفاق (٧٨/١ ح١٠٧) عن قتيبة بن سعيد ويحيى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم، أبو الأحوص البغدادي ثم العُكْبَري – بفتح الموحدة – قاضيها، كنيته أبو عبد الله، ويعرف بأبي الأحوص قاضي عُكبَرا. وعُكْبَرا – بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتح الباء الموحدة، وقد يمد ويقصر –، وهو اسم بليدة من نواحي دُجَيل، قرب صريفين وأوانا، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، والنسبة إليها: عُكْبَري، وعُكْبَراوي.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، وقد اختلط بأخرة (انظر: ح٢٤)، وتابعه - فيما يلي - الحسن بن موسى، وأبو نصر التمار، وعبد الأعلى بن حماد.

<sup>(</sup>٥) الأشيب البغدادي القاضى.

<sup>(</sup>٦) واسم أبي هند: دينار بن عُذَافر القشيري مولاهم البصري.

قال رسول الله على: «ثلاث في المنافِق وإن صام وصلّى وَذكر أنه مؤمن، إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمن خان $^{(1)}$ .

 ١١٠ - حَدثنا محمد بن هارون الفلاس<sup>(٢)</sup>، حدثنا عبد الأعلى بن حماد<sup>(۱)</sup>، حدثنا حماد بن سلمة بمثله.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال النفاق (٧٩/١ ح١١٠) من طريق حماد بن سلمة به.

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم طرفاً من الحديث وهو قوله: «وإن زعم أنه مسلم»، وأحال بباقيه إلى ما قبله، وإيراد المصنِّف له كاملاً من فوائد الاستخراج.

(٢) الفلاس: نسبة إلى بيع الفلوس، ومن كان صيرفياً. الأنساب (٣٥٤/٩ - ٣٥٥)، وهو: أبو جعفر المُخرَّمي، لقبه: شِيطا، توفي سنة (٢٦٥ هـ).

وثقه ابن أبي حاتم، والدارقطني، وأثنى عليه ابن الجوزي.

انظر: الجرح والتعديل (١١٨/٨)، تاريخ بغداد (٣٥٤/٣)، المنتظم (٢٠٦/١٢)

(٣) ابن نصر الباهلي مولاهم، أبو يحيى البصري المعروف بالنَّرْسي -بفتح النون وسكون الراء وبالمهملة-، ونرس لقبّ لجده نصر، لقّبته النّبَط بذلك لأن ألسنتهم لم تكن تنطق به.

قال عنه الحافظ: «لا بأس به»، وأرى أن يقال عنه: ثقة، فقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم وابن قانع، والدارقطني، ومسلمة بن القاسم، والخليلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأقل ما قيل فيه: «ليس به بأس» قاله النسائي وهو من المتشددين، وقال ابن خراش: «صدوق».

انظر: تهذيب الكمال للمزي (٢٥٩/١٤)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٨٥/٦) ۸٦) التقريب (۳۷۳۰).

التمّار (۲)، حدثنا محمد بن هارون [أيضاً] (۱)، حدثنا أبو نصر التمّار (۲)، حدثنا حماد بن سلمة بمثله (۳).

الوُحَاظى](٤)، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن صالح [هو: الوُحَاظى](٤)، حدثنا

(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو بضم الواو وفتح الحاء المهملة ثم الظاء المعجمة نسبة إلى وُحاظة بطن من حمير، توفي سنة (٢٢٢هـ).

وثقه أبو اليمان، وابن معين، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وقال الساجي: «هو من أهل الصدق والأمانة»، وقال أبو عوانة الإسفراييني: «حسن الحديث، لكنه صاحب رأي»، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن عدي، والسمعاني، والخليلي.

وضعفه الإمام أحمد، وإسحاق بن منصور لرأيه في التجهم، وكذا العقيلي، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ عندهم».

ووثقه الذهبي في أكثر كتبه فقال: «ثقة في نفسه، تكلم فيه لرأيه»، وقال: «وثقه جماعة، وقد تكلم فيه لأجل بدعته»، وقال أيضاً: «غمزه بعض الأئمة لبدعة فيه، لا لعدم إتقان».

لذا قال الحافظ: «صدوق، من أهل الرأي».

أما نسبته إلى البدعة فلقوله: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث» - يعني هذه التي في الرؤية - فقال الإمام أحمد: «كأنه يرى رأي جهم»، وانظر تعليق الذهبي عليه في السير.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز القُشيري النسائي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم - كما تقدم - من طريق عبد الأعلى بن حماد وأبي نصر التمار به.

سليمان [بن بلال] (۱)، عن العلاء [بن عبد الرحمن] (۲)، عن أبيه، عَن أبي هُريرة أنّ رسولَ الله على قال: «علاماتُ المنافِقِ إذا حَدَّث كذَب، وإذا وَعد أخلف، وإذا ائتمن خان» (۳).

وقد اتفق الشيخان على إخراج حديثه، فهو «صدوق» إن شاءالله، والله أعلم.

انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٢/٢٦٤)، الجرح والتعديل (٩/٥٥) الضعفاء للعقيلي (٤/٨٠٤)، الثقات لابن حبان (٩/٢٦)، الأنساب للسمعاني (٢٢٤/١٢) الإرشاد للخليلي (٢٦٧/١)، تحذيب الكمال للمزي (٣١/٢٧)، سير أعلام النبلاء (١/٥٥٥)، وتذكرة الحفاظ (١/٨٠٤)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ثلاثتها للذهبي (ص:١٨٧ رقم ٣٦٧)، تحذيب التهذيب التقريب (٢٥١٥).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان خصال المنافق (١/٧٨ ح٨٠)، ٩٠ من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن به، ولفظه: «من علامات المنافق ثلاثة...».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: سليمان بن بلال التيمي القرشي المدني.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك) وهو: الحُرْقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رقم (١١٣) ترتيبه في نسختي (ط) و(ك) قبل حديث أبي الأزهر السابق برقم (١١٠).

## بَيانُ الـمَعَاصِيُ التي إِذَا قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفراً وفسقاً، واستـوجَب بها النَّار''

عبد الأعلى (٢)، عن عبيد الله (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النَّبي على قال: (مَنْ كَفَّر أَحَاه فَقد باء به أحَدُهما) (٥).

• 1 1 - حدثنا فَضْلَك الرازي(١)، حدثنا [عبد الرحمن] بن عمر (٧)

وانظر: التعليق السابق على تبويب ح(١٠٤).

- (٢) لم أتمكن من معرفته.
- (٣) ابن عبد الأعلى البصري.
- (٤) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري المدني.
- (٥) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (٥) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: ولفظه: «إذا كفر الرحل المحل أحاه...».
  - (٦) هو: الفضل بن عباس الرازي.
- (٧) في جميع النسخ: «عثمان بن عمر» وهو خطأ، وصوابه: «عبد الرحمن» كما أثبتُ، وهو الملقَّب برُسْتَة بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثناة –.

وهو: عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني، وهو ثقة له غرائب كما قال الحافظ، ولم أحد في المحدِّثين من يلقَّب برُسْتة غيره.

<sup>(</sup>١) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة.

رُسْتة، حدثنا سفيان (١)، عَن أيوبَ (٢)، عن نافع، عن ابن عُمَر قال: قَال النيُّ ﷺ: ﴿إِذَا كُفُّر الرجل أخاه فقد باء بهِ أحدُهما ﴾ (٣).

١١١ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر(١)، حدثنا سفيان بن عُيينَة، عن أيوبَ، عن نافع، عَن ابن عُمر، عن النبي عِلَي اللهِ [به] (٥٠): ((مَنْ كَفُّر أَحَاه فَقد باء به أحدُهما<sub>»</sub>(۱).

۱۱۷ – حدثنا على بن حرب، حدثنا ابن فُضَيل (۷)، حَدثني أبي، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال النبيُّ على: ﴿ أَيما رَجَلُ قَالَ لأَحْيَهِ: يا كافر، فإن كان كما قال، وَإلا باء أحدهما بالكفر $^{(\Lambda)}$ .

انظر: كشف النقاب عن الألقاب لابن الجوزي (٢٢٨/١)، نزهة الألباب (۲۲٦/۱)، والتقريب لابن حجر (٣٩٦٢)

<sup>(</sup>١) هو: ابن عيينة، صرَّح به في الإسناد الآتي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي تميمة كيسان السَّختياني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي في مسنده (٣٠٦/١ ح٣٩٨) من طريق سفيان عن أيوب به.

<sup>(</sup>٤) ابن الحكم بن حبيب العَبْدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي من هذا الطريق كما تقدم في الذي قبله.

<sup>(</sup>٧) محمد بن الفُضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (٦٤١/٢ ح٩٩٥) من طريق ابن فضيل، وجرير. وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤/ ٢٢١ ح٤٦٨٧) من طريق جرير كلاهما عن فضيل بن غزوان به.

الله (۱۱۸ حدثنا ابن أبي غَرَزَة (۱)، حدثنا يَعلى (۲)، وَعبيد الله (۳)، عن فضيل بن غزوان (۱)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي الله (رأيما رجل كفّر أحاه، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر» (٥).

الم الحاً (٢) أخبرنا ابن وهب، أن عبد الأعلى الله عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر أن النبي الله قال:

انظر: الثقات لابن حبان (٤/٨)، الأنساب للسمعاني (١٣٤/٩)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٣٩/١٣)، شذرات الذهب لابن العماد (٢٩/٢).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣/٢) من طريق يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان به، ولفظه: «أيما رجل كفَّر رجلاً».

وأخرجه أيضاً من طريق وكيع عن فُضيل به. المسند (٢٠/٢).

<sup>(</sup>١) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غَرَزَة -بفتح الغين المعجمة، والراء، بعدها الزاي-، أبو عمرو الغفاري الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان متقناً»، وقال ابن ناصر الدين: «كان ثقة» وأثنى عليه الذهبي بقوله: «الإمام الحافظ الصدوق».

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد بن أبي أمية الإيادي مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي، ثقة وفي حديثه عن الثوري كلام، وهذا ليس منه. انظر: التقريب (٧٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن موسى بن باذام العبسى الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في (م): «وعبيد الله بن فضيل بن غزوان» وهو سبق قلم، وغَزْوَان - بفتح المعجمة وسكون الزاي -. التقريب (٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (م): «باء با الكفر»، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) الموطأ - كتاب الكلام - باب ما يكره من الكلام (٩٨٤/٢ رقم ١)، ولفظه: «من

(أيُّما رجل قال(١) لأخيه: كافر، فقد باء به أحَدُهما))(١).

• ۲۱ - حَدِثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (۱۲ / ۲۲/۱) حدثنا أبي، عَن الليث بن سَعد، ح

وحَدثنا أبو إبراهيم الزهري (٤)، وأبو الزِّنْبَاع (٥) قالا: حدثنا يحيى بن

قال لأخيه: ياكافر...».

(١) في (ط) و(ك): «إذا قال رجل».

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (الفتح ٥٣١/١٠ ح٢، ٦١) من طريق إسماعيل عن مالك به، وقال فيه: «يا كافر».

وأخرجه الترمذي في السنن - كتاب الإيمان - باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (٢٢/٥ ح٢٦٣٧) من طريق قتيبة عن مالك به، ووافقه المصنّف في لفظه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١٣/٢) من طريق إسحاق عن مالك به.

(٣) ابن أعين الفقيه المصري.

(٤) سقطت أداة الكنية من (ط). وهو: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري البغدادي، توفي سنة (٢٧٣هـ).

كان الإمام أحمد يُجِلُّه ويكرمه، وقال الخطيب البغدادي: «كان مذكوراً بالعلم والفضل، موصوفاً بالصلاح والزهد، من أهل بيتٍ كلهم علماء ومحدِّثون»، وأثنى عليه أبو عوانة المصنِّف-، ووثقه ابن صاعد، وقال الذهبي: «إنما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه، ولتقواه وفضله، فمن جمع العمل والعلم، فناهيك به».

انظر: تاریخ بغداد (۱۸۲/٤)، سیر أعلام النبلاء (۱۱۷/۱۳)

(٥) رَوْح بن الفرج القطان، أبو الزُّنْبَاع -بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة-

بُكير<sup>(۱)</sup> حَدَثني الليثُ، عن عبيد الله بن أبي جَعفر<sup>(۲)</sup>، عن أبي الأسود<sup>(۳)</sup>، عن بُكير بن الأشج<sup>(٤)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: (إنْ قال رجل لأخيهِ<sup>(۵)</sup>: ياكافرُ، وجَبَ الكفرُ على أحدهما))(١).

المصري. التقريب (١٩٦٧)

- (١) يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي المخزومي.
- (٢) المصري، أبو بكر الفقيه، قيل اسم أبيه: يسار بتحتانية ومهملة. التقريب (٤٢٨١)
- (٣) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي، أبو الأسود المدني، يعرف بيتيم عروة.
  - (٤) هو: بُكَير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، أبو يوسف المدني، نزيل مُصر.
    - (٥) في (ط): «إن الرجل إذا قال لأخيه».
- (٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/١٤ ح١١١) من طريق أحمد بن يحيى، عن يحيى بن بكير به، وقال: «لم يسروه عن بُكير إلا أبو الأسود، ولا عن أبي الأسود إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرَّد به الليث».

وأخرجه أيضاً في الأوسط (٣١٢/٨ ح٨٧٣٢) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث به، وقال: «لم يروه عن عبيد الله بن أبي جعفر إلا الليث» وسيأتي الكلام فيه.

- (٧) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.
  - (٨) ابن إياس السعدي المروزي.
- (٩) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأصل، أبو محمد القاضي البغدادي، وهو الذي قتل الحلاَّج.

وثقه طلحة بن محمد بن حعفر، والخطيب البغدادي، والذهبي، وابن كثير، وابن ناصر

أبو الرَّبيع(١)، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر(١)، ح

وَحَدَثنا محمد [بن عبد الله] بن عبد الحكم (٣)، حدثنا وهبُ الله (٤)، حدثنا حيوة (٥)، عن يزيد بن الهاد (١) كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدُهما إن كان كما قال، وإلا رجعَتْ عليه» (٧).

الدين الدمشقى.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٣١٠/١٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٤/٥٨)، البداية والنهاية لابن كثير (١٩/١١)، شذرات الذهب لابن العماد (٢٢٧/٢)

- (١) سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري.
  - (٢) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.
- (٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: ابن أعين المصري الفقيه.
  - (٤) ابن راشد المؤذِّن الحَجْري.
  - (٥) ابن شُرَيح بن صفوان التُّحيبي، أبو زرعة المصري الفقيه.
  - (٦) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني.
- (٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: ياكافر (٧) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به.

وأما طريق وهب الله عن حيوة بن شُريح عن يزيد بن الهاد فلم أحد من أخرجه بحذه الصورة، ولكن أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/٢٥ ح١٢٣٦) من طريق وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شُريح، عن أبي الأسود، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر به... وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله». وقد رواه وهب الله عن حيوة بوجه آخر – كما ترى عند المصنّف – فإما أن يكون

المحد بن المحد بن مرزوق (۱) البَصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (۲)، حدثنا أبي، عن حسين المُعَلِّم، عن ابن بُريدة (۳)، عن عبد الوارث (عن أبي الأسود (۱)، عن أبي ذر قال: سمعتُ النَّبي اللَّهُ ولا اللهُ على اللهُ ال

٢٣ - حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ<sup>(٨)</sup>، أخبرنا أبو معمر<sup>(٩)</sup>، ح

أحد الطريقين أرجح، ويكون وهب الله بن راشد قد أخطأ في الثاني - وقد وُصِف بأنه يخطئ كما سبق في ترجمته (ح: ٤٥) -، وإما أن يكون هذا الحديث عند وهب الله من طريقين: طريق الطبراني وطريق أبي عوانة، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أبي بريدة»، وهو خطأ، وهو عبد الله بن بُريدة بن الحُصَيب.

<sup>(</sup>٤) الدِّيلي أو الدُّولي، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط) و(ك) لفظة: «عليه».

<sup>(</sup>٧) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٨) عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزاذ -بضمّ المعجمة وتشديد الراء بعدها زاي-البصري الأنطاكي. التقريب، (٤٤٩٠).

<sup>(</sup>٩) في (م): «أبو نعيم»، وعليه ضرب بالقلم، والصواب المثبت وهو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِنْقَري مولاهم، أبو مَعْمَر المُقْعَد البصري.

وحَدثنا صالح الرازي(١)، حدثنا محمد بن عمر (١)، قالا: حدثنا عبد الوارث، حدثنا حُسين المعلِّم، عن عبد الله بن بُريدةً، أخبرني يحيى بن يَعْمَر، أَنَّ أَبِا الأسود(٣) حَدَّثه عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى يَقُول: ( مَن ادَّعي إلى غير أبيه فليس منَّا، ومَن ادَّعي ما ليس له فليس منَّا، ومَن رمَى رجلاً بالكفر، أو رماه بالفسق وليس كذلك ارتدَّتْ عليه<sub>»</sub>(°).

وثقه الدارقطني، والخطيب. تاريخ بغداد (٣٢٠/٩).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (۱۹/۱ ح۱۱۲) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به.

وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (٦٣٩/٢ ح٥٩٣) من طريق صالح بن محمد الرازي عن محمد بن عمر القصبي به.

## فائدة الاستخراج:

١ - عبد الله بن بريدة وقع عند مسلم: «ابن بريدة» مهملاً، وبيّنه المصنّف.

٢- لفظ الشيخين: «ليس من رجلِ ادَّعي لغير أبيه...»، ولفظ المصنِّف أعم وهذا

<sup>(</sup>١) هو: صالح بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو الفضل الرازي، توفي سنة (۲۸۲ه).

<sup>(</sup>٢) ابن حفص القَصَبي، وثقه ابن معين في رواية، وقال في رواية الدوري: «صدوق»، ولم أحد فيه قولاً آخر. انظر: تاريخ بغداد (٢١/٣)، تاريخ الدوري (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخبرنا أبو الأسود».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - بابٌ (٥) (الفتح ٦٢٣/٦ ح٣٥٠٨) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث به.

التُرْقُفي، ويوسف بن مُسَلَّم (١) قالا: حدثنا العباس (١) التُرْقُفي، ويوسف بن مُسَلَّم (١) قالا: حدثنا المقرئ (٣)، حدثنا حيوة (٤)، ح

وحَدثنا أبو إسماعيل [الترمذي] (°)، حدثنا ابن أبي مريم (٢)، حدثنا نافع بن يزيد (٧) ح

وحَدثنا صالح بن عبد الرحمن /(ل ٢٣/١) بن عَمرو بن الحارث(^)،

- (۱) ابن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي الباكسائي، أبو الفضل التُرْقُفي بضم التاء ثالث الحروف وسكون الراء وضم القاف وفي آخرها فاء نسبة إلى تُرْقُف. قال السمعاني: «وظني أنما من أعمال واسط». الأنساب للسمعاني (٤١/٣). وقد نُسب واسطياً أيضاً وهذا مما يقوى ظنّه.
- (٢) في (ط) و(ك): «يوسف بن سعيد بن مسلَّم»، وهو: المصيصي، ونسب هنا إلى جدِّه.
  - (٣) عبد الله بن يزيد القرشي العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المكي.
    - (٤) ابن شُريح بن صفوان المصري، أبو زرعة الفقيه.
    - (٥) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي الترمذي.
- وما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهي كما يبدو في هامش (م) لأن هناك تخريجاً إلى الهامش، ولكن الكتابة ليست واضحة.
  - (٦) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم البصري.
    - (٧) الكَلاعي، أبو يزيد المصري.
    - (٨) أبو الفضل المصري، توفي سنة (٢٦٣ هـ).

قال ابن أبي حاتم: «سمعت منه بمصر، ومحله الصدق»، وذكره ابن يونس في علماء

من فوائد الاستخراج. قال الحافظ: «التعبير بالرحل للغالب وإلا فالمرأة كذلك حكمها».

حدثنا أصبَغُ بن الفرج(١)، أخبَرَني ابن وَهب، عن عَمرو بن الحارث(٢)، كلهم عن جَعْفر بن ربيعة (٢)، عن عِرَاكِ بن مالك(٤)، أنه سمع أبا هُريرةً يقول: قال رسولُ الله علي: «لا ترغَبُوا عن آبائكم (°)، فَمَنْ رغِبَ عن أبيهِ فهوَ كفي<sup>(۱)</sup>.

مصر فيما نقله عنه العيني في مغاني الأخيار (مخطوط/ص ٢٤٩/نسخة دار الكتب المصرية) وقال: «أحد مشايخ الطحاوي الذين روى عنهم»، وذكره ابن زبر في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم.

ولم أجد له ترجمة في غير ذلك.

انظر: الجرح والتعديل (٤٠٨/٤)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر (٧٧/٢).

- (١) ابن سعيد الأموي مولاهم المصري، ورَّاق عبد الله بن وهب. تهذيب الكمال (T. E/T)
  - (٢) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.
  - (٣) ابن شُرَحْبيل بن حَسنَة الكِنْدي، أبو شُرَحْبيل المصري.
  - (٤) عِرَاك -بكسر المهملة، وتخفيف الراء وآخره كاف- الغِفاري المدنى. الفتح (١٢)٥٥)
- (٥) رغب عن أبيه أي: ترك الإنتساب إليه وجحده، يقال: رغبت عن الشيء: تركته وكرهته. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/٢٥).
- (٦) أحرجه البحاري في صحيحه كتاب الفرائض باب من ادَّعي إلى غير أبيه (الفتح ٥٥/١٢ م ٦٧٦٨) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (۸۰/۱ ح۱۱۳) من طریق هارون بن سعید عن ابن وهب به.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ.

قال يوسف: «فإنه كافر»، وقال نافعُ بن يزيد: «فقد كفر» (١٠).

و ۲ ۱ – خدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد (۲)، حدثنا شعبة، عن زُبيد (۳)، سمع أبا وائل (٤)، عن عبد الله بن مسعود قال: ((سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ).

قال زُبيد: فقلتُ لأبي وائلٍ (°): أنت سمعت عبد الله يُحدِّثه عن النبي عليه الله يُحدِّثه عن النبي عليه الله علم (٦).

وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (٦٣٨/٢ ح٥٩١) من طريق ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد به.

فائدة الاستخراج:

«عمرو بن الحارث» وقع في رواية مسلم مهملاً، وبيَّنه المصنِّف في روايته.

- (١) كذا في الأصل، وكتب فوق كلمة «فقد»: «فهو» وفي (ط) و(ك): «فهو كفر».
  - (٢) الطيالسي، هشام بن عبد الملك.
- (٣) ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي، ويقال: الإيامي أيضاً بكسر الألف وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها الكوفي. الأنساب للسمعاني (٣٩٥/١)
  - (٤) سقطت أداة الكنية من (م)، وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
    - (٥) في (ط) و(ك): «قلت» بدون ذكر أبي وائل.
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (الفتح ١٣٥/١ ح ٤٨) عن محمد بن عرعرة عن شعبة به، وفي أوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله» وذكر الحديث، وليس في آخره سؤال زُبيد لأبي وائل حول السماع. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي على: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (١١/٨ ح١١) من طريق سفيان

177 - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (۱)، ح وحدثنا يحيى بن عياش (۲)، حدثنا بشر بن عمر (۳)، قالا (٤): حدثنا

ومحمد بن طلحة وشعبة به، وقال عقب الحديث: «وليس في حديث شعبة قولُ زُبَيدٍ لأبي وائل».

أقول: الراوي عن شعبة عند مسلم هو: محمد بن جعفر غندر، ولم يذكر سؤال زبيد لأبي وائل كما أشار مسلم رحمه الله، وعند المصنّف الراوي عن شعبة أبو الوليد الطيالسي، وقد اختلف النقاد في تقديم أحدهما على الآخر في شعبة، والأكثر على تقديم غندر، والله أعلم.

ولعل الراجح هو ثبوت هذا القول من رواية شعبة فقد تابع أبا الوليد في ذكر هذا القول من رواية شعبة كل من: يحيى وعفان كما أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١١، ٣٨٥/١)، ولعل عندراً اختصر ذكر هذه الجملة، أو غفل عنها، فقد ذكرت عنه رحمه الله غفلة.

انظر: الثقات لابن حبان (٩/٥٠)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٧٠٣/٢).

فائدة الاستخراج:

نفى مسلم سؤال زبيد لأبي وائل من حديث شعبة، وأثبته المصنّف من طريقه

- (١) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٣٣ ح٢٤٨).
- (٢) ابن عيسى القطان، أبو زكريا البغدادي. ذكره الخطيب في تاريخه (٢١٩/١٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر.
  - (٣) ابن الحكم الزهراني البصري.
    - (٤) في (ط) و(ك): «قال».

شُعْبَةُ، أخبَرِنِ الأعمشُ، ومَنصُور ('')، عن أبي وَائلٍ، عن عبد الله، عَن النبي عَلَي قال: ((سبابُ المؤمن فسقٌ ('')، وقتاله كفرٌ))('').

٧٧ - حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا روح (١)، ح

وَحدثنا أبو العباس الغَزِّي<sup>(°)</sup>، حدثنا الفِريابي<sup>(۱)</sup> قالا<sup>(۷)</sup>: حدثنا سفيان الشوري، عن زُبَيد الإيامي، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعُود أنَّ رسولَ الله على قال: «سِبابُ المؤمن فسقٌ، وقِتالُه كُفرٌ».

<sup>(</sup>١) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فسوق».

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان قول النبي رسباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١١/١ ح١١٧) من طريق شعبة عن الأعمش ومنصور.

فائدة الاستخراج:

١- أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله، وذكر المصنِّف اللفظ.

٢- بيان أن كلا اللفظين للحديث مرويٌّ عن ابن مسعود: سباب المسلم، والمؤمن.

<sup>(</sup>٤) ابن عُبادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن عمرو الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٦) محمد بن يوسف بن واقد.

<sup>(</sup>٧) في (ط): «قال».

قال زُبيد: قلتُ لأبي وَائل: أنتَ سمعته (١) من ابن مسعُودٍ؟ قال: نعم (٢).

ما ١٦٨ - حدثنا الصومعيُّ (٦)، حدثنا أحمد بن مُميد (١) بالكوفة، حدثنا يحيى بن أبي زائدة (٥)، عن الأعمش، عن أبي وَائل، عن عبد الله قال: قال النبيُّ ﷺ: ((سبابُ المسلم فسوق، وقتالهُ كفنٌ) (٦).

١٢٩ - حدثنا يونس بن حبيب، وعَمار بن رجاء (٧) قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «سمعت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٨١/١ ح١١٦) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أبي خالد الطبري، أبو بكر.

<sup>(</sup>٤) الكوفي، أبو الحسن الطُّريشي، حتن عبيد الله بن موسى، والطُّريشي - بضم المهملة، وفتح الراء، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وبعدها الثاء المثلثة بين اليائين، وفي آخرها مثلثة أخرى، نسبة إلى «طُريشيث» ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، وتسمى اليوم: ترشيز، وتقع شمال غربي قوهستان، وقوهستان تتبع اليوم إيران.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٣٨/٨)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك) هذا الحديث متأخر في الترتيب - عما في الأصل - بعد حديث الحسن بن عفان الآتي برقم (١٣٣). والحديث أخرجه الشيخان - كما تقدم - من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>٧) التغلبي، أبو رجاء الأستراباذي.

أبو دَاودَ<sup>(۱)</sup> حَدثني شعبَةُ، عن علي بن مُدْرِكِ <sup>(۲)</sup> قال: سمعتُ أبا زرعة بن عَمرو بن جَرير<sup>(۳)</sup>، يُحَدِّث عَن جَرير /(ل۲۳/۱ب) بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا جَرير اسْتنصتِ الناسَ – فِي حجةِ الوَداع – ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفاراً<sup>(٤)</sup> يَضربُ بعضكم رقابَ بَعْض» (٥).

• ١٣٠ حدثنا أبو قلابة (٢)، حدثنا بشر بن عُمر (٧)، ويعقوبُ بن إسحاق الحضرميُّ (٨) قالا: حدثنا شعبَةُ، ح

وحدثنا الصاغاني، حدثنا سليمان بن حرب<sup>(٩)</sup>، عن شُعبة، عن على على على على على على على على المدركِ بمثلهِ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٢) النخعي ثم الوَهْبِيلي، أبو مدرِك الكوفي.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أبا زرعة، عن عمرو بن جرير»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (م): «كفار» بالرفع، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب العلم - باب الإنصات للعلماء (الفتح ٢٦٢/١ ح ١٦/١)، وكتاب المغازي - باب حجة الوداع (الفتح ٢٦٢/١ ح ١٠١/٧) وغيرها من طرق عن شعبة عن على بن مدرك به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان معنى قول النبي رلا ترجعوا بعدي كفاراً...» (١/١٨ ح١١٨) من طريق محمد بن جعفر ومعاذ كلاهما عن شعبة به.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن محمد الرَّقاشي البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن الحكم الزهراني البصري.

<sup>(</sup>٨) مولاهم، أبو محمد البصري المقرئ النحوي.

<sup>(</sup>٩) الأزدي الواشحي البصري.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن - باب قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي

١٣١ - حدثنا محمد بن يحيى، وأبو قلابة قالا: حدثنا أبو الوليد<sup>(١)</sup>، ح

وحَدثنا جَعفر (٢)، حدثنا عَفانُ (٣)، ح

وحَدثنا إسماعيل القاضي (٤)، حدثنا سُليمان بن حرْب، قالوا: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد (٥)، سمع أباه، عَن ابن عُمر قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا ترجعوا بَعْدي كَفَّاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعض﴾ (٦٠).

كفارا... (الفتح ٢٩/١٣ ح٧٠٨٠) عن سليمان بن حرب عن شعبة به.

تهذيب الكمال للمزي (١٠٥/١٠٣٥)، والسير للذهبي (٣٤٦/١٣)

وأخرجه في كتاب الأدب من صحيحه - باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك» (الفتح ١٠/١٠ -٦١٦٦) من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به، وأخرجه في كتاب الفتن - باب قول النبي على: لا ترجعوا بعدي كفاراً... (الفتح ٢٩/١٣ ح٧٠٧٧) من طريق حجاج بن المنهال عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٢) في الرواة عن عفان جعفران كلاهما من شيوخ أبي عوانة، أحدهما: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، والثانى: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي، ولم يتبيَّن لي أيهما المقصود في الإسناد، ولا يضر ذلك إن شاءالله؛ فهما ثقتان، وانظر:

<sup>(</sup>٣) ابن مسلم الصفّار.

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب قول الله تعالى: ومن أحياها... (الفتح ١٩٨/١٢ -٦٨٦٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة به.

۱۳۲ – أخبرني العباسُ بن الوليد بن مزيدَ العُذري، أخبرني أبي، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن عبد الله [بن عمر] (٢) قال: كنا نتحدَّث بحجَّة الوَداع، ولا ندري أنه الوَداعُ مِن رسول الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح... وذكر الحديث.

ثم قالَ: «وَيلكم، أو ويحكم؛ انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعضِ» (٣).

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان معنى قول النبي على: لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (٨٣/١ ح١١٩، ١٢٠) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به، ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٤/٢) من طريق عفان بن مسلم الصقّار عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي- باب حجة الوداع (الفتح ٧٠٩/٧ حـ ٤٤٠٣).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان معنى قول النبي ﷺ: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (١/ ٨٢ ح ١٠) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد به.

١٣٣ - حدثنا الحسن بن عفان العامري(١)، حدثنا عبد الله بن نُمَير (٢)، عن الأعمش، عَن أبي صَالح، عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «اثنتان في الناس وَهُما بهم كُفر: الطعْنُ في النسَب، والنياحَة على الميت (۳) (٤).

 ١٣٤ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (٥)، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكاً (١) حدَّثه، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى لنا رسول الله على صلاة الصّبح بالحُدَيْـــبية<sup>(٧)</sup> .....

<sup>(</sup>١) سقط نسبه من (ط) و(ك). وهو: الحسن بن على بن عفان العامري الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الهَمْداني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الطعن في النسب أي: عيبه، كأن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. والنياحة على الميت أي: رفع الصوت بالندب، وتعداد فضائل الميت مما فيه تسخُّطُّ على أقدار الله وهو مناف للصبر المأمور به.

انظر: فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص:٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (٨٢/١ ح١٢١)، من طريق أبي معاوية وابن نمير ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٦/٢) من طريق ابن نمير أيضاً.

<sup>(</sup>٥) ابن ميسرة الصدفي المصرى.

<sup>(</sup>٦) الموطأ - كتاب الاستسقاء - باب الاستمطار بالنحوم (١٩٢/١ ح٤).

<sup>(</sup>٧) بضم الأول، وبتشديد يائها الثانية وتخفيفها، لغتان مشهورتان، قال النووي: «والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار».

في إثر (۱) سَماء (۲۰ / ۲۰ / ۱) كانَتْ من الليل، فَلما انْصرف أَقبَلَ على الناس فقال: ((هل تدرون مَاذَا قال رَبُّكم؟))، قَالُوا: الله وَرَسولُه أَعلَمُ. قال: فَقَال: ((أَصْبَحَ من عبادي مُؤمنٌ بي وكافرٌ، فأمَا مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتِه، فذلك مؤمن بي كافر (۳) بالكوكب، وأما مَنْ قال مُطِرْنا بنَوْء (۱) كذا وكذا (۵)، فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب)، (۱).

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (٢٠/٢)، فتح الباري لابن حجر (٦٠٧/٢).

وتقع الآن على مسافة ٢٢ كيلو متراً غرب مكة، على طريق حدة، ولا يزال يعرف بهذا الاسم. شرح مسلم للنووي (٢٠/٢)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٩٧).

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وبفتحهما جميعاً، لغتان مشهورتان. قاله النووي، وذكر الحافظ ابن حجر أن المشهور كسر الهمزة وإسكان المثلثة.

<sup>(</sup>٢) يعني: المطر. انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:٢٤٦)

<sup>(</sup>٣) في (م): «وكافر».

<sup>(</sup>٤) النوء واحدة الأنواء وهي: ثمان وعشرون منزلة، ينزل فيها القمر كلَّ ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَقَدُّرَتُكُمُنَازِلَ ﴾ [يس: ٣٩]، ويسقط في الغَرْب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفحر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السَّنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مُطرنا بنوء كذا، وإنما شمِّي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءاً، أي: نَمض وطلع.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٢٢/٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «كذا» مكررة ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، فأحرجه من طريق مالك عن صالح بن كيسان في

كتاب الأذان - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم (الفتح ٣٨٨/٢ ح ٨٤٦)، وفي كتاب الاستسقاء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ أَكُكُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَلُكُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَكُلُمْ أَلْكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أَلُكُمْ أُلُكُمْ أُلِكُمْ أُلُكُمْ أُلُكُ أُلِكُمْ أُلُكُمْ أُلُكُمُ أُلُكُمْ أُلُكُمْ أُ

وأخرجه من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان في كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية (الفتح ٥٠٣/٧ ح ٤١٤٧). وأخرجه من طريق ابن عيينة عن صالح، وسيأتي.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (٨٣/١ ح-١٥) من طريق يحبي بن يحبي عن مالك عن صالح بن كيسان به.

قال الحافظ ابن حجر ما ملخّصه: «يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته للإيمان، ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة، ويرشد إليه رواية سفيان حأي: الآتية برقم ١٣٥> وقال في آخره: «وكفر بي» أو قال: «كفر بنعمتي»، وحديث ابن عباس حأي: الآتي برقم ١٣٦> وفيه: «أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر». وعلى الأول حمله كثيرٌ من أهل العلم، وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي قال: «من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ماكان عليه بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرٌ كما قال رسول الله ولي النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذا فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحبُّ إليَّ منه» يعني على معنى مُطرنا في وقت كذا فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحبُّ إليَّ منه» يعني حسماً للمادة».

ثم نقل عن ابن قتيبة قوله: «إن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيءٍ من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل فيه على المعنيين لتناول الأمرين، والله أعلم». فتح الباري (٢٠٨/٢).

مدننا أبو داود الحراني، حدثنا على بن المديني، حدثنا سفيان (۱) قال: صالح بن كيسانَ حَدَّثني [سمع] (۲) عبيد الله بن عبد الله يحدِّث، عن زيد بن خالد [الجهني] (۳) قال: مُطر الناسُ على عهد رسول الله و قال: (ألم تَسْمَعُوا رسول الله و قال: (ألم تَسْمَعُوا ما قال رَبُّكُم الليلة؟ قال: مَا أنعمتُ على عبادي من نعمةٍ إلا أصبحَ فريقٌ منكم (۱) بها كافرين، فأما (۱) مَن بي وحَمدني على سقياي، فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، وأما الذي قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك الذي آمن بالكوكب وكفر بي، أو كفر نعمتي (۱).

وذهب الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح الجميد- ونقله عن ابن مفلح وغيره -إلى تحريم نسبة المطر إلى النجم ولو على طريق الجحاز، وإن اعتقد أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، وذهب إلى أنه يكون شركاً أصغر. فتح الجميد (ص:٣٧٤).

ولعله أولى لكي يحتاط المرء فلا ينسب شيئاً من أفعال الله سبحانه وتعالى ونعمه إلى شيءٍ من مخلوقاته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عيينة كما قال الحافظ ابن حجر (الفتح ٢٧٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «منهم».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وأما».

<sup>(</sup>٦) لم يخرجه مسلم من طريق ابن عيينة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب

١٣٦ - حدثنا حمدان السُّلَمي(١)، حدثنا النَّصْر بن محمد(٢)، حدثنا عكرمةُ بن عمَّار (٣)، حدثنا أبو زُمَيل (٤)، حَدثني ابنُ عَباس قال: مُطِر الناسُ عَلى عَهد النبي على النبي الله النبي الله النبي الناس منهم شَاكِرٌ، (ﷺ كافرٌ، قال (°) بعضُهم: هَذه رحمةٌ وضَعَهَا الله، وقال بَعْضُهم: لَقَد (١) صَدقَ نَوءُ كذا وكذا ». قال: وَنَزَلَتْ هذه الآية:

التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلْنَمَ اللهِ ﴾ [الفتح: ١٥] (الفتح ٧٤/١٣ ح٧٠٠٣)، والنسائي في سننه - كتاب الاستسقاء - باب كراهية الاستمطار بالكوكب (١٦٤/٣) كلاهما من طريق ابن عيينة عن صالح به.

قال الحافظ: «ليس به بأس»، ولو قيل عنه: «تقة» لكان جديراً به، فقد وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: «أجمعوا على أنه ثقة».

وقال أبو حاتم: «صدوق، لا بأس به»، وقال النسائي: «ليس به بأس».

انظر: الجرح والتعديل (٢٨٠/٤)، الثقات لابن حبان (٣٤٠/٤)، تهذيب الكمال للمزي (١٢٧/١٢)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٢١٣/٤)، التقريب (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن يوسف بن حالد الأزدي، وحمدان لقبه..

<sup>(</sup>٢) ابن موسى الجرشي اليمامي.

<sup>(</sup>٣) العجلي اليمامي.

<sup>(</sup>٤) بالزاي، مصغَّر، سِماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) في (م): «قالوا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط) لفظة: «لقد».

## ﴿ فَ لَا أَفْسِ مُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴿ ﴿ حَسَى بِلَعْ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُوا أَنْكُمُ أَنْكُوا أُنْكُوا أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَن

۱۳۷ – حَدثَنا محمد بن عيسى المدائني<sup>(۱)</sup>، حدثنا الحَسنُ بن قتيبة<sup>(۱)</sup>، حدثنا عكرمةُ بن عمَّار بمكة عندَ .....

(١) الآيات من (٧٥) إلى (٨٢) من سورة الواقعة.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء (٨٤/١ -١٢٧) من طريق عباس العنبري عن النضر بن محمد به.

(٣) هو: محمد بن عيسى بن حيان المدائني، أبو عبد الله المقرئ، توفي سنة (٢٧٤ هـ).

ضعفه الدارقطني، واللالكائي، وقال الحاكم: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «حدَّث عن مشايخه بما لا يتابع عليه، وسمعت من يحكي أنه كان مغفلاً لم يكن يدري ما الحديث».

ووثقه البرقاني، وقال مرة: «لا بأس به»، وكذا قال اللالكائي مرة: «صالح ليس يدفع عن السماع، لكن كان الغالب عليه إقراء القرآن». فعلى هذا يتوقف في روايته إذا لم يتابع عليه.

انظر: الثقات لابن حبان (١٤٣/٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٣٩٨/٢)، السير للذهبي (٢/١٦٣)، لسان الميزان لابن حجر (٣٣٣/٥).

(٤) الخزاعي المدائني الخياط، ضعفه أبو حاتم، وأبو الفتح الأزدي، وقال الدارقطني: «متروك الحديث»، وقال العُقيلي: «كثير الوهم».

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ ويخالف»، وقال ابن عدي: «أرجو أن لا بأس به» وعقب عليه الذهبي: «بل هو هالك». فهو إذاً ضعيف لا تقوم به حجة، وقد صحَّ الحديث من غير طريقه والحمد لله.

ثنيَّة المدينة (١) ، /(ل ٢٤/١) عَن سماكٍ الحنفي قال: سَمعتُ ابنَ عباس فذكرَ مثله (٢).

١٣٨ - حَدثنا أحمدُ بن عِصام [الأصبهاني](٦)، ويونس بن حَبيب،

انظر: الجرح والتعديل (٣٣/٣)، الضعفاء للعقيلي (١/١١)، الثقات لابن حبان (١٦٨٨)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٩٩/٢)، ميزان الاعتدال للذهبي (١٦٨/٨).

(۱) لم أحد ثنية بهذا الاسم في المصادر، وفي مكة عدة ثنايا منها، والظاهر – والله أعلم – أن المقصود هو: ثنيَّة البيضاء؛ لأنها هي الثنيَّة التي ينحدر منها الطريق الآتي من المدينة إلى وادي فخَّ بمكة، قال ياقوت الحموي: «هي عقبة قرب مكة تحبطك إلى فخّ وأنت مقبلٌ من المدينة تريد مكة». ووادي فخ هو: وادي الزاهر الذي يقع بين التنعيم والمسجد الحرام، وعلى قرارتها اليوم مسجد عائشة، ومنه يعتمر الناس، ويسمى المكان «العمرة» و«التنعيم» قال عاتق البلادي: «ولا يعرف اليوم باسم البيضاء».

انظر: معجم البلدان لياقوت (٩٩/٢)، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي (ص:٥٥)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٦٨٦ و٢١٣).

- (٢) لم أحد من أخرجه من طريق الحسن بن قُتيبة، وقد سبق تخريجه عند مسلم من طريق النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمار به.
- (٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو أحمد بن عصام بن عبد الجحيد بن كثير الأصبهاني، أبو يحيى الأنصاري، توفي سنة (٢٧٢ هـ).

قال ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، وهو ثقة صدوق»، وقال أبو الشيخ الأصبهاني: «كان مقبول القول، أحد الثقات»، وقال الذهبي: «ما علمت فيه ليناً».

انظر: الجرح والتعديل (٢٦/٢)، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (٣/٠٤)، السير للذهبي (٤٠/٣).

وأبو عبيد الله العَسْكري<sup>(۱)</sup> قالوا: حدثنا أبو داود<sup>(۱)</sup>، حدثنا شُعْبَةُ، عن منصور بن عبد الله منصور بن عبد الرحمن الغُدَاني<sup>(۱)</sup>، سمع الشعبي<sup>(۱)</sup>، عن جَرير بن عبد الله البَجَلي، عن النَّبِيِّ قال: «العبد الآبِقُ<sup>(۱)</sup> لا تُقْبَلُ له صلاةً حتى يرجع إلى مَواليه»<sup>(۱)</sup>.

وثقه ابن معين، والإمام أحمد وقال: «يخالف في أحاديث»، ووثقه أبو داود، ويعقوب الفسوي، وقال النسائي: «ليس به بأس» وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يُحتج به».

وقال الحافظ: «صدوقٌ يهم». فحديثه حسنٌ إن شاء الله إذا لم يخالف.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٤/٧٨)، سؤالات الآجري (ص:٢٧٢)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٣٤/٣٢)، الثقات لابن حبان (٤٧٥/٧)، الثقات لابن شاهين (ص:٣٠٠ رقم ٢٦٦١)، تعذيب الكمال للمزي (٢٨/٤٥)، التقريب لابن حجر (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>١) لم أتمكَّن من معرفته.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٩٣ ح٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) البصري الأشل، والغُداني: بضم الغين المعجمة، وفتح الدال المهملة المخففة وفي آخرها النون، نسبة إلى غُدَانة من تميم. الأنساب للسمعاني (١٢٦/٩).

<sup>(</sup>٤) عامر بن شراحيل.

<sup>(</sup>٥) الآبق: الهارب، وأَبَق العبد يأبَق ويأبِق إباقاً إذا هرب. قال النووي: «أبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح، وبه حاء القرآن: ﴿إِذَّ أَبْقَ إِلَى ٱلْفَالِي ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الْعَالَانِ ٱلْمُثَالِي ٱلْمُشْحُونِ ﴿ اللهِ اللهِ وَكَالِي اللهُ اللهِ وَكَالِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا لَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ اللّهُ لَا لِللّهُ لِلللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ الللّهُ وَلِمُلِقُلُولُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَ

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تسمية العبد الآبق كافراً (٨٣/١ ح١٢٢) من

المعْمَرِيُّ الصَّنعاني (١) قالا: حدثنا الدوري، وَالمَعْمَرِيُّ الصَّنعاني (١) قالا: حدثنا أبو الوليد (٢)، حدثنا شعبة، عن منصُورِ الأشَلَّ بمثله (٣).

طريق منصور بن عبد الرحمن الغداني به.

وأخرجه الإمام أحمد من طريقه أيضاً، المسند (٣٦٥/٤)

فائدة الاستخراج:

١- نسب المصنِّف منصور بن عبد الرحمن، وهو في مسلم غير منسوب.

٢- لفظ مسلم للحديث الذي فيه: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»، وروايات المصنف -الآتية - فيها تقييد لذلك اللفظ «فلحق بالعدق»، «إلى الشرك».

- (۱) لم أتمكن من معرفته، والوصول إلى ترجمته، وقد سبق في ح(۸۰) أن المصنّف روى عن المعمري بدون نسبته صنعانياً، ويمكن أن يكون هو لأن طبقة شيوخه قريبة من طبقة أبي الوليد الطيالسي شيخه هنا، غير أن ذاك لم يُنسب صنعانياً، والله أعلم.
  - (٢) سقطت أداة الكنية من (م)، وهو: الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم.
  - (٣) أحرجه مسلم من طريق منصور كما تقدم، ولم أجده من طريق أبي الوليد عن شعبة.
    - (٤) ابن إبراهيم بن بشير التميمي، أبو السكن البلخي.
- (٥) في (ط) و(ك): «داود بن يزيد الأودي» والأودي: بفتح الهمزة، وسكون الواو، ثم دال مهملة، نسبة إلى أود بن صعب من مذحج. الأنساب للسمعاني (٣٨٢/١) وهو: داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو يزيد الكوفي الأعرج، توفي سنة (١٥١ه). ضعفه ابن معين، والإمام أحمد، وأبو داود وقال في سؤالات الآجري: «متروك» وضعفه أبو حاتم، والنسائي، وذكره ابن حبان في المجروحين، وضعفه الأزدي،

عَامرٍ (١)، عن جَريرٍ البحلي (٢)، عَن النَّبِيِّ عَلَيُّ قالَ: ((إِذَا أَبِق العبدُ، فلحق بالعدو، فمات فهو كافرٌ)(٣).

وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني -وقال في سؤالات البرقاني: «متروك» -، وضعفه الحافظ ابن حجر.

وقال العجلي: «يكتب حديثه، وليس بالقوي، وقد روى عنه شعبة»، وقال الساجي: «صدوق يهم، وقد روى عنه شعبة»، وقال ابن عدي: «ولم أر في أحاديثه منكراً يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وداود وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة». فالظاهر مما تقدم أنه ضعيف، وقد صحَّ الحديث من غير طريقه، ولله الحمد.

انظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ۱۰۸)، تاريخ الدوري (102/7 - 001)، الخرح والتعديل لابن أبي حاتم (102/7)، الثقات للعجلي (102/7)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص 102/7)، الضعفاء للعقيلي (102/7)، المحروحين لابن حبان (102/7)، الكامل لابن عدي (102/7)، سؤالات البرقاني للدارقطني (102/7)، قمذيب الكمال للمزي (102/7) تقذيب التهذيب لابن حجر (102/7) التقريب (102/7).

- (١) ابن شراحيل الشعبي.
- (٢) ليست في (ط) و(ك) ذكر نسبه: البحلي.
- (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافراً (٨٣/١ ح١٢٣) من طريق حفص بن غياث عن داود الأودي به.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٤/٤) من طريق مكي بن إبراهيم عن داود به. فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف: داود بن يزيد الأودي، وورد في مسلم مهملاً.

1 \$ 1 - حدثنا أبو زكريا الأعرج(١)، حدثنا قتيبة(٢)، حدثنا حُميد بن عبد الرحمن (٣)، عن أبيه، عن أبي إسحاق السَّبيعي (١)، عن الشعبي، عن جرير، سَمعتُ النَّبِيَّ عِلَيُّ يقول: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حَلَّ دمُهُ (٥).

٧٤٢ - حدثنا على بن حرب، أخبرنا وكيع، عن سفيان (١)، عَن حَبيب بن أبي ثابتٍ (٧)، عن المغيرة (٨)، عن جَريرٍ قالَ: قال رسولُ الله على:

<sup>(</sup>١) هو: يحيى بن زكريا بن يحيى النيسابوري، لقبه حيويه.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني.

<sup>(</sup>٣) ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدَاني. مدلس مشهور من الطبقة الثالثة من المدلسين، وقد اختلط أيضاً بأخرة. انظر: ح(٩٣)، وقد توبع هنا عن الشعبي والحمد لله.

انظر: تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق، وقد أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الحدود – باب الحكم فيمن ارتد (١٢٨/٤ رقم ٤٣٦٠)، والنسائي في سننه – كتاب تحريم الدم - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك (١٠٢/٧) كلاهما من طريق قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٦) هو الثوري، كما يتضح من ترجمته وترجمة حبيب بن أبي ثابت.

<sup>(</sup>٧) واسم أبي ثابت: قيس بن دينار، ويقال قيس بن هند، ويقال: هند، الأسدي أبو يحيى الكوفي، ثقة قد وُصِف بالتدليس، وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، ولم أحد طريقاً صرَّح فيه بالسماع، وللحديث طرقٌ كما مرَّ.

انظر: تعريف أهل التقديس (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٨) ابن شُبَيل - بالتصغير - أو شِبل بن عوف البجلي الأحمسي، أبو الطفيل الكوفي.

(إذا أبقَ العبد فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّة)) (ا

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه مسلمٌ من طريق المغيرة بن شُبيل عن جرير، وإنما أخرجه من طريق آخر، وهو طريق جرير عن المغيرة بن مقسم الضبي عن الشعبي عن جرير. كتاب الإيمان – باب تسمية العبد الآبق كافراً (۸۳/۱ ح ۲۶).

وقد أحرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥٧/٤) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت به.

وأخرجه (٣٦٢/٤) عن وكيع عن سفيان به.

## بَابُ<sup>(۱)</sup> بِيَانُ المَعَاصي التي إذا قَالهَا العَبْدُ، أو عَمِلَهَا لم يَـدْخُـل الجَـنَّـةَ بِمَعْصِيَتـه<sup>(۲)</sup>

" الحدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، حدثنا سفيان (٤)، عن عاصم (٥) قال: سَمعتُ حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، حدثنا سفيان (٤)، عن عاصم (٥) قال: سَمعتُ أبا عثمان (٦) يحدِّث عن سعدٍ، وأبي بكرة أن رسولَ الله على قالَ: «مَن ادَّعَى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلمُ أنَّهُ /(ل ٢٥/١/أ) غيرُ أبيهِ فالجنَّةُ عَليه حرام». (٧).

\$ \$ 1 - حَدثنا محمد بن إسماق الصاغاني، ومحمد بن عيسى

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك)، وفي (م) عليها ضربٌ بالقلم.

<sup>(</sup>٢) أي: يستحق بحذه الأعمال هذا الوعيد المترتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، ولا يعني ذلك أنه يخلد في النار مع الكافرين؛ بل قد تدركه رحمة الله -عز وجل- أو تكون له أعمال أخرى من الإيمان تخرجه من النار وتدخله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «عبد الرحمن بن محمد بن منصور كربزان».

<sup>(</sup>٤) هو الثوري كما بيَّنه عبد الرزاق في روايته، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ابن سليمان الأحول البصري، أبو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٦) النَّهدي، عبد الرحمن بن مل -بلام ثقيلة، والميم مثلثة-، مشهور بكنيته. التقريب (٤٠١٧).

<sup>(</sup>٧) لم يخرجه مسلم من طريق الثوري عن عاصم، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٧) (٥ ح٤ ١٦٣١) من طريق الثوري عن عاصم به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٤/١).

العَطار الأبرَصُ (١)، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، أخبَرني شعْبَةُ،

(١) هو: محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص أبو جعفر البغدادي، الأفواهي.

(٢) الخَفَّاف العجلي مولاهم، أبو نصر، توفي سنة (٢٠٤ هـ).

والخفَّاف نسبة إلى حرفة عمل الخِفاف التي تُلبس. الأنساب للسمعاني (٥/٥٥). وثقه ابن معين، وابن غير، والنسائي - في رواية -، والحسن بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «لا بأس به»، ووثقه الدارقطني، وابن شاهين، والسمعاني.

وكان يحبى القطان حسن الرأي فيه، ويعرفه معرفة قديمة، وقال ابن سعد: «لزم ابن أبي عروبة، وعرف بصحبته، وكتب كتبه، وكان كثير الحديث، معروفاً، صدوقاً إن شاءالله».

وقال عثمان بن أبي شيبة: «ليس بكذاب، ولكن ليس هو ممن يتكل عليه»،، وقال الإمام أحمد: «ضعيف الحديث، مضطرب» وصحح حديثه عن هشام الدستوائي، وقال: «كان من أعلم الناس بحديث سعيد أبي عروبة».

وقال البخاري: «ليس بالقوي عندهم، وهو محتمل»، وقال أيضاً: «يكتب حديثه، قيل: يحتج به؟ قال: أرحو، إلا أنه كان يدلِّس عن ثورٍ وأقوام أحاديث مناكير».

وذكره أبو زرعة في الضعفاء، وقال: «روى عن ثور بن يزيد حديثين ليسا من حديث ثور»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، محله الصدق، وليس عندهم بقوي الحديث». وقال البزار: «ليس بقوي، وقد احتمل أهل العلم حديثه»، وقال صالح جزرة: «أنكروا على الخفاف حديثاً رواه لثور بن يزيد... في فضل العباس، وما أنكروا عليه غيره، وكان ابن معين يقول: هذا موضوع، وعبد الوهاب لم يقل فيه: «حدثنا ثور» ولعله دلسه فيه، وهو ثقة».

وضعفه النسائي في رواية، وقال الساجي: «صدوق، ليس بالقوي عندهم».

عَن عاصمٍ أن أبا عثمان قال: إنَّ سعداً -وكان أوّل من رمى بسهمٍ في سبيل الله-، وأبا بكرة -وكان أوّل من نزل من قصر الطائف(١) مُسْلِماً-

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: «فيه لين».

وقال الذهبي: «صدوق»، وقال: «حديثه في درجة الحسن»، وقال أيضاً عقب ذكره في ديوان الضعفاء: «حسن الحديث، ضعفه أحمد».

وقال ابن حجر: «صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في العباس يقال: دلَّسه عن ثور»، وذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين.

فخلاصة القول أنه حسن الحديث - كما قال الذهبي - بشرط تصريحه بالسماع لكونه موصوفاً بالتدليس، وقد صرَّح بالتحديث في هذا الحديث، وتوبع على روايته أيضاً.

انظر: الطبقات لابن سعد (٧٣٣/٧)، تاريخ الدوري (٢٠٩/٢)، العلل، رواية عبد الله بن أحمد (٢/٥٥٢)، العلل رواية المروذي (ص: ٢٠١)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ٢٠١)، أبو زرعة وجهوده في السنة (٢/٦٣٦)، الضعفاء والمتروكين للبخاري (ص: ١٦٦) الضعفاء للعقيلي (٧٧/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم للنسائي (ص: ١٦٢) الضعفاء للعقيلي (١٣٧/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/٢٧)، الثقات لابن حبان (٧٣/٣)، الكامل لابن عدي (٥/٧٢)، الثقات لابن شاهين (ص: ٢٤٢)، تاريخ بغداد للخطيب (١٠/٢١)، الأنساب للسمعاني (٥/٧٥١)، تعذيب الكمال للمزي (٨١/٩،٥)، ديوان الضعفاء (ص: ٢٦٣ رقم (٥/٧٥١)، تعذيب التهديس (ص: ٢٩)، وتهذيب التهذيب (١٣/٢٥)، والتقريب لابن حجر أهل التقديس (ص: ٩٦)، وتهذيب التهذيب (١٣/٢)، شذرات الذهب لابن العماد (١٣/٢).

(١) الطائف مدينة غنيَّة عن التعريف، تبعد عن مكة ٩٩ كيلو متراً شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ متراً. المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:١٧٠). قال ياقوت: «وسميت طائفاً بحائطها المبنى حولها المحدق بها».

قالا: سمعنا النَّبِيَّ ﷺ يقول: «مَن ادَّعَى إلى (١) غير أبيهِ؛ وهو يعلمُ أنه غَيرُ أبيهِ وهو يعلمُ أنه غَيرُ أبيهِ فالجنَّة عليه حرام» (٢).

2 1 - حَدَثنا أبو داود الحراني، والصَغاني قالا: حدثنا سعيد بن عامر (٣)، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عَن أبي عثمان النهدي، عن سعدٍ وَأبي بَكرةَ أَهُما حَدَّثَا (٤)، عن رسول الله على قال: ((مَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنَّةُ عليه حرام)) (٥).

**١٤٦** حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا وَهبُ بن جَرير<sup>(١)</sup>، حدثنا شعنة عثله<sup>(٧)</sup>.

ولم أحد أحداً عرَّف بقصر الطائف الوارد في الحديث، والظاهر أن المقصود به هو الطائف نفسه بحائطه المبني عليه؛ ففي معجم البلدان قال: «القصر: هو البناء المشيَّد العالي المشرف، مشتق من الحبس والمنع». وهو حائط الطائف، والله أعلم.

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (١٠/٤ - ١٣، ٢٠٢).

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿على﴾، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الطائف (الفتح ٢٤٢/٧ حدد) من طريق معدد بن جعفر عن شعبة به. ولم يخرجه مسلم من طريق شعبة.

<sup>(</sup>٣) الضُّبَعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو محمد البصري. التقريب (٢٣٣٨)

<sup>(</sup>٤) في (ك): «حدَّثاه».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ساقط من (ط).

وقد أخرجه البخاري من طريق غندر عن شعبة كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) ابن حازم الأزدي، أبو العباس البصري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري كما تقدم من طريق غندر عن شعبة به.

الأحول، عن أبي عُثْمان النهدي، قال: سمعتُ سعداً يقول: سَمعَت الأحول، عن أبي عُثْمان النهدي، قال: سمعتُ سعداً يقول: سَمعَت

وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الحدود- باب من ادعى إلى غير أبيه (٢٠٠/٢ ح٠ ٢٦١) من طريق علي بن محمد عن أبي معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكرة وسعد -قرنحما- به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف عاصماً بأنه الأحول، وورد عند مسلم مهملاً.

<sup>(</sup>١) محمد بن خازم الضرير، يضطرب في غير حديث الأعمش، وقد تابعه هنا عدد من الثقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وتبدو وكأنها أريد استدراكها في هامش (م) ففيها تخريج إلى الهامش ولكن ما كتب هناك غير واضح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (٤) (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبي معاوية كلاهما عن عاصم الأحول به، وقرن مع أبي بكرة: سعداً في الإسناد، والمصنّف فصل حديث كل واحدٍ منهما على حده فأورد حديث سعد بعده.

أذناي، وَوعاه قلبي من رسول الله ﷺ... فذكر مثله(١٠).

والراوي هو: عبد الكريم بن الهيثم بن زياد الديرعاقولي ثم البغدادي، أبو يحيى القطان. وثقه أحمد بن كامل القاضى، والخطيب، وابن أبي يعلى، وابن الجوزي.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٧٨/١١)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢١٦/١)، الأنساب للسمعاني (٣٠١/١٥)، المنتظم لابن الحوزي (٣٠١/١٢)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٠٥/١٣)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:٥٤).

(٣) هـو: محمد بن عيسى بن نَجِيح البغدادي، أبو جعفر -ووقع في تحذيب الكمال (٣) هـو: محمد بن عيسى، ولعله خطأ مطبعي-، توفي سنة (٢٢٤ هـ).

ثقة، وُصِف بالتدليس، وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقد صرَّح بالتحديث هنا انظر: تعريف أهل التقديس (ص:٧٠١).

(٤) في (م): (راسماعيل علية)، سقطت ((ابن)).

(٥) وقع هنا اختصار في سياق الإسناد دلت عليه رواية الإمام أحمد، وكأن الذي وقع

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في الذي قبله، وهذا الحديث متقدم في الترتيب عن الحديث الذي قبله في الأصل، واتَّبعت ترتيب مافي النسخ الأحرى لمناسبته للسياق من حيث إحالته على سابق له، وقد تقدم أنه عند مسلم وابن ماجه قرنا فيه بين أبي بكرة وسعد.

<sup>(</sup>٢) سقطت نسبته «الديرعاقولي» من (م)، وهي: بفتح الدال المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وبعدها الراء، ثم العين المهملة، وفيها قاف بعد الألف. نسبة إلى قرية كبيرة على عشرة فراسخ أو خمسة عشر فرسخاً من بغداد. وما تزال تُعرف بهذا الاسم إلى الآن.

النهدي (۱) عن سعد قال: سَمع قال: سَمع قال: سَمع قال: سَمع قال: وَوَعاه قلبي من محمد عليه قال: ((من ادّعى إلى غير أبيه فالجنّة عليه حرام)) ثم لقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال: وأنا سمع أذناي، ووعاه قلبي من محمد عليه [۳).

اختصاره هنا تقديره: «عن عاصم الأحول»، فابن الطباع حدَّث به أولاً عن ابن عُليَّة، عن عاصم، عن أبي عثمان، ثم علا فيه فحدَّث به عن عاصم، عن أبي عثمان.

- (١) سقطت من (ط) و(ك) نسبته: النهدي.
- (٢) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: «سمعت» ولعلها الصواب.
  - (٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٨/٤ ح٣٦٨٣) من طريق محمد بن عيسى بن الطبّاع، عن ابن عُلية، عن خالد الحذاء به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن خالد عن عاصم إلا ابن عُليّة، تفرّد به محمد بن عيسى الطبّاع».

أقول: رواية الصحيحين - كما سيأتي - من طريق حالد الحذاء عن أبي عثمان النهدى مباشرة، ليس بينهما عاصم.

وأخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الفرائض - باب من ادعى إلى غير أبيه (الفتح ٢ / /٥٤ رقم ٦٧٦٦) من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان به.

و أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (١٠/١ ح١٤) من طريق عمرو الناقد عن هُشيم عن حالد الحذاء عن أبي عثمان النهدى به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٤/١) من طريق ابن عُليَّة، عن عاصم حماشرة -، عن أبي عثمان به. والراجح أن الصواب في رواية خالد الحذاء أنها عن أبي عثمان النهدي مباشرة بدون ذكر عاصم الأحول كما هي رواية الصحيحين،

• • • • - حدث نا محمد بن یحیی، حدث ابن أبی مریم (۱)، /(ل ۲ / ۲ ۷/ب) أخبرنا محمد بن جَعفر (۲)، ح

قال [محمد بن يحي] (٢): وحَدثنا إبراهيم بن حمزة (٤)، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٥)، كلاهما عن العلاء (٢)، عن أبيه، عَن أبي هُريرة، أن رسولَ الله على قال: ((لا يدخلُ الجنّة من لا يأمَنُ جارُه بَوائقه (٧))، (٨).

وفي معنى: «لا يدحل الجنة» جوابان يجريان في كلِّ ما أشبه هذه النصوص، أحدهما: أنه محمولٌ على من يستحلُّ الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافرٌ لا يدخلها أصلاً. والثاني: معناه حزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى، وقد يعفى عنه فيدخلها أوّلاً. قاله النووي في شرحه على مسلم (١٧/٢).

والظاهر في رواية ابن عُليَّة أنها عن عاصم الأحول مباشرة بدون ذكر خالد الحذاء، كما جاء في رواية الإمام أحمد، وفي أحد السياقين المقرونين هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني.

<sup>(</sup>٥) تُكلِّم فيما حدث به عن أبيه، وهذا ليس منه، وقد توبع أيضاً، وانظر: ح(٧٩).

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرّقي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) البوائق جمع بائقة وهي: الغائلة والداهية والفتك.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان إيذاء الجار (١/ ٢٣ ح ٧٣) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.

١٥١ – حدثنا الحسن بن عفَّان، حدثنا عبد الله بن نُمير (١)، ح وحَدَّنَنا إبراهيم بن عبد الله (٢)، حدثنا وكيع، ح

وحدثنا أبو عمر الكوفي (٣)، حدثنا أبو مُعاوية (١٤)، قالوا (٥) حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرة، قال: قال رسول الله على: «وَالذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنَّةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَحابُّوا(١٠)،

وعلَّقه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (الفتح ٧/١١، ٤٥٧/١ ح٦٠١٦) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة... وأسنده في الموضع نفسه من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شُريح عن النبي ﷺ.

وأخرجه في الأدب المفرد (ص:٣٧) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.

(١) الهَمْدَاني الكوفي.

(٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري العبسى مولاهم القصار الكوفي. آخر من روى عن وكيع، توفي سنة (٢٧٩ هـ)، صرَّح به البغوي في روايته للحديث. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «صدوق، حائز الحديث»، ولم أظفر بقول آخر فيه.

انظر: الثقات لابن حبان (٨٨/٨)، شرح السنة (٢٥٨/١٢)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/١٣).

- (٣) أحمد بن عبد الجبار العطاردي الكوفي.
  - (٤) محمد بن خازم الضرير الكوفي.
    - (٥) في (م): «قالا» وهو خطأ.
- (٦) ولفظ مسلم: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...»، فالشطر الأول

## ألا أَذُلُّكُم على أَمرِ إذا فَعَلتموه تحاببتم؟ أفشُوا السلامَ بينَكم ،،(١).

٢٥١ - حدثنا محمد بن كثير الحراني (٢)، حدثنا النُّفَيلي (٣)،

جاء على اللغة المشهورة، وأما الشطر الثاني فقال النووي: «هكذا في جميع الأصول والروايات: ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة». شرح مسلم للنووي (٣٦/٢).

وبقول النووي يوجّه لفظ أبي عوانة للحديث.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (٧٤/١ حـ ٩٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية به.

وأخرجه الترمذي في السنن -كتاب الاستئذان- باب ما جاء في إفشاء السلام (٥٢/٥ ح٣٦٨٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الأدب - باب إفشاء السلام (١٢١٧/٢ ح- ١٢١٧/٣) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية وابن نمير به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩١/٢) من طريق شريك عن الأعمش به، ومن طريق ابن غير عن الأعمش به في الموضع نفسه. وأخرجه (٤٧٧/٢) من طريق وكيع عن الأعمش به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٧٧/١٠)، والبغوي في شرح السنة (٢٥٨/١٢) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الله بن عمر - شيخ المصنف - عن وكيع به.

فائدة الاستخراج:

قسم النبي رواية مسلم.

- (٢) هو: محمد بن يحبي بن محمد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحراني، لؤلؤ.
- (٣) عبد الله بن محمد بن علي بن تُفَيل -بنون وفاء، مصغَّر النفيلي الحرَّاني. التقريب (٣) عبد الله بن محمد بن علي بن تُفيل -بنون وفاء، مصغَّر النفيلي الحرَّاني. التقريب

ومحمد بن موسى(١)، وابن أبي شُعَيب(٢)، ح

وحَدثنا أبو داود الحراني، وأبو أميَّة قالا: حدثنا النُّفَيلي كلهُم قالوا: حدثنا زهير (٣)، عَن الأعمش عِثله (٤).

١٥٣ - حَدَثنا إسحاق بن سَيَّار النَّصيبي، ويَعقوبُ بن سفيان الفارسي، وإبراهيم بن مرزوق البصري، وأبو بكر الرازي(٥)، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يحيى بن حماد(١)، حدثنا شعبة، عن أبان بن تَعْلِب (٧)،

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي، وقال الحافظ: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨٣/٨)، الثقات لابن حبان (٦٤/٩)، الكاشف للذهبي (٢/٥/٢)، التقريب لابن حجر (٦٣٣٤).

- (٢) هو: أحمد بن عبد الله بن مسلم، أبو الحسن بن أبي شعيب الحراني القرشي مولاهم.
- (٣) ابن معاوية بن حُدَيج الجعفي، أبو خيثمة الكوفي. ثقة متقن، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وليس هذا من حديثه عن أبي إسحاق.

انظر: تعذيب الكمال للمزي (٢٤/٩)، التقريب (٢٠٥١).

- (٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب بابٌ في إفشاء السلام (٢٥٠/٤) ح١٩٣٥) من طريق أحمد بن أبي شعيب عن زهير به.
  - (٥) محمد بن زیاد بن معروف الرازی.
  - (٦) ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري.
- (٧) تَغْلِب -بفتح المثناة، وسكون المعجمة، وكسر اللام- الكوفي القارئ، توفي سنة (١٤١ه). شيعي جلد، وثقه الأئمة أحمد، وابن معين، وأبو حاتم وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ابن أَعْيَن الجَزَري، أبو يحبى الحرَّاني، توفي سنة (٢٢٣ هـ).

عن فُضيل بن عَمرو الفُقَيمي<sup>(۱)</sup>، عن إبراهيمَ النحعي<sup>(۱)</sup>، عن علقمة بن قيس<sup>(۲)</sup>، عن عبد الله بن مسعُود قال: قال رسول الله الله الله الله على (لا يدخل النارَ مشقالُ ذرَّة من كِبْسٍ». قال مشقالُ ذرَّة من كِبْسٍ». قال رجل<sup>(1)</sup>: يا رسولَ الله إن الرجُل يُحب أن يكون ثوبُه حسناً، ونعله

انظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (٢٧٦/١ - ٢٨٢)، شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٢).

وقال الذهبي: «شيعي حلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته»، وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، تُكُلِّم فيه للتشيُّع».

انظر: تعذيب الكمال للمزي (٦/٢)، ميزان الاعتدال (٥/١)، التقريب (١٣٦).

<sup>(</sup>١) الفُقَيمي - بضم الفاء، وفتح القاف، وسكون الياء تحتها نقطتان، وفي آخرها ميم -نسبة إلى فُقيم بطن من تميم. اللباب لابن الأثير (٤٣٧/٢)

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) قيل في اسم هذا الرجل ستة أقوال: قيل هو: أبو ريحان القرشي واسمه شمعون، ذكره ابن الأعرأبي وقيل اسمه: ربيعة بن عامر، قاله علي بن المديني، وقيل اسمه: سواد بن عمرو الأنصاري، قاله ابن السكن، وقيل اسمه: معاذ بن حبل، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب (التواضع والخمول»، وقيل اسمه: مالك بن مرارة الرهاوي ذكره أبو عبيد في غريب الحديث، واقتصر عليه القاضي عياض في شرحه لمسلم، وقيل اسمه: عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره معمر في جامعه، وقيل: خُرَيم بن فاتك الأسدي، وكل ما سبق ذكره ابن بشكوال بأسانيده، ولا يمتنع أن يكون السائل أكثر من شخص بعد سماعهم الحديث من رسول ني والله أعلم.

حسناً، قال: «إن الله جَميل يُحب الجمال، الكبر بَطَر الحقّ، وغَمْصُ (۱) الناس»(۲).

(۱) كذا في جميع النسخ، وكتب فوق عبارة الأصل بخط مغاير: «غمط»، وهو لفظ مسلم. قال النووي: «هو بفتح الغين المعجمة، وإسكان الميم وبالطاء المهملة، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله، قال القاضي عياض رحمه الله: «لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد»، وهما بمعنى واحد، ومعناه احتقارهم، يقال في الفعل منه: غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها، وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها، وأما بطر الحق فهو: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً». شرح مسلم للنووي (۲/۹۰). قلت: كذا قال القاضي عياض أنها بالطاء (غمط) في البخاري أيضاً، ولم أجد الحديث أصلاً في البخاري، فالله أعلم بمقصده.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم الكبر وبيانه (٩٣/١ ح١٤٩) من طريق يحيى بن حماد عن شعبة به، ومن طريق أبي داود عن شعبة به، ولفظه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ...».

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر (٩/٤) ح ٥٩/٤)، وابن ماجه في سننه - المقدمة - باب في الإيمان (٢٢/١ ح٥٥)، كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١٥٤) من طريق الحجاج بن أرطاة عن فضيل به. فائدة الاستخراج:

١- بيَّنت رواية المصنِّف فضيل الفقيمي بأنه: ابن عمرو، وعلقمة بأنه: ابن قيس
 وجاء في مسلم الأول بدون ذكر اسم أبيه، والآخر مهملاً.

٢- قوله: لا يدخل الجنة مثقال ذرة من إيمان اليست عند مسلم.

**١٥٤** حدثنا ابن أبي رجاء (١)، حدثنا وكيع، ح

وَحدثنا أبو أمية، حدثنا يَعلى (٢) كلاهما (٣) قالا: حَدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ (٤)، عن همام (٥) قال: كنتُ جالساً عندَ حُذَيفَة [فمرَّ رجلً] (٢) فقالوا: هَذا /(ل ٢٦/١/أ) يرفعُ الحديثَ إلى السلطان، فقال حُذيفة: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخل الجنَّة قَتَّات» (٧).

قال الأعمش: والقَتَّاتُ: النمَّام. وهذا لفظ يعلى، وهو أتمهما حديثاً.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد الطنافِسي.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «كلاهما» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن الحارث النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ولم أقف على تعيين هذا الرحل، وكذا قال الحافظ في الفتح (١٠/٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٠١/١ ح١٠) من طريق أبي معاوية ووكيع وعلي بن مسهر كلهم عن الأعمش به.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٠٢/٥) من طريق وكيع عن الأعمش به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٦/٨) من طريق يعلى بن عبيد - شيخ شيخ المصنّف - عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

بيان الغريب في قوله: «قتات» ليست عند مسلم.

الأعلى (١)، ومحمد بن عيسى الأعلى (١)، ومحمد بن عيسى المدائني (٣)، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور (٣)، ح

وحدثنا يُونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (أن)، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث (أن)، قال: قيل لحُذيفَة في رجلٍ: إن هذا يُبلِّغ الأُمراء، فقال حُذيفة: سمعت رسول الله على يقول: «لا يدخل الجنَّة قتَّاتٌ» (أن).

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في النمام ٣٧٥/٤ ح٢٠٢٦ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٩/٥) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة به. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٣٧/١١)، والبغوي في شرح السنة (١٤٧/١٣) كلاهما من طريق محمد بن عيسى المدائني - شيخ المصنّف هنا - عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>١) ابن ميسرة الصدفي المصري.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله المقرئ، ضعيف، انظر ح: (١٣٧)، وقد تابعه يونس وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٥٦ ح٢١).

<sup>(°)</sup> في (م): «همام بن الحارث» أيضاً، وقد ضُرِب على «الحارث» بالقلم وكتب فوقه: «منبه»، وفي (ط) و(ك): «همام بن منبه»، وهو خطأ، والصواب المثبت، وقد حاء مصرَّحاً به عند مسلم وأحمد وأبي داود الطيالسي، ولا يُعرَف لهمام بن منبه رواية عن حُذَيفة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٠١/١ ح١٦٩) من طريق جرير عن منصور به.

وهَذا لفظُ حديث أبي داود(١) وهوَ أتمهما حديثاً.

الحسن بن عفّان، حدثنا أبو داودَ الحفَري (٢)، ح وحدثنا أبو داودَ الحفَري (٢)، ح وحدثنا أبو أُميَّة، حدثنا أبو نُعيم (٣)، وَقَبيصة (٤)، كلهُم عن سفيان (٥)، عن منصور بإسناده نحوه (٢).

وحَدثنا عمار [بن رجاء](١٠)، حدثنا حَبَّانُ (١١)، حدثنا أبو جَعْفر

<sup>(</sup>١) في (م): «وهذ الفظ جديد أخبرنا داود» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الحَقْرِي - بفتح الحاء والفاء، نسبة إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر -، وهو: عمر بن سعد بن عبيد الكوفي. انظر: الأنساب للسمعاني (١٧٣/٤)، تحذيب الكمال (٣٦٠/٢١).

<sup>(</sup>٣) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن عقبة بن محمد السُّوائي الكوفي، استصغر في الثوري، وقد توبع هنا. انظر: ح(٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب ما يكره من النميمة (الفتح ١٠) من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٨) ابن إياس السعدي.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>١١) بفتح المهملة، وبالموحدة، ابن هلال الباهلي، أبو حبيب البصري. التقريب (١٠٦٩).

(۱) هو: عبد الله بن جعفر بن نَجِيح، والد الإمام علي بن المديني، توفي سنة (۱۷۸ هـ). متفق على ضعفه، ضعفه يزيد بن هارون، وابنه على بن المديني، وابن معين،

والفلاس، وذكره البحاري في الضعفاء، وضعفه الجوزجاني، وأبو حاتم، والنسائي، والعقيلي، وابن حيان، والدارقطني وغيرهم.

وقال الذهبي: «متفقٌ على ضعفه»، وقال مرة: «واهٍ».

وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف».

وله أحاديث غير محفوظة كما قال ابن عدي، ولكن قد تابعه هنا عن العلاء: إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة، وتابعه أيضاً مالك في الموطأ وسيأتي تخريجه.

انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ١٣٠)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ١٨٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠/٥)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ١٤٨)، المجروحين لابن حبان (١٤/٢) - ١٥)، الكامل لابن عدي (٤٩٧/٤)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٢٦٠)، تحذيب الكمال للمزي (٤١/٩٧٣) سير أعلام النبلاء (٣٣٠/٧) والميزان للذهبي (٢/١٠)، تحذيب التهذيب (٥/٥١) والتقريب لابن العماد (١/ ٢٨٨).

- (٢) ابن يعقوب الحُرَقي مولاهم المدني.
- (٣) من هنا سقط في نسخة (ط) إلى أثناء ح(٢٢٥)، وسيأتي التنبيه على نهاية السقط في موضعه إن شاءالله تعالى.
- (٤) في (ك): «الأسلمي» وهو خطأ، والسَّلَمي بفتح السين واللام نسبة إلى بني سَلَمَة، حي من الأنصار، والراوي هو: مَعبد بن كعب بن مالك السَّلَمي، أبوه شاعر رسول الله على، وأحد الذين خُلِفوا في غزوة تبوك.

### عبد الله بن كعب(١)، عن أبي أُمامة (٢)، أنّ رسول الله على قال: ((مَن اقتطَع

وأما معبد فقد وثقه العجلي، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول». ووثقه الإمام أحمد على العموم بقوله: «آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل من روي عنه الحديث»، قال الحافظ ابن رجب: «يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد

كعب بن مالك وذريته فهو ثقة»، وقد أخرج له الشيخان، وهو من التابعين، ولم يتكلُّم فيه أحدٌ بتجريح أو نحوه، فهو صدوقٌ، حسن الحديث إن شاءالله تعالى.

قال الحاكم - فيما نقله الذهبي عنه في ترجمة فليح بن سليمان - وهو ممن أخرج له الشيخان، وضعفه جماعة -: «اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره»، وقال عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق، كثير الخطأ»، وقال عن معبد هذا: «مقبول»، وهو غالباً يقول ذلك فيمن لم يوثقه إلا ابن حبان ونحوه من المتساهلين، وقال عن أخيه محمد بن كعب: «ثقة» كما في التقريب (٦٢٥٨) وهو ممن لم يذكره أحدٌ بالتوثيق ولا حتى ابن حبان!

ومعبد هذا وثقه العجلي، وابن حبان كما سبق، وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة البراء بن ناجية في «التهذيب»: «قد عرفه العجلي، وابن حبان فيكفيه»، ثم قال عن البراء هذا في التقريب: «ثقة»، وقال عن: عاصم بن عاصم الثقفي: «صدوق» وهو ممن وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات فقط.

انظر: الثقات للعجلي (٢/٦٨٢)، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (٢٧٩/٨)، الثقات لابن حبان (٥/٣٢٥)، الأنساب للسمعاني (١١٤/٧)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٦٣٨)، تحذيب التهذيب لابن حجر (١/٠٩٣) و(٨٦٦/٢) و(٨٦٢/٢). التقريب (٥٠١) و(٣٤٤٥) و(٦٧٨١).

(١) ابن مالك السَّلَمي الأنصاري.

(٢) هو: إياس بن تعلبة الأنصاري الحارثي، وليس صُدّي بن عجلان كما يتبادر إلى

حَقَّ امرئ مسلم بيمينهِ فقد أوجَب الله له النَّار، وحرَّم عليه الجنَّة. فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسولَ الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراكٍ(١),(١).

الذهن، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٠/٥) من طريق محمد بن إسحاق وقال فيه: «عن أبي أمامة بن سهل»، ثم عقّب عبد الله بن أحمد قائلاً: «هذا أبو أمامة الحارثي وليس هو أبو أمامة الباهلي». وكذا صرّح بنسبه: «الحارثي» ابن ماجه في سننه – كتباب الأحكام – بياب من حلف على يمين في الحرة (٢٧٩/٢ ح٢٣٢)، والمدارمي في سننه – كتباب البيوع – بياب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه والمدارمي في سننه – كتباب البيوع – بياب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه (٢٦٠٤٠ ح٢٠٤).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث: «من اقتطع مال امرئ...» في ترجمة أبي أمامة بن سهل الأنصاري في الإصابة (١٩/٧) ثم قال: «أخرجه مسلم والبغوي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن معبد عن أخيه فقال: عن أبي أمامة بن ثعلبة، وهو المحفوظ».

وأخرج الطبراني الحديث من طرق في مسند إياس بن ثعلبة أيضاً. المعجم الكبير (٢٧٣-٢٧٥)، وكذا ذكر المزي الحديث في مسند أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي.

انظر: تحفة الأشراف للمزي (٧/٢)، وشرح مسلم للنووي (٢٠/٢).

- (١) الأراك: شجر السّواك، يُستاك بفروعه، وتُتَّخذ المساويك من فروعه وعروقه، وأجوده عند الناس العروق. انظر: لسان العرب لابن منظور (١٢٢/١)
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٢) المربع عن طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر كلهم عن

### ۱۵۸ حدثنا يزيد بن سِنان البصري، حدثنا مُعاذ بن هشام (۱)،

إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه أيضاً في الموضع السابق (ح ٢١٩) من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الله بن كعب به.

وأخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب ما حاء في الحنث على منبر رسول الله ﷺ (٧٢٧/٢ ح١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن به.

#### فائدة الاستخراج:

لفظ مسلم: «وإن قضيباً من أراك» وحرَّجه النووي على أن قضيباً منصوب على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً، ولفظ المصنِّف يؤيد الوجه الأول، وهذا من فوائد الاستخراج.

(١) ابن أبي عبد الله - واسمه سَنْبَر - الدَّسْتَوَائي البصري، توفي سنة (٢٠٠ هـ).

رماه الحميدي بالقدر، وتردد قول ابن معين فيه، ورواية الدوري عنه: «صدوق، ليس بحجة» وتكلّم فيه غيره، كالإمام أحمد، وأبي داود وغيرهما، وهو كلام يسير لا يوجب ردَّ حديثه، لذا قال ابن عدي: «أرجو أنه صدوق»، ووثقه ابن قانع، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي في كتابه «الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردَّهم»، وقال عنه مرة: «صدوق»

وقال الحافظ: «صدوقٌ، ربما وهم»، وقال في هدي الساري: «من أصحاب الحديث الحذَّاق وثقه ابن معين، واعتمده ابن المديني... وتكلَّم فيه الحميدي من أجل القدر، لم يكثر له البخاري واحتج به الباقون».

انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (٧٧/٢)، تاريخ ابن محرز عن ابن معين (١١٨/١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/٠٥٢)، سؤالاات الآجري لأبي داود (ص:٢٦٣ رقم ٣٦٠)، الثقات لابن حبان (١٧٦/٩)، الكامل لابن عدي (٢٤٢٧/٦)، تعذيب الكمال للمزي (١٣٩/٢٨)، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم (ص:١٦٤ رقم ٧٣)، الميزان (١٣٣/٤)، المغني في الضعفاء

حدثنا أبي، عَن قتادة (۱)، عن أبي المَلِيح (۲)، أن عبيد الله بن زياد (۳) عَادَ مَعْقِل بن يَسَار في مرضهِ، فقال له مَعْقِل: إنِّي مُحدِّثك بحديثٍ (۱) لؤلا أني في الموت لم أُحَدِّثك بهِ، سمعتُ رسولَ الله على يقول: ((ما مِن أمير يلي أمر المسلمين /(ل ٢٦/١/ب) ثم لا يجهد لهم وَيَنصَحُ إلا لم يَدْخُلُ معَهم الجنَّةَ (۱), (۱).

انظر: السير للذهبي (٣/٥٤٥ - ٥٤٩).

<sup>(</sup>٦٦٥/٢) ثلاثتها للنهي، تمنيب التهنيب (١٧٩/١٠) والتقريب (٦٧٤٢) وهدي الساري (ص:٤٦٦) لابن حجر.

<sup>(</sup>١) ابن دعامة السدوسي، موصوف بالتدليس من المرتبة الثالثة، انظر: ح(١٧)، لم أحد تصريحه بالسماع، ولكن للحديث طرقٌ عند الشيخين سيأتي تخريجها.

<sup>(</sup>٢) أبو المَلِيح بن أسامة الهذلي، ثقة، مختلفٌ في اسمه، قيل اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل غير ذلك. التقريب (٨٣٩٠)

<sup>(</sup>٣) ابن أبيه، كان أميراً على العراق من قِبَل معاوية، ولي البصرة سنة (٥٥ هـ)، ولم يكن مرضي السيرة، سيرته سيئة مشهورة في كتب التاريخ، وهو الذي قاتل الحسين عتى قُتِل، وبعث برأسه إلى يزيد بن معاوية، فال الذهبي: «كان جميل الصورة، قبيح السريرة»، وقال: «الشيعي لايطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله، ونبراً منهم ولا نلعنهم، وأمرهم إلى الله».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «حديثاً».

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في قوله «لم يدخل معهم»: «وهو يؤيد أنّ المراد أنه لا يدخل الجنَّة في وقت دون وقت». الفتح (١٣٧/١٣)، ولعله يعني أنه لا يدخل الجنة مع أوائل الداخلين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (١٢٦/١

في هَذَا الحديث دَليلٌ على أن العاصي يستوجِبُ بِعِصيانه النارَ، إلا أن يلقى الله وهو تائبٌ؛ فإن لم يَفعل فهوَ في مشيئةِ الله إن شاء غَفر له، وَإِن شاء عَذَّبه (١).

ح ٢٢٩) من طريق أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن معاذ بن هشام به.

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - باب من استُرعي رعية فلم ينصح (الفتح ١٣٦/١٣ - ١٣٧ ح ١٠٥١، ١١٥١)، ومسلم أيضاً في الموضع السابق (ح ٢٢٧، ٢٢٧) كلاهما من طرق عن الحسن البصري عن معقل بن يسار به.

وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الأمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (٢٥/٥) كلاهما من طريق سوادة بن المسند (٢٥/٥) كلاهما من طريق سوادة بن أبي الأسود عن معقل بن يسار به.

#### فائدة الاستخراج:

تعليق المصنِّف عقب الحديث على ما يستفاد من الحديث من فوائد الاستخراج

(۱) هذا التعليق من المصنّف -رحمه الله تعالى يبيّن - فيه عقيدة السّلف وطريقتهم في فهم هذه الأحاديث ونظائرها مما ورد فيها تحريم الجنة أو وجوب النار لمن وقع في بعض المعاصي أو الكبائر -ما لم يكن مستحلاً لها - دون الشرك والكفر الصريح بأنه إذا لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاءعذّبه وإن شاء عفا عنه. مع كون وجوب النار له لا على التأبيد.

وأنظر: محموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/١٦).

# بَيَـانُ نَفَي الإِيمـانِ عَنِ الذي يُحَرَمُ هذه الأخــلاق المُـبَـيَّنة (') في هذا البابِ، وإيجاب النَّهي عن المنكرِ، وَنَفي الإِيمان عن مَن لا يُنْكِرُهُ بـقلبـه(')

• ١٦٠ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج، حدثني شعْبَةُ، ح

<sup>(</sup>١) في (ك): «المثبتة» بدل «المبيَّنة».

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق على تبويب الحديث (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيّصي الأعور.

<sup>(</sup>٤) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

<sup>(</sup>٥) ابن دعامة السدوسي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب حب الرسول ﷺ من الإيمان (الفتح ٧٥/١ ح١٥) عن شيخه آدم عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب وجوب محبة الرسول الشيخ أكثرمن الأهل والولد والوالد والناس أجمعين... (٦٧/١ ح ٧٠) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، ولفظه: «لايؤمن أحدكم».

وَحَدثنا الصَّغاني، حدثنا أبو النَّضر، ح

وحَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا روح (١)، قالوا (٢): حدثنا شعبَةُ، عن قتادةً، عن أخدُكُم حتى يُحِبُّ عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: ((لا يؤمِنُ أَحَدُكُم حتى يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفسِهِ)(١).

ا ٦٦١ حدثنا العباس بن محمد، والصغاني، وأبو أُميَّة قالوا: حدثنا رُوْحُ بن عُبادة، حدثنا حُسَين المُعَلِّم، عن قتادة، عن أنس بن مالك أَنّ الله عَلَيْ قال: «وَالذي نفسِي بيدهِ لايؤمن عبد حَتى يُحِبُّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفسهِ من الخير»(٤).

<sup>(</sup>١) ابن عُبادة بن العلاء القيسي.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قالا»، وإسناد الفعل إلى واو الجماعة باعتبار إضافة حجاج إلى أبي النضر، وروح، وهـو الأولى، والتثنية باعتبار أن حجاجاً ذكر صيغة تحديثه عن شعبة في السياق الأول فأغنى عن إعادته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه (الفتح ٧٣/١ ح١٣) من طريق يحبي القطان عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (٦٧/١ ح٧١) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. فائدة الاستخراج:

لفظ مسلم جاء على الشك: «حتى يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه»، ورواية المصنّف بدون شك مما يقوي أحد الوجهين.

<sup>(</sup>٤) أُخِرِحه البحاري في الموضع السابق، ومسلم أيضاً (ح ٧٢) كلاهما من طريق يحيى القطان عن حسين المعلم به، ولفظ مسلم فيه زيادة «أو قال لجاره» كالسابق، وذكر

١٦٢ - حَدْننا إبراهيم بن مرْزوق(١١)، حدثنا حَبَّان(٢١)، حدثنا همام (١)، حدثنا قتادة، حدثنا أنس أن نَبي الله على الرا٢٧/١) قال: «لا يؤمن عبد حَتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسِه»(١٠).

17٣ - حَدثنا السُّلَميُّ، حدثنا عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، أخبرنا معمر، ح وحَدثنا يونس [بن عبد الأعلى](١)، أخبرنا ابن وَهب، أخبرني

الحافظ ابن حجر أن هذه الزيادة هي في حديث حسين المعلم دون شعبة، وقد سبق في التخريج السابق أنها جاءت عند مسلم من طريق شعبة على الشك أيضاً.

وقد أخرجه ابن منده في الإيمان (١/١) ٤٤) من طريق القطان عن حسين بمذه الزيادة، والله أعلم. الفتح (٧٣/١). ويلاحظ أن عند المصنِّف زيادة: «من الخير» في آخر الحديث ليست عند الشيخين، وأخرجها بمذه الزيادة: النسائي في السنن -كتاب الإيمان وشرائعه - باب علامة الإيمان (١١٥/٨) من طريق أبي أسامة القرشي عن حسين المعلم به.

#### فائدة الاستخراج:

١- جاءت رواية مسلم على الشك في أحد الألفاظ، ورواية المصنِّف بدون شك. ٢- زاد المصنّف في لفظ الحديث: «من الخير» وهي تقيد عموم الحديث.

- (١) ابن دينار البصرى الأموى.
- (٢) بفتح أوله: ابن هلال الباهلي، أبو حبيب البصري.
  - (٣) ابن يحيى بن دينار العَوْذي.
- (٤) أخرجه ابن منده في الإيمان (٢/١)) من طريق هدبة بن خالد عن همام به.
- (٥) ابن همام الصنعاني، والحديث في المصنَّف له (٧/١١) غير أنه قال: «فلا يؤذينَّ جاره».
  - (٦) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو: الصدفي المصري.

يونس<sup>(۱)</sup>، ح

وحَدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد (٢)، حدثنا أبي، كلّهم عن ابن شهاب، أحبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة، أن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخِر فليَقُل خيراً أو ليصمُت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جارَهُ، وَمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جارَهُ، وَمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفَه» (٣).

الدمشقيُّ<sup>(۱)</sup>، وزكريا بن يحيى بن عَمرو الدمشقيُّ<sup>(۱)</sup>، وزكريا بن يحيى بن أسد البغداديُُ<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن

<sup>(</sup>١) ابن يزيد الأيلى.

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه... (الفتح ١٠/١٥ م ١٦٣٨) من طريق هشام عن معمر عن ابن شهاب، به. وأخرجه في كتاب الرقاق من صحيحه - باب حفظ اللسان (الفتح ١١٤/١٣ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الحث على إكرام الجار والضيف... (١٨/١ ح٤٧) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الضَّبعي، ترجم له ابن عساكر في التاريخ، والذهبي في السير، وذكرا أنه روى عن ابن عينة، وأن أبا عوانة روى عنه، ولم يذكرا فيه أي حرحٍ أو تعديل، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر، وقد توبع هنا.

انظر: السير للنَّدهي (٣٠٤/١٢)، تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٣٢٥/٦).

<sup>(</sup>٥) أبو يحبى المروزي، نزيل بغداد، لقبه: «زكرويه»، توفي سنة (٢٧٠ هـ).

دينار (١)، سمع نافعَ بن جُبير (٢)، يخبر عن أبي شُرَيح الخزاعي (٣) أَن النبي ﷺ قال: (رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فليُحْسِن إلى جارهِ، و(1) مَن كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فليُكْرِم ضَيفَه، ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخِر فليقل خيراً أو ليسْكُت، (°).

• ١٦٥ - حدثنا الصَّغاني، ومحمد بن الخليل [المُحَرِّمي] (١)، وهاني بن

قال الدارقطني: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صدوق».

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٤٦٠/٨)، ميزان الاعتدال (٨٠/٢)، والسير للذهبي (71/437).

(١) المكى، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.

(٢) ابن مُطعم بن عدي النوفلي القرشي، أبو محمد.

(٣) في (م): «ابن شريح» وهو خطأ، وقد اختلفوا في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل خويلد بن عمرو، وقيل: هانئ، وقيل كعب. التقريب (١٥٨)

(٤) سقطت الواو من (م).

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (الفتح ٢٠/١٠ ح٢٠١٩) من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الحث على إكرام الجار والضيف... (٦٩/١ ح٧٧) عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. فائدة الاستخراج:

بيَّنت رواية المصنِّف عمرواً بأنه ابن دينار، وجاء عند مسلم مهملاً.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ك)، ومحمد بن الخليل هو: ابن عيسى البغدادي الفلاس، أبو جعفر.

أحمد الرَّقِي (۱)، قالوا: حدثنا أبو الجَوَّاب (۲)، حدثنا عمار بن رُزَيق (۱)، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة (۱)، وهنادُ بن وحَدثنا فضلك الرازي، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة (۱)، وهنادُ بن السَّري (۱) قالا: حدثنا أبو الأحوص (۱) كلاهُما، عَن أبي حَصِينٍ (۱)، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرَةً قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخِر فليقُل خيراً أو ليسْكت، وَمن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر (۸) فلا يُؤذي (۱) جَارَه، (۱).

<sup>(</sup>۱) بفتح الراء، وفي آخرها القاف المشددة، نسبة إلى الرَّقَّة، بلدة على طرف الفرات. وهاني بن أحمد الرَّقي ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر. انظر: الثقات لابن حبان (۲٤٨/۹)، الأنساب للسمعاني (۱/۱)

<sup>(</sup>٢) هو: أحوص بن حوَّاب الضَّيِّقُ، أبو الجوَّاب الكوفي. تهذيب الكمال (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) الضَّيِّي التميمي، أبو الأحوص الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي، والحديث لم أحده في مصنَّفه.

<sup>(</sup>٥) ابن مصعب التميمي، أبو السَّري الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو: سلاَّم بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٧) بفتح أوله، عثمان بن عاصم بن حُصَين -مصغَّراً - الأسدي الكوفي.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل هنا زيادة عبارة: «فليُكرم ضيفَه، ومن كان يؤمن باللهِ وَاليوم الآخر»
 ومضروب عليها بعلامة الحذف (لا - إلى).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و(م) وصحيح مسلم: بإثبات الياء، وفي (ك) بحذفها، قال النووي: «كذا وقع في الأصول «يؤذي» بالياء في آخره، وروِّينا في غير مسلم «فلا يؤذ» بحذفها، وهما صحيحان فحذفها للنهي، وإثباتها على أنه خبرٌ يراد به النهي فيكون أبلغ، ومنه قوله تعالى: ﴿لا تضارُ والدة بولدها﴾ [البقرة: ٢٣٣] على قراءة من رفع ومنه قوله يُلي: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» ونظائره كثيرة» شرح صحيح مسلم (٢٠/٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب من كان يؤمن بالله واليوم

وَهَـذا<sup>(۱)</sup> لفـظُ الصَّغاني، وهـاني، عـن أبي الحـوَّابِ /(ل ٢٧/١)، وكذلك حَديْثُ أبي الأحوص مثْلَهُ.

الأزديُّ، حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عَمرو الأزديُّ، حدثنا الفريابي (۲)، حدثنا سفيان (۳)، ح

وحَدثنا أبو أُمية، حدثنا عبيد الله بن موسى (١)، أخبرنا شُعْبَةُ كلاهما، عن قيس بن مُسْلمٍ (٥)، عن طارق بن شهابٍ (١) قال: أوَّل مَن قدَّم الخُطبَةَ قبل الصلاةِ -يعني في يوم عيدٍ - مروانُ بن الحكم (٧)، فقام رجلٌ فقال: خالفْتَ السُّنَّة يا مرْوانُ. فقال: قد تُرِكَ ما هُنَاكَ. فقال

الآخر فلا يؤذ حاره (الفتح ٢٦٠/١٠ ح٢٠١٨) عن قتيبة عن أبي الأحوص عن أبي حصين به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الحث على إكرام الجار والضيف... (٦٨/١ حرمه) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>١) في (ك): «هذا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٤) ابن باذام العبسى.

<sup>(</sup>٥) الجَدَلي العَدْوَاني، أبو عمرو الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد شمس البحلي الأحمسي، مختلفٌ في صحبته، وقال أبو داود: «رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئاً». تمذيب الكمال (٣٤١/١٣).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي المدني.

أبو سَعيد: أما هذا فَقَد قَضَى ما عليه، سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (إذا رأى أحدٌ منكراً فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فِإن لم يستطع (١) فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه، وذاك أضعَفُ الإيمان)(١).

هَذا(٣) لَفظُ الفريابي، وَحَديثُ شُعبَةَ ما ذكر عن النبي ﷺ بمثلِهِ.

الصاغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم (١٦٧ حدثنا الصاغاني، حدثنا عبد العزيز بن محمد (٥)، حدثنا الحارث بن فضيل الخطمي (٢)، عن جَعفر بن

<sup>(</sup>١) في (م): «تستطع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص... (١٩/٦ ح٧٨) من طريق سفيان، وشعبة كلاهما عن قيس بن مسلم به.

فائدة الاستخراج:

رواية المصنِّف بيَّنت مروان بأنه: ابن الحكم، وهو عند مسلم مهمل.

<sup>(</sup>T) سقطت من (ك) كلمة «هذا».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ابن أبي مريم»، وهو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم الحمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) كلمة «ابن» سهواً، وهو: الدَّرَاوَرْدِي.

 <sup>(</sup>٦) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وفي آخرها الميم، نسبة إلى بطن من الأنصار
 يقال له: خَطْمة بن حشم.

والحارث هذا وثقه: ابن معين، والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي، وابن حجر. وقال عنه الإمام أحمد: «ليس بمحمود الحديث»، ولعله صدوقً إن شاءالله تعالى، وسيأتي الكلام على قول الإمام أحمد فيه في تخريج ح(١٦٩).

انظر: تاريخ الدارمي (ص:١٦٥)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:٣٠٧)،

عبد الله بن الحكم (۱)، عن عبد الرحمن بن مِسْوَر (۱) بن مَخرمة (۱)، عن أبي رافع (۱) مَولى النبي الله عن عبد الله بن مسْعُودٍ أن النبي الله قال: «ما كان مِن نبي إلا ولَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْدُون بِهَدْيِهِ، ويَسْتَنُّونَ بسنَّتِهِ، ثم يكون مِنْ بعْدهم خُلوفٌ (۵) يقولون ما لا يفعَلُون، ويَعملونَ مَا يُنْكِرُونَ، مَنْ (۱)

الجرح والتعديل (٢/٣٨) الثقات لابن حبان (٢/٥٧١)، الأنساب للسمعاني (٥/٩٠)، تقذيب الكمال (٢٧٢/٥)، الكاشف للذهبي (٢/٤٠٣)، التقريب (٢٠٤٢).

- (١) الأنصاري الأوسى المدنى.
- (۲) في (م): «ميسور» وهو خطأ.
- (٣) ابن نوفل القرشي الزهري، توفي سنة (٩٠ هـ).

قال ابن سعد: «كان قليل الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول»، وقال السخاوي: «ثقة».

فهو ثقة أو صدوق إن شاءالله تعالى.

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة، ص: ١١٤)، الثقات لابن حبان، (١١٥)، الكاشف للنهي (٢١٤)، التقريب (٥٠٠٥)، التحفة اللطيفة للسخاوى (٤/٢).

- (٤) القِبْطيُّ، مختلفٌ في اسمه فقيل: إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب الكمال للمزي (٣٠١/٣٣).
- (٥) قال النووي: «بضم الخاء، وهو جمع خلْفٍ بإسكان اللام، وهو الخالف بِشَرِّ، وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير، هذا هو الأشهر». شرح صحيح مسلم (٢٨/٢)

(٦) في (ك): ((فمن)).

جَاهدَهم بيدِهِ فهوَ مؤمنٌ، وَمَنْ جَاهدهم بلسانهِ فَهوَ مؤمنٌ، وَمن جَاهدهم بلسانهِ فَهوَ مؤمنٌ، وَمن جاهدهم بقلبهِ فَهوَ مؤمنٌ، ليسَ ورآء ذلك من الإيمان مثقالُ حبةٍ من خرْدلِ (۱).

١٦٨ - حدثنا أبو أُميَّة، أخبرنا يعقوبُ بن محمد(٢)، حدثنا

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص (۱۹/۱ - ۷۰ ح ۸۰) من طريق أبي بكر بن إسحاق عن ابن أبي مريم به.

وأخرجه المرِّيُّ في تهذيب الكمال (٤٠٣/١٧) من طريق المصنِّف به.

وعلَّقه البخاري في التاريخ الكبير (٣٤٧/٥ - ٣٤٨) عن ابن أبي مريم عن عبد العزيز بن محمد به، غير أنه لم يذكر ابن مسعود، وإنما جعله من حديث أبي رافع عن النبي على وعلَّقه عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن ابن مسعود به، وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاءالله تعالى في تخريج: ح(١٦٩).

#### فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم طرف الحديث وأحال بباقيه على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه، وهذا من فوائد الاستحراج.

(٢) ابن عيسى الزهري القرشي، أبو يوسف المدني، توفي سنة (٢١٣هـ).

متكلَّمٌ فيه قال ابن سعد: «كان كثير العلم والسماع للحديث، وكان حافظاً للحديث».

وقال ابن معين: «ما حدَّثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لم يعرف من شيوخه فدعوه»، وقال أيضاً: «أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي - يعني تركوا حديثه»، وقال:

إسحاق بن جَعفر بن محمد(۱)، .....

\_\_\_\_\_

«صدوقٌ، ولكن لا يبالي عمن حدَّث».

وكان ابن المديني يتكلَّم فيه، وقال الإمام أحمد: «ليس بشيء»، وضعفه أبو زرعة الرازي، وقال أبو حاتم: «هو على يَدَيْ عَدلٍ» - وهي كناية عن الجرح الشديد، وتقال للهالك كما حققه الحافظ ابن حجر ونقله السخاوي في فتح المغيث (١٢٩/٢)-.

وقال الساجي: «منكر الحديث»، وقال العقيلي: «في حديثه وهم كثير»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «مدني ليس بالمعروف، وأحاديثه لايتابع عليها» – وتعقّبه الذهبي بقوله: «سبب عدم معرفة ابن عدي له أنه ما لحق أصحابه، ولا نشط لكتابة حديثه عن أصحاب أصحابه، وإلا فالرجل مشهورٌ مكثرٌ» –. وقال البغوي: «في حديثه لين».

وقال الذهبي: «ما هو بحجة»، وقال ابن حجر: «صدوقٌ كثير الوهم والرواية عن الضعفاء» وقال في الهدي: «ضعيف». وقال ابن العماد: «ضعيف، يكتب حديثه». فخلاصة الأمر، أن حديثه في درجة الضعيف المعتبر.

انظر: الطبقات لابن سعد (٥/١٤٤)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٩٧/٣)، النظر: الطبقات البرذعي لأبي زرعة (ص:٤٤٩)، الجرح والتعديل (٩/٥١٦)، الضعفاء للعقيلي (٤/٥٤٤)، الثقات لابن حبان (٩/٤٨٢)، الكامل لابن عبدي للعقيلي (٢٠٦٠٦)، سؤالات السجزي للحاكم (ص:١٢٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٠/١٤)، هدي الساري (ص:٤٧٧)، وتحذيب التهذيب لابن حجر (٢٧/١٤)، التقريب (٢٩/٢)، شذرات الذهب لابن العماد (٢٩/٢).

(١) قوله: «ابن محمد» سقط من (ك)، وهو: ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي الهاشمي المدني.

حدثنا عبد الله بن جَعفر(١)، عن الحارث بن فضيل بمثله (٢).

قال ابن معين: «ما أراه إلا كان صدوقاً»، وقال البخاري: «وكان أوثق من أخيه محمد، وأقدم سناً»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان يخطئ»، وقال الذهبي: «مقبول» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق».

انظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص:٧٣)، التاريخ الأوسط للبخاري (٢٦٧/٢)، النقات لابن حبان (١١/٨)، الكاشف للذهبي (١٥/١)، التقريب (٣٤٧).

(١) ابن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مخرمة المَخْرَمي - بفتح الميم، وسكون الخاء المنقوطة، وفتح الراء المهملة المخففة - نسبة إلى المسور بن مخرمة النوفلي القرشي، توفي سنة (١٧٠هـ).

وثقه الجماعة مثل: أحمد بن حنبل، وابن معين، والبحاري، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم.

وقال ابن حبان: «كان كثير الوهم في الأخبار حتى يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فإذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها مقلوبة فاستحقَّ الترك»، وتعقَّبه الذهبي بقوله: «كيف يترك وقد احتجَّ مثل الجماعة به، سوى البخاري، ووثقه مثل أحمد».

وقال في المغني: «ثقة، وهمّاه ابن حبان فقط»، ورمز له في الميزان «صح»، وقال الحافظ: «ليس به بأس».

انظر: المجروحين لابن حبان (۲۷/۲)، الأنساب للسمعاني (۱۷۸/۱)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (۲۷/۱) - ووقع فيه: «المخزومي» بدل «المخرمي» وهو خطأ - تهذيب الكمال للمزي (۳۷۲/۱٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۹/۷)، المغنى في الضعفاء للذهبي (۳۲۵/۲)، الميزان (۳۲۸۲)، التقريب (۳۲۵۲).

(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من هذا الطريق معلَّقاً كما سبق في تخريج الذي قبله.

١٦٩ - حَدثَنا أبو داود الحرانيُّ /(ل٢٨/١)، حدثنا يَعقوبُ بن إبْراهيم بن سَعد(١)، حدثنا أبي، عن صالح بن كيْسان، عن الحارث -يَعني: ابن فُضَيل-، عَن جَعفر بن عبد الله بن الحكم (٢)، عن عبد الرحمن بن المسور [يعني: ابن مخرمة] (٣)، عَن أبي رافع، عن عبد الله بن مسْعُودٍ أن نبي الله ﷺ قال: «مَا من نبى بعَثَهُ الله في أمتهِ قبلي إلاَّ كان له من أمتهِ حَواريُّون وأصحاب، يأخُذُونَ بِسُنَّته، ويهتدون بأمْرهِ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ؛ يقولون ما لا يفعَلُون، ويفعَلُونَ ما لا يؤمرُون، فَمَنْ جاهدَهم بيَدِهِ فهوَ مؤمنٌ، وَمن جاهدَهم بلسانه فهوَ مؤمنٌ، وَمن جاهدهم بقلبهِ فهوَ مؤمنٌ، ليْس من (٤) وراء ذلك من الإيمان حبة خرْدلٍ ...

قال أبو رَافع: فحدَّثته عبد الله بن عمر فأنكره عَليَّ، فقدم ابن مسْعود فنزل بفنائه (٥)، فاسْتَتْبَعَني إليهِ عبد الله بن عُمر يَعوده، فأنطلقُ مَعَهُ، فلما

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن رافع بن سنان الأنصاري الأوسى المدني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ك).

 <sup>(</sup>٤) سقط من (م) حرف: «من» ويبدو أنحا ألحقت بالهامش، فهناك تخريج في هذا الموضع إلى الهامش، ولكنه غير واضح بسبب التصوير.

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخ أبي عوانة الثلاثة، وفي صحيح مسلم: «فنزل بقناة».

لكن قال ابن الصلاح: «في كتاب أبي عوانة الإسفراييني المخرَّج عليه -وهي رواية أكثر رواة الكتاب- <يعني: صحيح مسلم>، وفي رواية أبي الفتح السمرقندي الشاشي < أي: لصحيح مسلم >: «بقناة»، بالقاف، وكذا رواه الخميدي في «الجمع

حلسْنا سألتُ ابنَ مَسْعودٍ عن هذا الحديثِ فحدَّثنيه كما حَدَّثتُه ابنَ عُمَر (١).

بين الصحيحين»، وكذا في أصل الحافظ أبي عامر العبدري بخطّه -وهو برواية السمرقندي-، وفي أصل الحافظ أبي القاسم العساكري حأي: من صحيح مسلم>، وكان هذا منه أولاً على رواية السمرقندي، ثم غيَّر ذلك فيهما وجعل «بفنائه». و«قناة» بالقاف؛ وهو الأشبه، وقد ذهب القاضي أبو الفضل اليحصبي إلى أن الأول وإن كان رواية الجمهور فهو حطأ وتصحيف، وإنما هو: «قناة» وهو اسم وادٍ من أموالها، والله أعلم».

وقال النووي: «هكذا هو في بعض الأصول المحققة «بقناة» بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث، وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»، ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة كتاب مسلم «بفنائه» بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة والفناء ما بين أيدي المنازل والدور». أقول: ما نسبه ابن الصلاح إلى كتاب أبي عوانة تخالفها نسخ أبي عوانة التي بين أيدينا، والتي فيها: أيدينا، فلعل ابن الصلاح وقف على نسخة أخرى غير التي بأيدينا، والتي فيها: «ربفنائه» كما سبق، وكلا الوجهين محتمل، ولم أقف على شيءٍ يؤيد قول القاضي عياض من أنَّ «بفنائه» تصحيف.

وأما قناة: فاسم وادٍ في المدينة، يمرُّ بين المدينة وأُحُد، فإذا التقى مع بطحان وعقيق المدينة تكوَّن وادي إضم، وهذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها، ويذهب إضم إلى البحر الأحمر جنوب مدينة الوجه.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٤٥٥/٤)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:٢٠٧) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٩/٢)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٣٣٨).

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص (۱۹/۱ - ۷۰ ح ۸۰) من طرقٍ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. وزاد مسلمٌ في آخره: «قال صالح: وقد تُحُدِّث بنحو ذلك عن أبي رافع»، كأنه يشير

إلى رواية أبي رافع عن النبي الله مباشرة بهذا الحديث والتي لم يذكر فيه ابن مسعود، أخرجها البخاري في التاريخ الكبير معلقة -كما سبق-.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٨/١) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه به، وأخرجه الإمام أحمد في السنن الكبرى (٩٠/١٠) من طريق يحيى بن عبد الجميد عن إبراهيم بن سعد به.

وقد سئل الإمام أحمد عن حديث ابن مسعود هذا فقال: «الحارث بن فُضيل ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود...»، وقد أخرجه في مسنده كما سبق تخريجه منه. ونقل النووي عن أبي علي الجياني عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا الحديث غير محفوظ»

لكن قال ابن الصلاح رحمه الله: «قد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم بحد له ذكراً في كتب الضعفاء، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه «ثقة»، ثم إن الحارث لم ينفرد به، بل تُوبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور، وذكر الإمام الدارقطني في كتاب «العلل» أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي النبي.

أقول: كلام ابن الصلاح رحمه الله بأن الحارث قد توبع على روايته عن ابن مسعود - كما هو ظاهر كلامه الذي اعتمد فيه كلام صالح بن كيسان - فيه نظر، لأن الحديث المروي عن أبي رافع عن النبي على هو من طريق الحارث بن فضيلٍ أيضاً - كما سبق تخريجه من التاريخ الكبير-، ولم أقف للحارث على متابع. وأما قوله بأن الدارقطني قال: إن الحديث روي من وجوهٍ أخر منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود، فليس كذلك لإن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر وجهاً واحداً فيه اختلاف من حيث إسقاط أبي واقدٍ - راويه عن ابن مسعود - من الإسناد وذكره، وأن إثباته أصح من إسقاطه. وذكر أيضاً طريق أبي رافع عن ابن مسعود الذي حاء هنا،

• ١٧٠ حدثنا أبو جَعفر الدارمي (١)، حدثنا أبو نعيم [وقبيصة] (٢)، ح

وحدثنا الغَزِّيُّ"، حدثنا الفريابي (٤)، كلاهما عن سُفيان (٥)، ح وحدثنا الدارمي (٦)، حدثنا حَبَّان بن هلالٍ (٧)، حدثنا وُهَيب (٨)، عن

ولم أجده من طريق أبي واقدٍ عن ابن مسعود.

فائدة الاستخراج:

رواية المصنِّف فيها بيان: الحارث بن فضيل؛ الذي جاء عند مسلم مهملاً.

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:٣٠٧)، العلل للدارقطني (٢٠١٥) - ٣٤١/٥)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:٢٠٩)، شرح مسلم للنووي (٢٨/٢).

(١) أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو: ابن عقبة السُّوَائي الكوفي، وأبو نعيم هو الفضل بن دُكين التيمي مولاهم.

(٣) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس.

(٤) محمد بن يوسف بن واقد.

(٥) هو: الثوري هناكما بينه البيهقي في الكبرى (١٦٣/٨)، وفي الحديث الآتي هو: ابن عيينة، وكلاهما روى الحديث عن سهيل، كما سيأتي بيانه في التخريج.

وفي (ك) هذا الاسناد جاء متأخراً عن الإسناد الذي بعده، وهو حديث الدارمي عن حَبَّان.

(٦) هو أحمد بن سعيد.

(٧) حبان - بفتح أوله وثانيه مع التشديد - البصري. التقريب (١٠٦٩).

(٨) ابن خالد بن عجلان الباهلي.

سُهيل(۱)، <del>®</del>ح

وحدثنا الغَزِّي قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن سُهيل (٢) بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيدَ الليشي، عن تميم الدَّاري قال: قال رسولُ الله على: «إنما الدين النصيحةُ» – ثلاث مرَّاتٍ –. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولرسولِه، ولأئمةِ المسلمين، وَعَامَّتِهم» (٣).

۱۷۱ – حَدثنا على بن المبارك (٤)، .....

(١) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدين.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (٧٥/١ ح٩٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به.

وأخرجه من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري عن سهيل به: الطبراني في الكبير (٥٢/٢). وأخرجه من طريق الفريأيي عن سفيان الثوري عن سهيل به: البخاري في التاريخ

واحرب من طريق العربي عن منطيع السوري عن سهيل ب. البحاري ي العارب الأوسط (٣٤/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٣/٨).

وللحديث طرق أخرى عن الثوري منها: وكيع عنه، أخرجه في الزهد (٦٢١/٢)، ومن طريقه أحمد في المسند (١٠٢/٤).

وبشر بن منصور عن الثوري، أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في السنة (٥٠٥/٢ م ح١٠٩٢)، والخطيب في تلخيص المتشابه (٥٣١/١).

وأخرجه من طريق وهيب بن خالد عن سهيل به: الطبراني في الكبير (٢/٢٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٩٤/٢).

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بمتن الحديث ولم يذكره، وميَّزه المصنِّف.

(٤) هو: علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمين سقط من (م).

حدثنا زيد المبارك(١)، ح

وحدثنا ابنُ عَمِيرة (٢)، حدثنا الحُميدي (٣)، قالا (٤): حدثنا سفيان، ح وَحدثنَا الربيع بن سليمان (٥)، حدثنا الشافعيُّ (٢)، عن ابن عُيينة، عن سُهَيل عن عَطاء بن يزيد بإسنادِهِ مثلَه (٧).

١٧٢ حدثنا وحشي بن عَمرو بن الرَّبيع<sup>(٨)</sup>، حدثنا أبي، ح
 وحدثنا ابن عبد الحكم<sup>(٩)</sup>، حدثنا أبي، ح
 وحدثنا ابن أبي مسرَّة<sup>(١٠)</sup>،

وأخرجه من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي: البغوي في شرح السنة (٩٣/١٣). والبيهقي في الاعتقاد (ص: ١٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٢١٧/١).

<sup>(</sup>١) الصنعاني اليماني.

<sup>(</sup>٢) بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة الأسدي البغدادي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير، والحديث في مسنده (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٦) والحديث في كتابه «الرسالة» (ص: ٥١)، وفي مسنده (ص: ٢٣٣) عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٧) لم أحد من أخرجه من طريق زيد بن المبارك عن ابن عيينة، وأما من طريق الحميدي فقد أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (٣٢/٢)، وهو في مسند الحميدي كما سبق تخريجه منه.

<sup>(</sup>٨) ابن طارق بن قُرَّة الهلالي، لم أحد له ترجمة، أما أبوه فأحد الثقات من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٩) محمد بن عبد الله بن العبد الحكم بن أعين المصري الفقيه.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرّة المكي، أبو يحيى مفتي مكة، توفي سنة

حدثنا المُقْرِئ (١)، كلهُم عن الليْثِ، عن يحيى بن سعيد (٢)، /(ل ٢٨/١)) عن سُهيلِ بإسْنادِهِ مثلَه إلا أنَّه قال: ((النَّصيحة)) مرَّةً واحدة (٦).

الكوفي، وعلى بن حرب، وأبو أمية قالوا(٤): حدثنا يعلى (٥)، ح

وحَدَثنا يَزداد بن عمر بن رزين الهمذاني (٦)، حدثنا يزيد بن هارون، ح

<sup>(</sup>٩٧٧ه). قال قال أبي حاتم: «كتبت عنه بمكة، ومحله الصدق»، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد فيه كلاماً غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/٥)، الثقات لابن حبان (٣٦٩/٨)، العقد الثمين للفاسي (٩٩/٥)، العبر للذهبي (٢/١٠).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن يزيد القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المقرئ المكي.

<sup>(</sup>٢) ابن قيس الأنصاري المدنى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٩/٧) من طريق محمد بن رمحٍ، وأخرجه الطبراني في الكبير (٥٢/٢)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٨٧/٢) كلاهما من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث به.

وفي جميع المصادر الآنفة الذكر «الدين النصيحة» ثلاث مرات، فلعله في طرق أبي عوانة جاء ذكرها مرة واحدة، ولم أجد من أخرجه من هذه الطرق التي ذكرها أبو عوانة.

 <sup>(</sup>٤) في (م): «قالا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم وقال: «كتبت عنه بحمذان، وكان صدوقاً»، وذكر ابن الجوزي في الألقاب أنَّ اسمه: محمد، وذكره الحافظ ابن حجر في الألقاب أيضاً وسماه: أحمد بن عمر، فالله أعلم بالصواب، - ووقع عندهما: «الهمداني» بالدال المهملة، وهو خطأ

وحَدثنا أبو البَحْتَرِي<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو أسامة<sup>(۲)</sup>، قالوا: حدثنا إشاعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عَن جَرير قال: بَايَعْتُ النَّبي على إقام الصَّلاة، وَإِيتاء الزكاةِ، والنُّصح لكل مُسْلِمٍ<sup>(۳)</sup>. وقال بعضُهم: «لكلٌ مؤمن»<sup>(٤)</sup>.

وقال بعضهم: ((لكلُّ مؤمن)) ``.

والصواب المثبت كما في الجرح والتعديل - ولم أحد له ترجمة في موضع آخر. انظر: الجرح والتعديل (٣١٠/٩)، كشف النقاب لابن الجوزي (٢٦٢/٢)، نزهة الألباب لابن حجر (٢٤٦/٢).

(١) عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي العنبري.

(٢) حماد بن أسامة القرشي.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب قول النبي الله الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (الفتح ١٦٦٦ ح٥٧) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد به. وأخرجه أيضاً في كتاب الزكاة - باب البيعة على إيتاء الزكاة (الفتح ٣١٤/٣ ح١٤٠١) من طريق عبد الله بن نمير عن إسماعيل به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (٧٥/١ ح٩٧) من طريق أبي أسامة القرشي وابن نمير كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وأخرجه الدارمي في سننه –كتاب البيوع – باب في النصيحة (٣٢٢/٢ ح٠٤٠)، وابن منده في الإيمان (٣٨٤/١) من طريق يعلى بن عبيد به.

ولم أجد من أخرجه من طريق يزيد بن هارون.

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنّف: قيس بن أبي حازم الذي جاء عند مسلم مهملاً.

٢- ذكر المصنّف عقب الحديث اختلاف بعض الرواة في لفظة من الحديث.

(٤) لعل هذه اللفظة في طريق يزيد بن هارون، فهي ليست في جميع المصادر السابقة.

قال ابن حبان: «يسرق الحديث، ويلزق بالثقات الأشياء التي رواها غيرهم من الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقال الأزدي: «لا يكتب حديثه»، وقال الدارقطني: «ليس بشيء»، وقال الذهبي: «صاحب ابن عيينة، تأخر بمدينة نصيبين، ورحل إليه الحافظ أبو عوانة وروى عنه في صحيحه».

ويلاحظ أن المصنّف قرنه بشيخيه: علي بن حرب، وزكريا بن أسد فالاعتماد عليهما. انظر: المحروحين لابن حبان (٢١٧٦)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢١٧٦)، لسان الميزان لابن حجر (١٥/٤).

- (٣) عِلاقة: بكسر المهملة، وبالقاف، بن مالك الثعلبي، أبو مالك الكوفي. التقريب (٣٠).
  - (٤) في (ك): <sub>((</sub>سمعت جريراً<sub>))</sub>.
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه (الفتح ٤٣٣/٤ ح٢٥٥) عن علي بن المديني عن ابن عيينة به. وأخرجه في كتاب الإيمان باب قول النبي على: الدين النصيحة... (الفتح ١٦٨/١ ح٥٥) من طريق أبي عوانة الوضاح عن زياد بن علاقة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (٧٥/١ ح٩٨) عن

<sup>(</sup>١) المروزي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي،

مدننا إسحاق بن سيّار (۱) حدثنا عبيد الله (۱) حدثنا عبيد الله (۱) حدثنا سفيان (۳) عن زياد بن علاقة قال: سَمِعْتُ جَرِيْراً يُحَدِّث حين مات المعيرةُ بن شُعبَةَ، خطبَ النّاسَ فقال: ﴿أُوصيكم بِتَقوى الله وحدَه لا شريك له، والسّكينةِ، والوقار، فإني بايعْتُ رسول الله على الإسلام، واشترَطَ عَلَيَّ النّصْحَ لكلِّ مُسْلِمٍ، فوربِّ الكعبةِ إني لكم ناصحُ أجمعينَ، ثم (۱) اسْتَعْفَرَ، وَنَزَلَ» (۰).

قول حرير في آخر الحديث: «وأنا لكم ناصح» ليس عند مسلم.

- (١) ابن محمد بن مسلم النَّصيبي.
- (٢) ابن موسى بن باذام العبسي.
- (٣) في الأصل: «شيبان» وضبَّب عليها الناسخ، وكتب في الهامش: سفيان، وفي (ط) و(ك) سفيان وهو الصواب.
  - (٤) في (ك): «واستغفر».
- (٥) لم أحده من هذا الطريق، ولم يتبيَّن لي من هو سفيان في هذا الإسناد، لأن عبيد الله قد روى عن السفيانين، والثوري أيضاً قد روى هذا الحديث عن زياد بن علاقة، أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (الفتح ٣٦٩/٥ ح٢٧١٤).

ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة به.

وأخرجه البغوي في شرح السنة (٩١/١٣) من طريق المصنّف عن شيوخه الثلاثة به، وأخرجه أيضاً (٩٢/١٣) من طريق أبي العباس الأصم عن زكريا بن يحيى بن أسد -وحده- عن ابن عينة به.

فائدة الاستخراج:

۱۷۲ - حدثنا أحمد بن موسى المعَدَّل (۱)، حدثنا زكريا بن عدي (۲)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (۳)، حدثنا داود بن ...........

(۱) بضم الميم، وفتح العين، والدال المشدَّدتين المهملتين، وفي آخرها اللام، هذا اسم لمن عُدِّل وزُكِّي وقبلت شهادته عند القضاة وغيرهم. وشيخ المصنِّف هنا لم أعرفه، وذكر المزي في تلاميذ زكريا بن عدي: أحمد بن موسى الشطوي البزاز، ويبدو أنه ليس هو، فالمصنِّف روى عنهما في إسنادين متتابعين (كما في المطبوعة من مسند أبي عوانة فالمصنِّف روى عنهما في إسنادين متتابعين (كما في المطبوعة من مسند أبي عوانة فالمصنِّف ركما ي وفرق بينهما بنسبة كلِّ منهما، والله أعلم.

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٩٦/١١)، تحذيب الكمال للمزي (٣٦٦/٩).

(٢) ابن الصلت التيمي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد.

(٣) ابن مُرَّة الخُلْقاني الأسدي مولاهم، أبو زياد الكوفي، توفي سنة (١٧٤ هـ) وقيل قبلها. (ووقع في التقريب - النسخة المطبوعة والمخطوطة أيضاً - ذكر وفاته سنة: ١٩٤ هـ، وهو خطأ والتصويب من تاريخ بغداد وغيره من المصادر المذكورة في آخر الترجمة) اختلف فيه قول ابن معين وأحمد بن حنبل، فقوّياه مرة، وضعّفاه أخرى، ووثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: «صالح»، وقال ابن خراش: «صدوق»، وقال النسائي: «أرجو أن لا يكون به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «ولإسماعيل من الحديث صدر صالح، وهو حسن الحديث، يكتب حديثه».

ورمي أيضاً ببدعة التشيع، فقد روى العقيلي بإسناده عنه أنه قال: «الذي نادى من جانب الطور عبده على بن أبي طالب»، وقال: «هو الأول والآخر: على».

فتعقبه الذهبي قائلاً: «هذا السند مظلم، ولم يصح عن الخُلْقاني هذا الكلام، فإن هذا من كلام زنديق»، وقال في الكاشف: «صدوق»، وفي الميزان: «صدوق شيعي»، ووثقه في «من تكلم فيه وهو موثق»، وقال الحافظ: «صدوق، يخطئ قليلا»، وتابعه ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند، وللحديث طرق أخرى عن الشعبي كما سيأتي في التحريج.

أبي هند<sup>(۱)</sup>، عَن الشعبي، عن جَرير بن عبد الله قال: «بَايعْتُ رسولَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (٣٤/٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٠/٢) الضعفاء للعقيلي (٧٨/١)، الكامل لابن عدي (٣١١/١)، الثقات لابن حبان (٤٤/٦) تاريخ بغداد للخطيب (٥٦/٦)، تهذيب الكمال للمزي (٩٢/٣)، السير (٤٧٥/٨) ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لايوجب الرد (ص:٦٨)، والكاشف (٢/١٤٦)، والميزان للذهبي (٢٨/١)، التقريب (٤٤٥).

(١) واسم أبي هند: دينار بن عُذَافر القشيري مولاهم البصري.

(۲) في (ك): «فكان».

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس (الفتح ٢٠٥/١٣ ح٢٠٥/١)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (٧٥/١ ح٩٩) كلاهما من طريق هشيم عن سيارٍ عن الشعبي به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦١/٤) من طريق محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. وأخرجه الحميدي في مسنده (٢٠/١٣) عن ابن عيينة، عن مجالد بن سعيد عن الشعبي به، وهذه متابعة قاصرة لزكريا كالتي في الصحيحين.

## فائدة الاستخراج:

لفظ مسلم «بايعت النبي على السمع والطاعة - فلقنني: فيما استطعت - والنصح لكل مسلم»، وعند المصنّف ألفاظٌ زائدة: لإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزيادة الشعبي في آخر الحديث، ويظهر أن قوله: «فكانت رحصة» هو من قول الشعبي أيضاً، والله أعلم.

## بَيَانُ الْأَعْمَالِ التي يَسْتَوجِبُ صَاحِبُهَا عَذَابَ اللهِ، وَغَضَـبَهُ، والدليل على أنه لا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها

١٧٧ - حَدثنا ابن أبي رَجاء(١)، حدثنا وكيع بن الجَرَّاح، عَن الأعمش، عن أبي وَائل (٢)، عَن عبد الله قال: قال رسولُ الله على: «مَنْ حَلَفَ على يَمِين صَبْرِ(") لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ -وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ...

فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بن قَيس فَقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كَذَا وَكَذَا. قال: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، خَاصَمْتُ رَجُلًا (١) إلى النَّبِيِّ عِلْمٌ فِي أَرْضِ لَنَا، قال: ﴿بَيِّنَتُكَ ﴾. قلتُ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ. قال: ((فَيَمِيْنُهُ). قلت: إذاً يَحْلِف.

قال رسولُ الله ﷺ عندَ ذلك: ﴿مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ﴿ ۖ وَ

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء التَّغْري المصيصي.

<sup>(</sup>٢) شقيق بن سلمة الأسدى الكوفي.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «هي بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها (أويُلزم بما عند حاكم ونحوه)... وهو فيها فاجر أي: متعمد الكذب، وتسمى اليمين الغَموس». شرح صحيح مسلم (١٢١/٢، ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا الرجل هو ابن عمه كما بينته رواية البخاري، واسمه: معدان - أو جرير - بن الأسود بن معديكرب الكندي، ويلقّب بالجفشيش.

انظر: فتح الباري (٥١/٥ و ٤١/٥)، الإصابة لابن حجر (٤٩١/١).

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ك): «يمين صبراً».

لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ -وَهُوَ فِيها فَاجِرٌ - لَقِيَ الله وَهُو عَليهِ غَصْبَانٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا لَذِينَ يَشَرُّونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهُ مُعَذَابُ ٱلِيدُ رُسُ ﴾ (١), (٢).

١٧٨ - حَدثنا الحسن بن عَفَّان، حدثنا ابن نُمَيرٍ (")، عن الأعمش، عن شقيقٍ قال: قال عبد الله: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (١٠) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ - وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ الله وَهُوَ

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١٢٢/١ ح ٢٢٠) من طريق ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن وكيع به.

وأخرجه أيضاً من طريق ابن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش به (ح ٢٢٠). فائدة الاستخراج:

جاء وكيع عند مسلم مهملاً، وبيَّنه المصنِّف بأنه: ابن الجراح.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها: في كتاب الشرب والمساقاة - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها (٥/١٤ ح٥٣٦) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش به، وفي كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (الفتح ٨٨/٥ ح٥ ٣٤١٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، وفي كتاب الشهادات - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين... (الفتح ٣٣٦/٥ ح٣٦٧٣) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن نمير الهَمْدَاني.

<sup>(</sup>٤) في (م): (يمين صبراً).

عَلَيْهِ غَضْبَانٌ (١).

١٧٩ – حَدَثْنَا أبو داودَ الحرَّاني، حدثنا وَهبُ بن جَرير (٢)، ح وَحدثُنا أبو قِلابَة (٣)، حدثنا أبو زيد الهرَوِيُّ (٤) كِلاهما عن شُعْبَة، عن الأعمش بإسْنَادِهِ غُوّهُ (٥). /(ل ٢٩/١)

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٢٤/١٢ - ٣٢٥)، تهذيب الكمال (٢٩/١٠)

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّالَدِينَ عَلَى الله تعالى: ﴿ إِنَّالَدِينَ عَلَمُ مِنْ عَلَيْ مِنْ مُدِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَرُوحِلُ (الفتح شعبة به، وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور - باب عهد الله عزوجل (الفتح شعبة به، وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور - باب عهد الله عزوجل (الفتح شعبة عن الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به.

ولم يخرجه مسلم من طريق شعبة، وقد أخرجه في كتاب الإيمان – باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١٢٣/١ ح٢٢١) من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل به، وأخرجه أيضاً (ح ٢٢٢) من طريق سفيان عن عبد الملك بن أعين وجامع بن راشد كلاهما عن أبي وائل به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷۸/۱۰) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب عن الحسن بن عفان عن ابن نمير به.

<sup>(</sup>٢) ابن حازم بن زيد الأزدي، ووقع في (م): «أبو وهب بن جرير» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي البصري.

<sup>(</sup>٤) في (م): «أبو يزيد» وهو خطأ، وهو: سعيد بن الربيع الحرَشي العامري البصري، والهروي بفتح الهاء والراء المهملة، نسبة إلى بلدة هَراة، إحدى بلاد خراسان، وأبو زيد المنسوب إليها ليس منها، وإنما قيل له: هَرَويٌّ؛ لأنه كان يبيع الثياب الهروية.

• ١٨ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن المُنَادِي، حدثنا وَهْبُ بن جَرير، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن سليمان بن مُسْهِرِ (١)، عن خَرَشَة بن الحُرِّ (٢) عن أبي ذر قال: قال رسول الله على: «ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يَومَ القِيَامَةِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ، وَلا يُزكِّيهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ اليمّ: المستَانُ بِمَا أَعْطَى، والمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ -أو الفَاجِر-» (١).

ا ۱۸۱ - حدثنا السُّلَمي، وأبو أُمَيَّة، وإسْحاق بن سَيَّار (١٠)، قَالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى (٥)، أخبرنا شَيْبَانُ (٢)، عَن الأعمش بإسْنادِهِ نَحَوَهُ.

<sup>(</sup>١) الفزاري الكوفي.

<sup>(</sup>٢) خَرَشَة - بفتحات والشين المعجمة - بن الحُر - بضم المهملة - الفزاري، قال أبو داود: «له صحبة»، وقال العجلى: «من كبار التابعين». التقريب (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... (١٠٢/١ ح ١٧١) عن بشر بن خالد، عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

فائدة الاستخراج:

١- ذكر مسلم طرفاً من المتن وأحال بباقيه، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

٢- جاء ذكر الأعمش عند مسلم باسمه: سليمان مهملاً.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد النصيبي.

<sup>(</sup>٥) ابن باذام العبسى.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي المؤدب.

وَقَالَ: «المنَّانُ الذي لا يُعْطِى شَيْئاً إلا مَنَّهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الفَاجِسِ». ولم يَذكر شَيْبان: «ولا يَنظُرُ إليهمْ» فَقَطْ (١٠).

ذَكَرَ محمد بن يحي (٢)، عن عبد الرزَّاق (٣)، عَن الثَّوْري، عَن الأعمش بإسناده (١).

١٨٢ - حَدثنا على بن حربٍ، حدثنا أبو مُعَاوِيةً (٥)، عَن الأعمش، عن أبي حَازِمٍ (٢)، ح

وحَدَثنا الصَّغَاني، حدثنا ابن نُمَير (٧)، حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عَــن أبي حـــازم، عَــن أبي هُريــرة قـــال: قـــال رســـولُ الله ﷺ: ﴿ثَ**لَاثَـــةُ** 

ووصله الإمام أحمد في «المسند» (٥٨/٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، كلاهما عن الثوري، عن الأعمش به. وانظر إتحاف المهرة، (11/511-111).

ووصله أيضاً أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (١٣٠/٧) من طريق أبي قرة عن الثوري، به.

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه من طريق شيبان.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله الذهلي.

<sup>(</sup>٣) ابن همام الصنعاني، ولم أجد الحديث في مصنَّفه.

<sup>(</sup>٤) وصله مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار... (١٠٢/١ ح١٧١) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في حديثه عن الأعمش.

<sup>(</sup>٦) سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزَّة الأشجعية الكوفية.

<sup>(</sup>V) محمد بن عبد الله بن نُمَير الهَمْدَاني.

لا يُكَلِّمُهُم الله يَومَ القِيامَةِ، وَلا يزكِّيهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ: شَيخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ،(۱).

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... (۱۰۲/۱ ح۱۷۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

وأحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٥٦/١) من طريق ابن أبي الخيبري عن وكيع به.

<sup>(</sup>٢) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٦٣) عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) النخعى الوَهْبيلي الكوفي، أبو مدرك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف (١٠٢/١ ح ١٧١) من طرق عن محمد بن جعفر عن شعبة

١٨٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (١)، حدثنا عفَّان (٢)، ح وَحدثنا أبو أُمية، حدثنا أبو الوليْدِ<sup>(٣)</sup>، وَأبو عمر<sup>(١)</sup> قالوا<sup>(١)</sup>: حدثنا شُعْبَةُ عن عَليِّ بن مُدْرِكٍ بِنَحْوِهِ (٦).

• ١٨٥ – حَدثنا يزيد بن سِنان (٧)، حدثنا يَعقوبُ بن إسحاق الحَضْرَمِيُّ، حدثنا شُعبةُ بِإِسْنَادِهِ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُم الله، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهم يَومَ القيامَةِ، ولا يزكِّيهم، وَلهم عذابٌ أليمٌ، أعاد الآيةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قُلتُ: يا رسول الله من هم؟)، بمثلِهِ: ﴿(الكَاذِبُ أَو الْفَاجِنُ) (^^).

١٨٦ - حدثنا على بن حرب، وأبو عُمر العُطَارديُ (٩) قالا: حدثنا

وأخرجه المدارمي في (رسننه) كتماب البيوع - بماب في اليمين الكاذبية (٣٤٥/٢ ح٥٠٦٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي وحجاج كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٦٤٩/٢) من طريق أبي عمر حفص بن عمر وأبي الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم كلهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم الصفَّار الباهلي.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) حفص بن عمر بن الحارث الأزدي الحَوْضي البصري.

<sup>(</sup>٥) في (م): «قالا».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤٨/٥) عن عفان بن مسلم عن شعبة به.

<sup>(</sup>٧) ابن يزيد القرشي الأموي، أبو حالد القزاز.

<sup>(</sup>٨) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، وقد سبق من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي.

أبو مُعاوية (١) عن الأعمش، عَن أبي صالح، عن أبي هُرَيرَةً قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لا يُكلِّمهم الله يومَ القيامةِ، وَلا ينظر إليهم، ولا يُزكِّيهم، وَلهم عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلُّ على فضلِ ماءٍ بفَلاةٍ فَمَنَعهُ ابن السَّبيل، ورجلٌ بايع رجلاً (١) بسلعةٍ بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ له بالله لأحَذَهَا بِكذا وكَذَا، فَصدَّقه وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إماماً لا يُبَايِعُهُ إلا لِدنيا؛ فإن أعطاهُ منها وَفي له، وإن لم يُعْطِهِ لم يفِ له (٣).

١٨٧ - حدثسنا الأحمسي (٤)، .....

<sup>(</sup>١) محمد بن خازم الضرير، ثقة في حديثه عن الأعمش.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: «رجلاً» من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» - كتاب الشهادات - باب اليمين بعد العصر (الفتح ٥/٥ ٣٣ ح٢١٢) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. وأخرجه في كتاب الأحكام - باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا لدنيا (الفتح ٢١٤/١٣ ح٢١٢) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (١٠٣/١ ح١٧٣) من طريق أبي كريب وابن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥٣/٢) عن أبي معاوية به.

وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص:٦٦ ح١٢٥) عن علي بن حرب به. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٠١/٥) و «الأسماء والصفات» (١/١٥٥) من طريق أبي عمر العُطاردي عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٤) بفتح الألف وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخرها السين المهملة، نسبة إلى

وابن أبي رجَاءٍ (١)، وَابن أبي الخَيْبَرِيّ (٢)، قالوا(٣): حدثنا وكيع بن الجرّاح، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرةً قال: قال رسول الله علي: «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم الله يومَ القيامةِ، وَلا يُزَكِّيهِم، ولهم عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ منعَ ابن السبيل فَضْلَ مَاءٍ عِنده، وَرَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَةٍ بعدَ العَصْر كاذباً فصَدَّقه واشتراها بقولهِ، ورجلٌ بَايعَ إماماً فَإِن أُعْطِى وَفي (١٠)، وَإِن لم يُعْطِهِ لم يفِ له ، (٥٠) (ل ٢٠/١٠)

أحمس وهي طائفة من بجيلة نزلت الكوفة. الأنساب للسمعاني (١٤٦/١).

والمنتسب إليها هنا هو: محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة الكوفي، أبو جعفر الأحمسي

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الله بن عمر العبسى مولاهم القصار الكوفي.

<sup>(</sup>٣) في (م): «قالا» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) في (ك): «أعطاه وفي له».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في منع الماء (٣٤٧٧ ح٢٧٧٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب السير – باب ما جاء في نكث البيعة (١٥٠/٤ ح٥٩٥١) من طريق أبي عمار عن وكيع به.

وأخرجه ابن منده في الإيمان (٢/١٥٦)، والبيهقي في السنن الكبري، (١٦١/٨) والبغوي في «شرح السنة» (١٦٨/١٣) كلهم من طريق إبراهيم بن أبي الخيبري عن وکيع به.

الله عبيد الله بن موسى (٢)، حدثنا شيبان (٣)، عَن الأعمش بمثله (٤).

١٨٩ - وحَدثنا ابن عَفَّان (٥)، حدثنا ابن نُميرٍ (١) حدثنا الأعمشُ عِثلِهِ (٧).

• ٩ ٩ – حدث نا تَمْتُ ام (^)، .....

- (١) ابن محمد النصيبي.
- (٢) ابن باذام العبسي.
- (٣) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النَحْوي المؤدب.
- (٤) لم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن أشار إليه ابن منده في الإيمان (٢٥٣/٢)، ولم يسنده.
  - (٥) الحسن بن على بن عفان العامري.
    - (٦) عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.
      - (٧) لم أقف عليه من هذا الطريق.
- (٨) محمد بن غالب بن حرب الضبِّيُّ البصري، أبو جعفر التمَّار، نزيل بغداد، وتَمْتَام لقبه، توفي سنة (٢٨٣ هـ).

قال ابن المنادي: «كتب الناس عنه، ثم رغب أكثرهم عنه لخصالٍ شنيعة في الحديث وغيره»، قال ابن أبي حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان متقناً، صاحب دعابة»، وقال الدارقطني: «ثقة مأمون، إلا أنه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث...»، وقال مرة: «ثقة»، ومرة قال: «مكثر، مجوّد».

وقال الخطيب: «كان كثير الحديث، صدوقاً حافظاً»، وتبعه ابن الجوزي.

وقال الذهبي: «حافظ، مكثر»، ووثقه ابن العماد.

حدثنا محمد بن بشَّار (١)، حدثنا ابن أبي عَدِيِّ (٢) عن شُعْبَةَ، عن الأعمش بإسنادِهِ بَمذا(٦) الحديث، وقال فيه: ((رجلٌ على فَضْل مَاءٍ بِالطريق)).

وقال فيه أيضاً: «ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة، أُو بالبقيع فَحلف لقد منعها من كذا وكذا، فجاء رجلٌ فرغبَ فيها فأخَذُها الله المائلة المائلة

ورَوَى (٥) عَمرو الناقد (١)، عن ابن عُينةً، عَن عَمرو (٧)، عن أبي صَالح، عن أبي هُريرة أُراهُ مرفوعاً بهذا، وقال فيهِ: ((رجلٌ حَلف على يمينِ بعدَ العصر على مال مسلم فاقتطعَهُ )، (^).

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/٨٥)، الثقات لابن حبان (١/٩٥)، سـؤالات السـهمي للـدارقطني (ص: ٧٤ - ٧٦)، سـؤالات السلمي للـدارقطني (ص: ۲۹۳ - ۲۹۰)، تاریخ بغداد (۲۱/۴)، المنتظم لابن الجوزی (۲۱/۹۲۹)، ميزان الاعتدال للذهبي (٦٨١/٣)، نزهة الألباب لابن حجر (١٤٧/١)، شذرات الذهب لابن العماد (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>١) ابن عثمان العبدى، بُنْدَار البصرى.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السُّلمي مولاهم، أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٣) في (م): «هذا» بدون الباء.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) في (ك): ((ورواه)).

<sup>(</sup>٦) هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي.

<sup>(</sup>٧) ابن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.

<sup>(</sup>٨) وصله البخاري في صحيحه - كتاب الشرب والمساقاة - باب من رأى أن صاحب

الحوض والقِربة أحق بمائه (الفتح ٥٣/٥ ح ٢٣٦٩) عن عبد الله بن محمد المسندي عن ابن عيينة به مرفوعاً إلى النبي على ووصله مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (١٠٣/١ ح١٧٤) قال: حدثني عمرو الناقد به، وقال فيه أيضاً: «أُراه مرفوعاً» بمثل لفظ المصنف.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف: ابن عيينة، وجاء عند مسلم مهملاً باسمه: سفيان.

بابُ (') التشديد في الذي يقتلُ نفْسهُ، وفي لعنِ المؤمن وأخْذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغيْر توبة لم ينفعه إسلامهُ ('') واجتهادُهُ، وخُلِّد في نار جَهنَّم ('')، وأنَّ من قتلَ على المعصية استوجب بمعصيته الناَّر، ولا يكون ذلك كفَّارة معصيته ('')، وبيان إباحة قتل من يقصد ('') لقتاله، وأنَّه إن قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أنَّ الجنَّة لا يَدخلها ('') إلاَّ المؤمنون، وأنَّهُ لا فَرْقَ بين الإيمان والإسلام

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي (م) «باب بيان التشديد» ولكن ضرب على كلمة «باب» بالقلم، وفي (ك) «بيان التشديد» بدون ذكر «باب».

<sup>(</sup>٢) أي في النجاة من دخول النار إذا لم يتب الله عليه.

<sup>(</sup>٣) هذا إذا استحلَّ الدم المعصوم؛ لأن مستحل الحرام كافرٌ مخلَّدٌ في النار.

<sup>(</sup>٤) ظاهر هذه الصيغة تشير إلى ما ذكره العلماء: (هل الحدود زواجر أم جوابر؟)، إلا أن الحديث الوارد هنا في قتل الصائل، وكأن المصنّف يذهب إلى أنه حيث يتعيَّن دفع شرّه بقتله، فإن إزهاق روحه لا يشفع له في العفو عنه عند الله؛ لأنه لو تمكّن لأوقع الشر بمن صال عليه، وكأن حاله كحال المقتول المذكور في حديث أبي موسى الأشعري على مرفوعاً: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما...»، فقد قال على عن المقتول أنه في النار، وذكر سبب ذلك بأنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «تعمَّد» بدل «يقصد».

<sup>(</sup>٦) في (م): «لا يدخلهُ».

191- حدثنا الأحمسي محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع بن الجراح (١)، ويعلى (٢)، ح

وحدثنا العباس بن محمد، حدثنا محمد بن عبيد (٣)، ح

<sup>(</sup>١) في (ك): «وكيع» فقط بدون ذكر اسم أبيه.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أمية الطنافسي الأحدب الكوفي.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خازم الضرير، ثقة في حديثه عن الأعمش.

<sup>(</sup>٥) في (م): <sub>((</sub>رسول الله)).

<sup>(</sup>٦) من وَجَأَ إذا ضرب بما. النهاية لابن الأثير (٥٢/٥).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ك): «حسا».

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٣/١)
 ح١٧٥) عن ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به.

وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطب - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره

\_\_\_\_\_

(٢٠٢/٤ ح٢٠٤) عن محمد بن العلاء عن وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الديات - باب التشديد على من قتل نفسه (٢٠٢/٢ ح٢٣٦٢) عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به.

- (١) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٣١٧).
  - (٢) ابن حازم بن زيد الأزدي البصري.
  - (٣) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقاشي البصري.
    - (٤) سعيد بن الربيع الحرّشي العامري.
- (٥) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٦) ابن مسلم بن عبد الله الصفار الباهلي البصري.
- (٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (الفتح ٢٥٨/١٠ ح٧٧٨٥).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٤/١ ح٥٠١) كلاهما من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به، زاد مسلم: «وفي رواية شعبة عن سليمان حأي: الأعمش> قال: سمعت ذكوان».

وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطب- باب ماجاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره (٣٨٦/٤ ح٢٠٤) من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة به.

" ١٩٣ - حَدَثَني أبو عَلي إسماعيل [بن محمد] بن قِيْرَاطٍ العُذْري (١)، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (٢)، حدثنا محمد بن شُعَيب (٣)، أحبرني مروان بن جَناح (٤)، عن الأعمش، أنه حَدَّثهم عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيرة،

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٨٨/٢) عن محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (٢٥٥/٢) من طريق أبي قلابة الرَّقاشي عن أبي زيد الهروي عن شعبة به.

- (١) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو: أبو علي الدمشقي، توفي سنة (٢٩٧ هـ). ترجم له الذهبي في السير (١٨٦/١٤) ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلا، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر.
- (٢) ابن عيسى بن ميمون التميمي، أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، توفي سنة (٢٣٣هـ).

وتقه الأئمة، ووصفه بعضهم بالخطأ وكثرة الرواية عن المحاهيل والضعفاء، ووثقه الذهبي مطلقاً ورمز له «صح»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يخطئ».

انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص:٢٣٤)، المعرفة والتاريخ للفسوي (م:7/٢) الضعفاء للعقيلي (١٣٢/٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٢٩/٤)، الثقات لابن حبان (٢٧٨/٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٢١٧)، تقذيب الكمال للمزي (٢١/١٢)، الميزان (٢١٢/٢)، ومن تكلّم فيه وهو موثق (مخطوط ص:١٣)، التقريب لابن حجر (٢٥٨٨).

- (٣) ابن شابور الأموي مولاهم الدمشقي.
- (٤) الأموي الدمشقي. وثقه دحيم، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: «شيخ، يكتب حديثه ولا يحتج به»، لهذا ذكره الذهبي في المغني،

عن النبي ﷺ بمثله (١).

البـــزاز (۳)، ..... عمد بن موسى النَّهرتيري (۲)، حدثنا الحسن بن الجنيد البـــزاز (۳)، ....

والديوان.

وقال الحافظ ابن حجر: «لا بأس به» فهو صدوقٌ إن شاءالله.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٧٤/٨)، الثقات لابن حبان (٤٨٣/٧)، الثقات البرقاني للدارقطني (ص:٦٨٦)، تهذيب الكمال للمزي (٣٨٦/٢٧)، ميزان الاعتدال (٩٠/٤)، والمغني في الضعفاء (٢/١٥٦)، والديوان للذهبي (ص:٣٨٣)، التقريب (٦٥١٦)

- (١) في (ك) هذا الإسناد متقدم في الترتيب على الذي قبله، والحديث لم أجد من أخرجه من هذا الطريق عن الأعمش.
- (٢) بفتح النون، وسكون الهاء، وبعدها الراء، وكسر التاء المنقوطة من فوقها باثنتين، وبعدها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها راء، نسبة إلى نحرتيرى قرية بنواحي البصرة.

ومحمد بن موسى هو: ابن أبي موسى، أبو عبد الله النهرتيري، توفي سنة (٢٨٩ هـ). قال أبو بكر الخلال: «رجل معروف، حليل مقرئ»، وقال الخطيب: «كان ثقة، فاضلاً، ذا قدر كبير، ومحل عظيم»، وتبعه السمعاني. ولم أجد له ترجمة في موضع آخر. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٢٤١/٣)، الأنساب للسمعاني (١٧٢/١٢)

(٣) سقطت صيغة التحديث من (م)، واسمه جاء في النسخ ومصادر الترجمة هكذا: الحسن، مكبرًا ووقع في المطبوع من تمذيب التهذيب والتقريب - تصحيفاً -: الحسين، مع أن الحافظ قيده بالحروف فقال: «بفتح الحاء والسين» ولعل سببه

وعبد الرحمن بن الزَّبَّان(١) الطائي، قالا: حدثنا مُصْعَبُ بن المقدَام(٢)، عَن

أن المزي - وتبعه الحافظ - ذكره تمييزا في أثناء تراجم من اسمه حسين، فظن الطابع أن اسمه حسين ولم ينتبه إلى تقييد الحافظ للاسم في آخر الترجمة، وفي مخطوطة التقريب (ل: ٢٦): الحسن على الصواب. ولم أحد فيه حرحاً أو تعديلاً لأحد. والبزّاز نسبة إلى من يبيع البزّ، وهو الثياب.

انظر: الجرح والتعديل (٤/٣)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٩٢/٧)، الأنساب للسمعاني (١٨٢/٢)، تهذيب التهذيب للسمعاني (٢٥٦/٦)، تهذيب التهذيب (٣٠٢/٢)، والتقريب لابن حجر (١٣١٢).

(۱) في (ك): «ربَّان» بإهمال الراء، وبدون «أل» التعريف وهو خطأ، وهو: أبو بكر عبد الرحمن بن زبَّان بن الحكم الطائي، ويعرف أيضاً: بعبد الرحمن بن أبي البَختري. ذكره الدارقطني في المؤتلف، وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، ولم أجد له ترجمة في موضع آخر.

انظر: المؤتلف والمختلف للمدارقطني (١٠٧٧/٢)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٦٧/١)، تقذيب الكمال للمزي (٢٦٧/١)، ترجمة: مصعب بن المقدام).

(٢) الخثعمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، توفي سنة (٢٠٣ هـ).

وثقه ابن معين، وذكره العجلي في الثقات، وقال أبو حاتم: «هو صالح الحديث»، وقال أبو داود: «لا بأس به»، وقال ابن قانع: «كوفي صالح»، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني، وقال ابن شاهين في ثقاته: «كان صالحاً، لا بأس به». وضعفه ابن المديني، وقال الإمام أحمد: «كان رجلاً صالحاً، رأيت له كتأبا فإذا هو كثير الخطأ ثم نظرت في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري»، وقال الساحي: «ضعيف الحديث، كان من العباد». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، له أوهام». انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: ٣٥٥)، الثقات للعجلي (٢٨١/٢)، سؤالات

داودَ الطائي(١)، عن الأعمش، بإسنادِهِ نحوَه(١).

الآجري لأبي داود (ص:۱۳۷)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠٨/٨)، الثقات لابن شاهين لابن حبان (٩٠٨/٨)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٢٧)، الثقات لابن شاهين (ص:٣٠٨) تاريخ بغداد للخطيب (١١٠/١٣)، تحذيب الكمال للمزي (٣٠٨/٢٨)، تحذيب التهذيب (١١٠/١٠) والتقريب لابن حجر (٢٩٦٦).

(١) هو: داود بن نُصَير الطائي، أبو سليمان الكوفي الفقيه، له أخبارٌ في الزهد والعبادة.

(٢) لم أحد من أخرجه من طريق داود الطائي عن الأعمش، وللحديث طرق أخرى عن الأعمش منها مثلاً: عبثر بن القاسم وجرير عن الأعمش أخرجه مسلم في الموضع السابق (ح ١٧٥)، وعبيدة بن حميد عن الأعمش أخرجه الترمذي في الموضع السابق أيضاً (ح ٢٠٤٣)، والثوري وأبو عوانة الوضاح كلاهما الأعمش أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (٢/٥٥٦ - ٢٥٦).

قال أبو عيسى الترمذي عقب إخراجه الحديث من رواية أبي صالح: «هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على، وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من قتل نفسه بسلم عُذّب به في نار جهنم» ولم يذكر فيه «خالداً مخلّداً فيها أبداً»، وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذّبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أهم يخلّدون فيها».

• 1 ٩٥ – حدثنا الرَّبيعُ بن سليمان (١)، حدثنا ابن وَهب، حدثنا سليمان – يَعني: ابن بلال – (٦)، حدثني العلاء بن عبد الرحمن (١)، عن أبيهِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرَةَ أنَّ رجلاً جاء إلى النبي شي فقال: أَرأيتَ إِن جاءني رجلُّ يُريد أَخذَ مالي؟ قال: ((فَلا تُعطه مالك)). قال: أفرأيتَ إن قاتلني؟ قال: و(فقاتلهُ). قال: أرأيتَ إن قَتلني؟ قال: ((فأنت شَهيدٌ)). قال: أرأيتَ إن قَتلني؟ قال: ((فأنت شَهيدٌ)). قال: أرأيتَ إن قَتلني؟ قال: ((فأنت شَهيدٌ)).

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد تمسك به < أي بقوله: حالداً مخلداً فيها أبداً > المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: منها توهيم هذه الزيادة». ثم نقل كلام الترمذي السابق، ثم قال: «وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافراً، والكافر مخلد بلا ريب، وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، وقيل: المعنى هذا حزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم» وقيل غير ذلك. فتح الباري (٢٦٩/٣)

أقول: ويؤيِّد ما ذهب إليه الترمذي رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك الآتي برقم (١٩٨) وما بعده، وليس فيه خالداً مخلَّداً فيها أبداً، والله تعالى أعلم

- (١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
  - (٢) سقطت من (م) صيغة التحديث.
- (٣) في (ك): «سليمان بن بلال»، وهو التيمي مولاهم المدني.
  - (٤) ابن يعقوب المدني، مولى الحرّقات من جهينة.
- (٥) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه... (١٢٤/١ ح٢٥٥) من طريق محمد بن

١٩٦- حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني العلاء بإسناده مثله سواء (١/ ١ / ٣١/ب)

۱۹۷ – حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجَّاج<sup>(۲)</sup>، عن ابن جُريج $^{(7)}$ ، أخبرني سليمان الأحول $^{(1)}$  أنَّ ثابتاً $^{(0)}$  مَولى عبد الرحمن $^{(7)}$  أخبَرَه أنه لماكان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسةً(٧) بن أبي سفيان ما کان(^)،

جعفر عن العلاء به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في (م): «الحجاج»، وهو: ابن محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول.

<sup>(</sup>٥) هو: ثابت بن عياض الأحنف، الأعرج القرشي العدوي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي.

<sup>(</sup>٧) في (م): «عبد الله» بدل «عنبسة» وهو خطأ، وهو عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أخو معاوية أمير المؤمنين، وحبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ره اتفقوا على أنه من التابعين. وذكره الحافظ في القسم الثاني في «الإصابة»، وهم من لم يرهم النبي ﷺ، ولم يرد أنهم سمعوا من النبي ﷺ لصغرهم. انظر: تمذيب الكمال للمزي (٤١٤/٢٢)، الإصابة لابن حجر (٦٩/٥)

<sup>(</sup>٨) جاء بيان هذا الحادث الذي كان بين عنبسة وعبد الله بن عمرو بن العاص في «مصنَّف عبد الرزاق» (١١٥/١٠) عن معمر عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية إلى

وتيسَّروا<sup>(۱)</sup> للقتال، ركب خالد بن العاص<sup>(۱)</sup> إلى عبد الله بن عَمرو، فوعَظَهُ خالدٌ، فقال عبد الله: أما علمتَ أنَّ رسولَ الله على قال: «مَن قُتِل دون مالهِ فهوَ شهيد»?<sup>(۱)</sup>.

عامل له أن يأخذ الوَهَط، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو، فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته، وقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد»، فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال، وقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد»، فكتب معاوية: أن خلّ بينه وبين ماله.

وله أيضاً عن ابن حريج عن عمرو بن دينار نحوه، وفيه أن ابن حريج سأل عمرو بن دينار: من أراد أن يقاتل؟ قال: عنبسة بن أبي سفيان. المصنف (١١٥/١٠) ونحو هذه الرواية أيضاً عزاها الحافظ ابن حجر في الفتح (١٤٧/٥) إلى الطبري.

- (١) أي: تأهبوا وتهيَّؤا. قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٦٤/٢).
- (٢) ابن هشام بن المغيرة المحزومي، صحابي، أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة. الإصابة (٢/٠/٢).
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب من قاتل دون ماله (الفتح ١٤٧/٥ ح ٢٤٨٠) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو، وليس فيه ذكر القصة التي أوردها أبو عوانة.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه... (١٢٤/١ ح٢٢٦) من طريق عبد الرزاق - وهو في المصنف ١١٥/١ - عن ابن جريج به. وأخرجه أيضاً - في الموضع السابق- من طريق محمد بن بكر وأبو عاصم كلاهما عن ابن جريج به.

ولعلَّه ﷺ لم يبلغه الحديث الذي فيه الأمر بالصبر على الأمراء، وقد أخرجه مسلم في

بن یزید $^{(1)}$ ، حدثنا أبو محمد سعدان بن یزید $^{(1)}$ ، حدثنا إسحاق بن یوسف الأزرق $^{(1)}$ ، ح

وَحدثنا أبو الأزهر $(^{(7)})$ ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث $(^{(4)})$ ، حودثنا عَلَى بن حَرْب، حدثنا وَهبُ بن جَرير $(^{(9)})$ ، ح

وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (٢)، كلهُم قالوا: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (٧)، عن يحيى بن أبي كثير (٨)، .....

كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (١٤٧٦/٣ ح٥٠) عن حذيفة الله في حديث الفتن، وفيه: قال رسول الله في: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضُرِب ظهرك، وأُخِذَ مالُك فاسمع وأطع».

(١) البغدادي البزاز، نزيل سُرَّ من رأى، توفي سنة (٢٦٢ هـ).

قال عنه أبو حاتم: «صدوق»، وقال ابنه: «كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق»، وقال ابن الجوزي: «كان صدوقاً»، ووثقه الذهبي.

انظر: الجرح والتعديل (۲۹۰/٤)، تاريخ بغداد للخطيب (۲۰٤/۹)، المنتظم لابن الجوزي (۲۰/۱۲)، السير للذهبي (۲۰/۱۲).

- (٢) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي، أبو محمد الواسطي، المعروف بالأزرق.
  - (٣) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
    - (٤) ابن سعيد العنبري مولاهم البصري.
    - (٥) ابن حازم بن زيد الأزدي البصري.
  - (٦) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:١٦٦).
  - (٧) من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير. شرح علل الترمذي لابن رجب (٦٧٧/٢)
- (٨) الطائي مولاهم اليمامي، وقد ذكر بعضهم أنه لم يسمع من أبي قلابة، وأنكر هذا

عن أبي قِلابة (۱)، عَن ثابتِ بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ: «مَن قَتَل نَفسَهُ بشيء في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامة، وَمن قذف مؤمناً بالكفر فهوَ كقتله، وَلعن المؤمن كقتله، وَلَيس على الرجل نَذرٌ فيما لا يملك، وَمن حلفَ أنه بريءٌ من الإسلام فهوَ كما قال» (۲).

الإمام أحمد وقال: «بأي شيءٍ يدفع سماعه؟ فقيل له: زعموا أن كتب أبي قلابة وقعت إليه؟ قال: لا».

وقد تابعه هنا ثقتان: حالد الحذاء وأيوب السختياني، والحمد لله. انظر ترجمته: ح(١٠١) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٨٧)، حامع التحصيل للعلائبي (ص:٢٩٩).

(١) عبد الله بن زيد الحَرْمي البصري.

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب ما يُنهى عن السباب واللعن (۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب ما يُنهى عن السباب واللعن (الفتح ۲۰٤/۱۰ ح۲۶) من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (۱۰٤/۱) حربه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (۱۰٤/۱) حربه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (۱۰٤/۱) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير به، وعنده زيادة: «ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثَّر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين فاجرة».

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الإيمان - باب ما حاء فيمن رمى أخاه بكفر (٢٢/٥ ح٢٦٣٦) عن أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق عن هشامٍ به.

فائدة الاستخراج:

١- قوله في الحديث: «ومن قذف مؤمناً بالكفر فهو كقتله» ليس عند مسلم.
 ٢- بيَّن المصنِّف عقب الحديث: اختلاف ألفاظ الرواة فيه، وبيَّن أيضاً الزيادة التي زادها بعضهم.

هذًا لفظ وهب(١)، وحَديث عبد الصمد(٢) بمعناه(٦)، الا أنَّهُ قال -وَأبو داودَ أيضاً-: «وَمن حَلف بملَّةِ سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال).

لَم يأت أبو داود بتمامه، وَزاد عبد الصمد أيضاً: «وَمَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتلِهِ ,..

٩٩ - حَدَثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقيُّ (١)، ومحمد بن عوف الحمصي قالا: حدثنا يحيى بن صالح(°)، حدثنا مُعاوية بن سلام (١)، عن يحيى، عن أبي قلابة أنَّ ثابت بن الضَّحاك أخبَرَه أنَّه بايع رسول الله عليه تحت الشجرة، فقالَ: (رمن حلف بملَّةٍ سِوَى /(ل ٢/١٦/أ) الإسلام كَاذِباً فَهُوَ كُمَا قَالَ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ (٧) عُذِّبَ بِهِ يومَ القيامَة،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه - كتاب الديات - باب التشديد على من قتل نفسه (۲۰۲/۲ ح۲۳۹۱) عن وهب بن جرير ثنا هشام به، ولفظه: «لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة ، فلعل الدارمي رحمه الله تعالى اختصر الحديث، واقتصر منه على الشاهد لما بوَّب له، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عبد الله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «معناه».

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي، أبو القاسم الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) الوُحَاظي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي سلاَّم ممطور الحَبَشي.

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة: «بشيءٍ» من (م).

## وَلِيسَ على الرجُلِ نذْرٌ فيما $(1)^{(1)}$ .

• • • • - حَدَثْنَا أَبُو بِكُر بِنِ السُّكَّرِي [الكَفْرتَاتي] (٢)، حدثنا أبو توبة (٣)، حدثنا مُعاوية بن سلاَّم بمثله (٤).

(٢) ما بين المعقوفتين من (ك)، ولم يتضح لي من هو شيخ المصنّف هذا، والسكري: بضم السين المهملة، وفتح الكاف المشددة، وفي آخرها الراء نسبة إلى بيع السكر وعمله وشرائه ويحتمل أن يكون: السّمُرِي بكسر السين المهملة، وسكون الكاف، وفي آخرها الراء، نسبة إلى سِكْر بعض أجداد المنتسب إليه.

وأما الكفرتاثي، فقد ضبطها ابن الأثير: الكفرتوثي: بفتح أولها وسكون الفاء وضم التاء فوقها نقطتان، وسكون الواو في آخرها ثاء مثلثة.

ولعل «الكفر تاثي» وحة آخر في النسبة إليها، وهي قرية من قرى فلسطين فيما ظنَّ السمعاني، وجزم به ياقوت، وهي أيضاً قرية من أعمال الجزيرة بين ماردين ورأس العين -كما في خارطة إقليم الجزيرة وأذربيحان-، والأخير مال إليه ابن الأثير وخطأ السمعاني في ظنه.

وقال صاحب معجم بلدان فلسطين: كفرتوثا، ذكرها ياقوت من قرى فلسطين، وهي مجهولة.

انظر: الأنساب للسمعاني (٩٥/٧) و(٩٧/١٠)، معجم البلدان لياقوت الخموي (٥٣/٤) اللباب لابن الأثير (١٠٣/٣)، بلدان الخلافة الشرقية (ص:١١٦) – ١١٠، و٢٢).

(٣) الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأيمان والنذور - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (٣٢٥٧ - ٣٢٥٧) عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٤/١) حن يحيى بن يحيى عن معاوية بن سلام به.

١ • ٢ - حدثنا على بن حرب، حدثنا ابن عيينة، عن أيوب (١)، عن أبي قلابة، عن ثابتِ بن الضَّحَّاك قال: قال النبيُّ عَلَيٌّ: ﴿مَنْ قَتَل نَفْسَهُ بشَيءٍ في الدنيا عُذِّبَ $(^{7})$  به يومَ القيامَةِ $_{0}^{(7)}$ .

٢٠٢ حدثنا أبو العباس الغَزِّي(١)، حدثنا الفريابي(٥)، ح وحدثنا الدَّقِيقيُّ (٦)، حدثنا يَزيدُ بن هارون قالا: حدثنا سفيان (٧)،

وأخرجه الحميدي في المسند (٣٧٥/٢) عن ابن عيينة عن أيوب، والبغوي في شرح السنة (١٥٤/١٠) من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب به.

<sup>(</sup>١) ابن أبي تميمة كيسان السَّخْتِياني البصري.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عذبه به» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (الفتح ١٠/١٥ - ٥٣١/١) عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب به، وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور من صحيحه - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (الفتح ٥٤٦/١١ ٥٤٦) عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٥/١ ح١٧٧) من طريق شعبة عن أيوب، عن أبي قلابة به.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) بفتح الدال المهملة والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين، نسبة إلى الدَّقيق وبيعه وطحنه، والمنتسب إليه هنا هو: محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي، أبو جعفر الدقيقي.

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٢٦/٥).

<sup>(</sup>٧) هو الثوري كما بيَّنه مسلم في روايته.

عن حالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن ثَابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رَسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ بملَّةٍ سوى الإسلام كاذباً متعمِّداً فهوَ كما قال، وَمن قَتل نَفْسَهُ بشيءٍ عَذَّبَه الله بهِ (١) فِي نار جهنَّم» (٢).

٣٠٧- حَدَثَنا إسحاقُ بن إبراهيم الصَّنْعاني<sup>(٣)</sup> قال: قَرأْنا عَلى عبد الرزاق، عن مَعمر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيرَةً قال: شَهِدنا مَع رسول الله ﷺ حَيْبر<sup>(١)</sup> –أو قال: لما كان يوم حَيبر–

<sup>(</sup>١) في (م): «عُذِّب به» بالبناء للمجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قاتل النفس (الفتح ٢٦٨/٣ ح١٣٦٣) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٥/١ -٧٧٧) من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن خالد به.

<sup>(</sup>٣) هو الدَّبَري، وقوله: قرأنا على عبد الرزاق، أي أنه سمع بقراءة غيره على عبد الرزاق، والظر: ما سبق والدبري كان صغيراً -سبع سنين أو نحوها- حين موت عبد الرزاق، وانظر: ما سبق في ح(٤٠).

والحديث لم أحده في مصنَّف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: «أراد جيشها من المسلمين، لأن الثابت أنه إنما جاء بعد أن فتحت خيبر، ووقع في مغازي الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر، فحضر فتح آخرها، لكن مضى في الجهاد من طريق عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النبي وهو بخيبر بعدما افتتحها...». الفتح (٧/٠٤٥) والرواية التي أشار إليها أخرجها البخاري في الجهاد والسير – باب الكافر يقتل المسلم... (الفتح ٢/٧٦ ح٢٨٢٧). على هذا، فاللفظة المعطوفة «أو قال: لما كان يوم خيبر» أدق، والله أعلم.

قال لرجل ممن كان مَعَهُ يُدْعَى بالإسلام(١٠): ((هذا من أهل النَّار)).

قال: فلما حَضروا القتَال قاتلَ، فأصابَته جراحٌ، فقيل (٢): قد مات. فأتى النبي على فقيل له: الرجل الذي قلت: هو من أهل النَّار، فإنه قاتلَ اليومَ قتالاً شديداً، وقد ماتَ. فقال النبي على: ((إلى النَّار)).

فكاد بعضُ النَّاسِ أن يرتابَ، فبينا هم كذلك إذ قيْلَ: لم يَمُتْ، ولكن به جِراحٌ /(ل٣٢/١ب) شَديْدَةٌ، فلَمَّاكان من الليل لم يصبرْ على الجراح فَقتل نَفْسَه، فأُخبرَ النبيُّ ﷺ بذلك فقال: الله أكبر، أشهدُ أنى عبد الله وَرَسُولُه، ثم أَمَرَ بلالاً فنادَىْ: إنَّه لا يدخل الجنَّةَ إلاَّ نفسٌّ مؤمنَةٌ أو مُسْلمةٌ (")، وإنَّ الله يُؤيِّد هذا الدينَ بالرجلِ الفاجِرِ)(١).

رواية مسلم فيها: «شهدنا مع رسول الله على خنيناً» بدل حيبر، قال النووي: كذا وقع في الأصول، قال القاضي عياض رحمه الله: صوابه: خيبر بالخاء المعجمة، وجاءت

<sup>(</sup>١) في (م): «يدعى الإسلام» وهو رواية البخاري، ورواية مسلم كما أثبتُ.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فقائل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك) عبارة: «أو مسلمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (الفتح ٢٠٧/٦ ح٢٠٦٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، ومن طريق شعيب عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٥/١ ح٨٧١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

**٤ • ٢ -** حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو اليمان (١)، أخبرنا شعيب (٢)، عن الزهري بإسنادِه مثلَه (٣).

و ۲۰ حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشِي (١) حدثنا حجاجُ بن منهال (٥) ، حدثنا جَرير بن حَازم (١) قال: سَمَعتُ الحسَنَ (٧) يقول: حدثنا جُندبُ بن عبد الله وفي هذا المشجد (٨) مَا نَسيناه منذ حدثنا، وما نخشى أن جُندباً كذب على رسول الله ﷺ: وَال رسول الله ﷺ: ﴿جُرحَ رجلٌ فيمن كان قبلكم جِرَاحَةً فضجر، فعمَد إلى سِكِّين فقطع (جُرحَ رجلٌ فيمن كان قبلكم جِرَاحَةً فضجر، فعمَد إلى سِكِّين فقطع

رواية المصنِّف على الصواب، وهذا من فوائد الاستخراج.

انظر: شرح مسلم للنووي (٢٢/٢).

(١) الحكم بن نافع البهراني.

(٢) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

- (٤) الرَّقَاشي: بفتح الراء، والقاف المخففة، وفي آخرها شين، نسبة إلى امرأة اسمها رَقَاش، كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان. الأنساب للسمعاني (٦/٦).
  - (٥) الأنماطي، أبو محمد السُّلمي مولاهم البصري.
- (٦) ابن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي العتكي، أبو النضر البصري، ثقة غير أنه روى عن قتادة، عن أنس مناكير وهذا ليس من حديثه عن قتادة.

وسيأتي الكلام في روايته عن قتادة في: ح(٧٦٢).

- (٧) ابن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد.
- (٨) أي: مسجد البصرة، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (الفتح ١٤/٧ - ) حن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به، وساق متنه.

يدَه، فلم يَرْقا [الدم](١) حتى مات، فقال الله تعالى(١): بادرني عَبْدي بنفْسه؛ حَرَّمْتُ عليه الجنَّةَ<sub>»</sub>(٣).

٧٠٦ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم(١٤)، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب(٥)، حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج الصَّوَّاف (٦)، عن أبي الزبير (٧)، عن جابر قال:

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٧/١ ح١٨١) من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن الحسن، عن جندب به.

وأخرجه أيضاً (ح ١٨٠) من طريق شيبان عن الحسن به مرسلاً.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم كامل اللفظ بل أحال به على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

- (٤) الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٥) الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة.
- (٦) بفتح الصاد المهملة، وتشديد الواو، وفي آخرها الفاء، نسبة لبيع الصوف والأشياء المتخذة من الصوف. الأنساب للسمعاني (٩٩/٨)

وحجاج هذا هو: ابن أبي عثمان - واسمه ميسرة وقيل: سيالم - الصوَّاف، أبو الصلت الكندي مولاهم البصري.

(٧) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهي كذلك ملحقة بمامش (م)، يقال: رقأ الدمع، والدم، والعرق إذا سكن وانقطع. النهاية لابن الأثير (٢٤٨/٢)

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: «تعالى» من (ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل (الفتح ٧٠/٦) من طريق حجاج بن منهال عن جريرٍ به.

جاء الطُّفيل بن عَمرو<sup>(۱)</sup> الدَّوسي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله هل لك في حصنٍ حصينٍ، وَمَنعةٍ؟ [قال:]<sup>(۱)</sup> فأبَى ذلك رسولُ الله ﷺ للذي<sup>(۱)</sup> ذخر الله للأنصار.

فلَما هاجَر النبيُ الله المدينة، هاجرَ الطفيل بن عَمرو، وهَاجَر معَهُ رجلٌ من قومِهِ فَاجتوَوا<sup>(3)</sup> المدينة /(ل٣٣/١)، فَمَرِضَ، فَجَزعَ، فأَخَذَ مشاقصَ<sup>(0)</sup> فقطع بهِ بَراجمَه<sup>(1)</sup>، فَشَخَبت<sup>(٧)</sup> يَداهُ حتى ماتَ، فَرآه الطُّفَيل بن عَمرو فِي منامه، فقال: ما صَنَعَ بك ربُّك؟ قال: غَفر لي

<sup>(</sup>١) في (م): «عمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الذي» ولعله سبق قلم، ومعناه: أي لما سبق في قدر الله من أنَّ الأنصار هم الذين ينالون شرف النصرة.

<sup>(</sup>٤) أي أصابحم الجوى، وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: احتويتُ البلد، إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. النهاية لابن الأثير (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٥) واحده: مِشْقَص، قيل: هو: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، وقيل: بل هو العريض، وقيل: ما طال وعَرُض، قال النووي: «وهذا هو الظاهر هنا لقوله: قطع بحا براجمه، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض». شرح النووي على مسلم (١٣١/٢)، النهاية (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) واحده: البُرجُمة بالضم وهي: العُقد التي في ظهور الأصابع. النهاية لابن الأثير (١١٣/١).

<sup>(</sup>٧) أي: سال دمها، وقيل: سال بقوة. شرح مسلم للنووي (١٣١/٢).

بهجرتي إلى نَبِيِّه عِلى وَرَآه في هيئة حسنةٍ، ورآه مُغطِّباً يَديهِ، فقال: مالى أراك مُغَطِّياً يديك؟ قال: قيْلَ لِي: لن نُصلح منك ما أفسدت. قال: فقصَّها الطُّفيل عَلى رسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «اللهمَ ولِيَدَيْه فاغفي(١).

٧٠٧ حدثنا أحمل بن يوسف الشلكمي، حدثنا النضر بن محمد<sup>(۲)</sup>، ح

وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد(٣) قالا: حدثنا عكرمة بن عمَّار (١٤) حدثنا أبو زُمَيل (٥)، حدثنا عبد الله بن عباس، حَدثنا عمر بن الخطاب رضي الله الله الماكان يوم خيبر قُتِل أناسٌ من أصحاب النبي (٧) ﷺ، فَجَعَلُوا يقولُون: قُتِل فلانٌ شَهِيد، حتى مَرُّوا برجلِ فقالُوا: قُتِل فُلانٌ شهيد. فقال رسولُ الله ﷺ: «كلا إني رأيته فِي النَّار في عباءةٍ غلُّها)، -أو بُرْدةٍ غلُّها- ثم قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يا ابن الخطابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر (١٠٨/١ ح١٨٤) من طريق سليمان بن حرب به.

<sup>(</sup>٢) ابن موسى الجرشي اليمامي.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي.

<sup>(</sup>٤) تكلِّم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهذه ليست منها، وانظر: ح(٧١).

<sup>(</sup>٥) سماك بن الوليد الحنفي اليمامي.

<sup>(</sup>٦) سقطت عبارة الترضي من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «رسول الله».

ناد في النَّاس: لا يدخل الجَنَّةَ إلا مؤمنٌ (١).

وهَذَا لَفَظُ النَضِرِ (٢)، وحَديثُ محمد بمَعناهُ، وَقال: فقمتُ فنادِيْتُ.

رواه أبو عبيد الله الوراق $^{(0)}$ ، عن أبي عاصمٍ $^{(7)}$ ، عن عكرمةً مثلَه $^{(4)}$ .

قال أبو عَوانة: قد صَحَّ في حَديث أبي هُريرة أن النَّبي (^) الله أمر بلالاً أن يُنادي: إنه لا يدخل الجنَّة إلا نفسٌ مُسْلِمَةٌ، وأمر عُمَرَ أن ينادي:

وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب السير - باب ما حاء في الغلول من الشدة (٣٠٢/٢ ح ٢٤٨٩) عن أبي الوليد الطيالسي، عن عكرمة به.

فائدة الاستخراج:

(٤) في (ك): «هذا لفظ أبي النضر».

(٥) حماد بن الحسن بن عنبسة النهشلي البصري، وهو من شيوخ المصنّف، وقد روى له كما مرّ في ح(٤٥).

(٦) الضحاك بن مخلد النبيل.

(٧) لم أجد من وصله من هذا الطريق.

(٨) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>١) في (ك): «المؤمنون».

<sup>(</sup>٢) في (م): «مؤمن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم الغلول... (١٠٧/١ ح١٨٢) من طريق هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار به.

لا يَدخل الجنّة إلا المؤمنون، وقال جَل ثناؤه (": ﴿ وَمَن يَبَتَغ عَيْرَ الْإِسْلَيْمِ فِينًا / فَلَن يُعْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (٤٠٠ / ٣٣/ب) وَقَدْ وَيَنَا / فَلَن يُعْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (٤٠٠ / ٣٣/ب) وَقَدْ وَصِفَ الله صفة المؤمنين في أوَّل سُورة الأنفال، وَفي سورة المؤمنين فقال: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (١٠٠ ﴿ وَالْمَا اللّهُ وَمِنُونَ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَيَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ و

قال أبو عَوانة: وَسألتُ المزيَّ<sup>(٦)</sup> في أُول ما وَقع إلينا الخبر<sup>(٧)</sup> بمصرَ أنَّ

<sup>(</sup>١) في (ك): «وقال الله تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران - الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال - الآيات (١ - ٣).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون – الآيات (١ – ١١).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني، أبو إبراهيم المصري، توفي سنة (٢٦٤ه). أحد أبرز تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان قليل الرواية، ولكنه كان رأساً في الفقه، له أقوال في العقيدة في نصرة مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وثقه ابن أبي حاتم، وابن يونس وغيرهما.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٤/٢)، وفيات الأعيان لابن خلكان (٢١٨/١) طبقات الشافعية للسبكي (٩٣/٢)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٩٢/١٢).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «الخبر إلينا».

بحَرَّان احتلافاً بين أهل الحديث في هذه المسألة، فسألتُه عن الإيمان والإسلام فقال لِي: هُما واحد (۱)، وكان بلغنا (۲) عن أحمد بن بن حنبل أنه فرَّق بينهما، وَزعمَ أنَّ حمَّادَ بن زيد فرَّق بينهما (۲)، ثم حَدثنا به صالحُ بن أحمد (۱) بن حنبلٍ، عن أبيهِ بذلك، قالَ (۱) لي المزني: هما واحد، فاحتججتُ عليه بحديثِ النبي بي الا يَزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (۱)، وبقول الزهري في ذلك (۱)، والأحاديث التي جاء في أنَّ جبريل جاء (۱) إلى النبي بي فسأله عن الإيمان، وسأله عن الإسلام في أحاديث جاء (۱)

<sup>(</sup>١) في (ك): «هما والله واحد».

<sup>(</sup>٢) القائل: وكان بلغنا، هو المصنّف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١٤/٤) من طريق أحمد بن حنبل عن أبي سلمة الخزاعي عن حماد بن زيد بذلك، ومعنى زعم: قال، كما سبق التنبيه عليه في ح(٥٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمتين ساقط من (م)، وهذا النقل عن أحمد علَّقه المصنِّف بلاغاً -أولاً- ثم وصله.

<sup>(</sup>٥) في (ك): ((فقال)).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه، انظر: ح(١٠٤).

<sup>(</sup>٧) يعني به قول الزهري في قوله تعالى: ﴿ قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن مُولُوا أَسَلَمْنَا ﴾ قال: «نرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل».

أخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٢٢٠/٤ - ٢٢١ رقم ٤٦٨٤).

<sup>(</sup>A) سقطت كلمة: «جاء» من (م).

أُخر، فرأَيتُه لا يَرْحعُ عَنْ قَوْله، وقلتُ له: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنًا قُللَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وكذلك كان إسماعيلُ القاضي (٦) يقول: إنهما واحد.

وقوله: «وقال لي: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاقُوا الْإِسْلَامُ ﴾ » ليس في (ك).

## مسألة:

الإيمان والإسلام هل هما واحد؟ أم هما متغايران؟

## مسألة:

وقع الخلاف فيها بين السلف رحمهم الله تعالى، فذهب إلى أنهما واحد: مجاهد، والمزني صاحب الشافعي -كما نقل المؤلف عنه-، والإمام البخاري، ومحمد بن نصر

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات - الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): «في هذه».

<sup>(</sup>٣) في (ك) زيادة: «تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران - الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أعلاها».

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري، شيخ المصنّف، وقد روى عنه كما سبق في ح(٥٢).

المروزي، وابن منده، ومقاتل بن حيَّان، وغيرهم.

واختاره أيضاً ابن عبد البر، وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي، وداود، وهو اختيار المصنّف كما يظهر من ترجمة الباب.

وتعقّب ابنُ رحب الحنبلي ابنَ عبد البر بقوله: «هذا غير حيد، بل قد قيل: إن السلف لم يُروَ عنهم غير التفريق، والله أعلم». فتح الباري لابن رحب (١٣٠/١) وذهب إلى القول بالتفريق: الحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، وابن أبي ذئب، وحماد بن زيد، ومالك، وأحمد بن حنبل، واختاره ابن حرير وكثيرٌ غير هؤلاء من السلف، ومن المتأخرين: البغوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير، وابن رجب الحنبلي.

وقالوا في تحقيق ذلك - وهو التحقيق إن شاءالله -: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن قُرِن بينهما كانا شيئين حينئذ، على القاعدة التي يقررها علماء التفسير «إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اختمعا» أي في الدلالة، ويمثل له أيضاً بالفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا في نص كان كل منهما بحاجة إلى تعريفٍ يخصه.

ففي حال اقتران الإسلام والإيمان يراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة، وبالإيمان: الأعمال الباطنة، أو كما عبر الإمام الزهري بقوله: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل. وللوقوف على أقوال هؤلاء انظر:

٨ • ٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، أخبرنا ابن وَهْب (٢) /(ل ۱/۳٤/أ) أنَّ مالكاً<sup>(۱)</sup> حَدَّثه، ح

وَحدثنا عيسى بن أحمد (٤)، حدثنا ابن وَهبٍ، حدثنا مالك، ح وحَدثنا محمدُ بن إسماعيلَ(٥)، حدثنا القَعْنَييُّ (٦)، عن مالك، عن ثور بن زَيْدٍ الدِّيْليّ(٧)، عن أبي الغيْثِ (٨) -مَولى ابن مُطيْع-، عن أبي هُرَيرةَ

مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٦٢/٧ - ١٦٧، و٢٣٨ وما بعدها)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص:٣٤٧ - ٣٥١)، فتح الباري لابن رجب الحنبلي (١٢٦/١ - ١٣٠)، وجامع العلوم والحكم له أيضاً (١/٥/١ - ١١١)، فتح الباري للحافظ ابن حجر (١/٠/١) لوامع الأنوار البهية للسفَّاريني (٢٦/١) -٤٣٠)، نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتورمحمد بن عبد الله الوهيبي (٧/١ - ٨١) وهذا الأخير هو الأفضل من حيث عرض الأقوال وترتيبها، والتقريب بينها، ومناقشة أدلتها، ثم الترجيح والتلخيص.

- (١) ابن ميسرة الصدفي المصري.
- (٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.
- (٣) الحديث في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول (٢/٥٩/١).
  - (٤) ابن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلخي.
    - (٥) ابن سالم الصائغ الكبير، نزيل مكة.
  - (٦) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي.
  - (٧) مولاهم، المدني، انظر حول نسبته: ح(١٠٣).
- (٨) اسمه سالم كما صرَّح به في رواية البخاري، ولا يعرف اسم أبيه. وابن مطيع هو: عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني.

انظر: فتح الباري (٥٥٨/٧)، والتقريب (٣٦٢٦)

(١) في (م): «يغنم».

(٢) جاء عند مسلم مبيَّناً: «غنمنا المتاع، والطعام، والثياب».

قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عبد البر - وتبعه جماعة -: المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالغروض والثياب، وعند جماعة المال هو: العين كالذهب والفضة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال». الفتح (١١/١٠).

(٣) سميت بذلك لكثرة قراها، وهو بين المدينة وتبوك، وأعظم مدنها اليوم: مدينة العُلا، على مسافة ، ٣٥ كيلاً، ويعرف اليوم بوادي العُلا.

انظر: المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٢٢٤)، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي (ص:٢٥٠).

(٤) كذا في الأصل، و(م)، وضبّب عليها في الأصل، وفي (ك): «عبداً أسود»، بدون تنوين.

والجارّ والمحرور -هنا- في محل رفع نائب فاعل. و «عبدًا» مفعول به، و «أسودًا» أو «أسودًا» و «أسودًا» و «أسودً» مفعول به، و «أسودًا»

قال ابن عقيل: «مذهب البصريين -إلا الأخفش- أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يُسمّ فاعلُه مفعول به ومصدر وظرف وجار وبحرور تعيّن إقامة المفعول به مقام الفاعل؛ فتقول: ضُرِب زيدٌ ضربًا شديدًا يومَ الجمعة أمامَ الأمير في داره، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده. وما ورد من ذلك شاذٌ أو مؤوّلً. مِـدْعَم(١)، حتى إذا كـنَّا بوادي القُـرى، فبينما مـدعَم يحُـطٌ رحـل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهمٌ عائرٌ (٢) فأصابه، فَقتله، فقال الناس: هَنيئاً له الجنَّة. فقال رسول الله على: ﴿ كلا وَالذي نفسى بيده إن الشَّملةَ التي أخذها يومَ خيبر من المغانم لم يُصبها المقاسم لَّتَشْتَعِلُ عليه ناراً». فُلما سمعَ النَّاس ذلك جاء رجلٌ (٣) بشراكٍ أو شراكين إلى

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تَقدُّم أو تأخَّر؛ فتقول ضُرب ضربٌ شديدٌ زيدًا، وضُرِب زيدًا ضربٌ شديدٌ، وكذلك في الباقي. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ﴿ لِيُجْزَى قَوْماً بِمِا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾، وقول الشاعر:

لم يُعْنَ بالعَلياءِ إلا سيِّدًا ولا شفى ذا الغَيِّ إلا ذُو هُدًى ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما؟ فتقول ضُرب في الدار زيدٌ، وضُرب في الدار زيدًا. وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو ضُرب زيدٌ في الدار؛ فلا يجوز ضُرب زيدًا في الدار،. والله أعلم.

انظر: شرح ابن عقيل، (٢/ ١٢١-١٢٣)، أوضح المسالك، لابن هشام، (٢/ 107-189

- (١) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة، والذي أهدى العبد لرسول الله ﷺ هو: رفاعة بن زيد الجذامي أحد بني الضُبَيب كما في رواية مسلم، وفي رواية البحاري: أحد بني الضباب، وانظر في ذلك: فتح الباري لابن حجر (٩/٧)
- (٢) بعين مهملة، بوزن فاعل أي: لا يدرى من رمى به، وقيل: الحائد عن قصده. فتح الباري لابن حجر (٩/٧٥٥).
  - (٣) في (م) ههنا كلمة غير واضحة كأنها: «منا» أو نحوها، وليست في النسخ الأخرى.

رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «شِراكٌ من نارٍ أو شِراكان من نارٍ»، فقال رسول الله ﷺ: «شِراكُان من نارٍ».

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (الفتح ۷/۷۰٥ حـ ۱۲۳۶) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن مالك به.

وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة (الفتح ٢٠٠/١١ ح٢٠٧٧) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم الغلول... (١: ١٠٨ ح١٨٣) عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك به، وعن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز الدراودي عن ثور عن أبي الغيث به.

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - بابٌ في تعظيم الغلول (٦٨/٣ ح ٢٧١١) عن القعنبي عن مالك به.

قال الدارقطني: «قال موسى بن هارون: وهم ثور بن زيد في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي على الله على حيبر - وإنما قدم المدينة بعد حروج النبي على إلى خيبر، وأدرك النبي على وقد فتح الله عليه خيبر».

وقال الحافظ ابن حجر: «ذكر الحافظ ابن منده أن محمد بن إسحاق رواه عن ثور بلفظٍ أزال الإشكال، وهو: «انصرفنا مع رسول الله الله الله الله عليه القرى عشية...» ثم قال أي الحافظ-: «ولعل المراد بقوله: «خرجنا إلى خيبر» خرجنا من خيبر». وقد سبق التعليق على نحو هذا في ح(٢٠٢).

انظر: الإيمان لابن منده (٦٦٩/٢)، تحفة الأشراف (٩/٩) للمزي، والنكت الظراف المطبوعة بحاشيته لابن حجر.

فائدة الاستخراج:

«وادي القرى» حاءت في رواية مسلم مبهماً: «ثم انطلقنا إلى الوادي» وقوله في الحديث: «سهم عائر» جاءت عند مسلم: «فرمي بسهم» وبيَّنتها رواية المصنَّف وهذا من فوائد الاستخراج.

بيَانُ الفُرُوج'' من الإيمان لمنفعة ينالُها من عَرض الدنيا في الفتنة، والدليلُ على ذَهابه بمثله إلى صاحبه'' لمنفعة الدنيا، وإيجاب مُبادرة العمل قبل حُلُوْلها'''، وأن السريرة إذا كانت بخلاف العَلانية لم ينتفع بعَمله، وأن العَمل بخَوَاتيمه''

**٩ . ٧ -** حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٥)، حدثنا عبد العزيز -يعني الدراورْديَ (٢) -، /(ل ٢ / ٣٤/ب)

وقوله بعد هذه الجملة: (لمنفعة الدنيا) أي أن الإيمان انسلخ منه العبد لانسلاخه من الإخلاص؛ حيث كان دافعه إلى عمله: منفعة الدنيا، فكأن هذه الجملة لبيان سبب فوات جزائه الأخروي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: بيان حصول الخروج من الإيمان.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ((صاحبها)).

<sup>(</sup>٣) أي: الفتن.

<sup>(</sup>٤) صيغة ترجمة الباب أشكل عليَّ معنى بعض عباراتها، ولعلَّ فيها ما هو مستنبطٌ من الحديث الثاني في الباب، وقد ظهر لي في تفسير ضمائرها كما يلي: (ذهابه) أي الإيمان، (بمثله) الباء للسببيَّة، أي بسبب المطلوب الدنيوي الذي ورد في الحديث الأول وهو المال، فمثيله في الحديث الثاني هو: طلب الجاه ومدح الناس، (إلى صاحبه) أي ذهاب الإيمان إلى صاحبه الذي هو مُودِعه في القلب، وهو الله تعالى بحيث ينسلخ منه العبد.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «عبد العزيز الدراوردي»، وفي (م) ضرب على «يعني» فوافقت ما في (ك)،

عَن العلاء(١)، عن أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيرةَ أنَّ رسول الله علي قَال: «بادروا بالأعمال فِتَنا كَقِطَع الليل المُظلم، يُصبح الرجُلُ مُؤمناً، وَيُمسي كافراً، ويُمسي مؤمناً، وَيُصبح كافراً، يَبيعُ دينَهُ بعَرَضِ من الدُّنيا<sub>)،</sub><sup>(٢)</sup>.

• ٢١- حدثنا الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم (٣)، أخبرنا أبو غسَّان محمد بن مُطرِّف (٤)، حَدثني أبو حَازم (٥)، عن سَهل بن سعدٍ أنَّ رجلاً (١) ( كان من أعظم ) المسلمين غَناءً (٢) عن المسلمين في غزوة

وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، متكلَّمٌ فيه، انظر: ح(٢٨) وقد تابعه إسماعيل بن جعفر عند مسلم كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرْقي، مولى الحُرْقَات من جُهَينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (١١٠/١) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن داود بن مطرّف الليثي المدني.

<sup>(</sup>٥) سلمة بن دينار المدنى الأعرج.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن قتيبة أن اسم هذا الرجل: قُرْمان الظُفُري حليف بني ظُفُر، وأن هذه القصة وقعت يوم أُحُد، وكذا حكاه الحافظ في الإصابة، واستبعده في الفتح لدلائل ساقها. وقد ساق البخاري الحديث في باب غزوة خيبر مما يدل على أنه يرى أنها وقعت فيها. انظر: المعارف لابن قتيبة (ص:١٦٠)، الإصابة (٥/٠٤٠)، والفتح لابن حجر (V/PTO).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر: «غَنَاءً: بفتح المعجمة بعدها نون، ممدود أي: كفاية، وأغنى فلانٌ عن فلانٍ ناب عنه وحرى مجراه ،.. الفتح (٣٣٨/١١).

غزاها(۱) مع رسول الله ﷺ، فنظر إليه رسولُ الله ﷺ فقال: «مَن أَحبَّ أَن ينظرَ إلى هذا. فاتبعَهُ رجلٌ من أهل النَّار فلينظرْ إلى هذا. فاتبعَهُ رجلٌ من القوم(۲) وهوَ على ذلك أشدُّ الناس على المشركين، حتى جُرح فاسْتعجل الموت، فجَعَلَ ذُبابَ(۲) سيفهِ بَين ثَدْييه حتى خرج من بين كَتفيه.

فأقبل الرجل -إلى رسول الله (1) ﷺ - الذي كان معه، حتى أتى رسول الله ﷺ مُسرعاً، فقال له: أشهد أنّك رسول الله ﷺ وَمَالك؟ قال: قلتَ لفلانٍ مَن أحبّ أن ينظُرَ إلى رجلٍ من أهل النّار فلينظر إلى هذا، فكان من أعظمنا غَناءً عن المسلمين، فعَرَفْتُ أنه لا يموتُ على ذلك، فلما جُرح اسْتعجل الموت فقتل نفسَهُ، فقال رسولُ الله ﷺ: إنّ العبد ليَعمَلُ عَمَل أهل الجنّةِ وإنّه لمن

ولفظ مسلم: ﴿ رَجَلُ لا يَدِّع لهُم شَاذَّةً إِلَّا اتَّبِعُهَا يَضَرَبُهَا بَسَيْفُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «غزاه».

<sup>(</sup>٢) أفاد الحافظ ابن حجر بأنه: أكثم بن أبي الجون الخزاعي كما يظهر من روايته للحديث الذي أخرجه الطبراني. وهو في المعجم الكبير (٢٩٦/١)، وحسن إسناده الهيثمي. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (٣١٤/٧)، فتح الباري (٧/٧).

<sup>(</sup>٣) ذباب السيف: طرفه الأسفل (الذي يضرب به) وطرفه الأعلى مقبضه. انظر: شرح مسلم للنووي (٢/٢١)، النهاية لابن الأثير (٢/٢١)

<sup>(</sup>٤) في (ك): ﴿النبي﴾.

أهل النَّار، ويَعمل عمل أهل النَّار وإنه لمن أهل الجنَّةِ إنَّما الأعمالُ بالخواتيم<sub>))</sub>(۱).

رواه القعنبي (٢)، عن عبد العزيز بن أبي حَازم، عَن أبيهِ /(ل ١/٥٥/أ) عَن سَهل بن سَعْدٍ: أَن النبيَّ ﷺ التَقَى هو وَالمشركون في بعض مَعْازِيهِ))، وَذَكر الحديثُ بطُوله بِمَعناه (٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب القدر - باب العمل بالخواتيم (الفتح ٥٠٧/١١ ح٢٦٠٧) عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ المصنّف.

وأخرجه في كتاب المغازي من صحيحه - باب غزوة خيبر (الفتح ٥٣٨/٧ ح٢٠٢)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٦/١ -١٧٩) كلاهما، عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب عن أبي حازم به نحو لفظ المصنِّف.

فائدة الاستخراج:

عند كلِّ من مسلم والمصنِّف ألفاظُّ ليست عند الآخر، وقوله في آخر الحديث: «إنما الأعمال بالخواتيم) ليس عند مسلم.

(٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي.

(٣) في (م): «معناه»، والحديث وصله البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (الفتح ٤٣/٧ -٤٢٠٧) عن القعنبي، عن ابن أبي حازم به.

وعلى هامش (ك) في هذا الموضع ما نصه: «بلغ قراءةً، كتبه الحصيني عفا الله عنه».

بابٌ في انتراًع'' الأمانة من القلوب وَرفْعها، وأن القلب َإذا أَشْرَبَهُ الميل إلى الفتنة والى صاحبُها''، وَلم ينكرْها بقلبه، وركن إلى صاحبه ران على قلبه، وانتُرْعَ الإيمان منهُ

ا الآح حدثنا الحسن بن علي بن عَفَّان العَامريُّ (٣)، حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأَعمش، عن زَيد بن وَهب (٤)، عن حُذيفةَ قال:

وكلمة «والى» كأنه فعل ماضٍ من الموالاة، وكأن معنى إشراب القلب بالميل إلى الفتنة: استغراق ذلك الميل للقلب، والفعل «والى» هو حواب الشرط وجزاؤه؛ حيث إن هذه الموالاة لصاحب الفتنة نتيجتها ركون القلب إليه، ويتبع هذا الركون: عدم الإنكار، واتخاذ الداعي إلى الفتنة صاحباً وخليلاً يَرْكَنُ إليه من تمكّنت الفتنة من قلبه حتى تؤدّي إلى الرين على القلب، فيُنتَزَع منه الإيمان والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م)، و(ك): «بيان انتزاع الأمانة»، وكانت في (م) كما في الأصل المثبت هنا، ولكن ضُرب على كلمتي «باب في» وكتب بدلها: «بيان».

 <sup>(</sup>٢) ظهر لي في قراءة هذه الترجمة أن الفعل: «أَشْرَبه» بالبناء للمعلوم، وفاعله: الميل.

<sup>(</sup>٣) نسبته: «العامري» سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) الجُهني، أبو سليمان الكوفي، رحل إلى النبي الله على وهو في الطريق، توفي سنة (٩٦ هـ)، وثقه الأئمة، ولم يتكلَّم فيه سوى يعقوب بن سفيان الذي قال: «حديث زيد به خلل كثير»، وقال الذهبي: «من أجلَّة التابعين وثقاتهم» ورمز له «صح» وتعقَّب يعقوب بن سفيان في كلامه على زيد، وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل». انظر: المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٧٦٩/٢)، الميزان للذهبي (٧٦٩/٢)، التقريب (٢١٥٩).

حدثنا رسولُ الله على حَديثين، فرأيت أحدَهما، وأنا أنتظِرُ الآخر، حَدثنا ﴿ أُنَّ الْأَمَانَةَ تَنْزِلُ فَي جَذِرِ قَلُوبِ الرجال (١)، وَنْزِلُ الْقُرآنُ فَعَلَمُوا مِن القرآن، وعَلموا من السُّنَّة، ثم حَدثنا عن رفعِها -يَعني الأمانة- فَيَنام الرجلُ النَّومةَ فَتُقْبَضُ الأمانة من قلبهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كأثر الوكْتِ (٢)، ثم ينام النومةَ فتُنْزع الأمانةُ من قلبه فيظلُّ أثرُها كأثر المَجْل<sup>(٣)</sup>؛ كجَمْر دَحْرَجْتَه على رجلك فَنَفِطَ، فتراه منْتَبِراً (١) وليس فيه شيءٌ، ولقد كنتُ

(١) جاء تفسير بعض غريب هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو عمرو (بن العلاء) وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر: الأصل من كلِّ شيء، والوَّكْت: أثر الشيء اليسير منه، والجُّل: أثر العمل في الكفِّ إذا غلظ. وسيأتي ذكر موضعه في التخريج، وهـو في غريب الحـديث لأبي عبيـد (١١٨/٤) بزيادات بسيطة.

ونقل النووي عن صاحب التحرير معني الحديث: «أن الأمانة تزول من القلوب شيئاً فشيئاً، فإذا زال أول جزءٍ منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون مخالف لِلُّون الذي قبله، فإذا زال شيءٌ آخر صار كالجُمْل وهو أثرٌ محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبَّه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفطي. انظر: شرح مسلم للنووي (١٦٩/٢)

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) أي: مرتفعاً، وأصل هذه اللفظة: الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه، وارتفاع الخطيب عليه. قاله النووي في شرح مسلم (١٦٩/٢).

وَما أَبِالِي أَيُّكُم بِايعْتُ (١) لئن كان مُسلماً لَيَرُدَّنَّه عَليَّ (٢) دينُه، ولئن (٣) كان نصْرانِيًّا ليرُدَّنَّه عَليَّ ساعيه (٤)، وَأَما اليوم فلم أكن لأبايعَ منكم إلا فلاناً وَفلاناً، فيُصبح الناس يتبايَعُون وما يَكاد أحدُ (٥) يُؤدِّي الأمانة حتى يقال: إن فِي بني فلانٍ رجلاً أميناً، وحتى يُقال للرجل: ما أجلدَه، وما أظُرفَه وأعقله، وَما في قلبه مثقال حَبيةٍ من خردلٍ مِن المُعانِي، (١٥ / ٣٥/١))

أبي عبيد.

<sup>(</sup>۱) معنى المبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة، وهذا خطأً وكيف يكون وهو يقول: إن كان نصرانياً ردَّه عليَّ ساعيه. فهل يبايع النصراني على الخلافة، وإنما أراد مبايعة البيع والشراء». ونسب البغوي -وتبعه ابن حجر - هذا الكلام للخطابي، والخطأبي إنما نقله عن

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١١٩/٤)، أعلام الحديث للخطأبي (٣/٥٤/٣)، شرح السنة للبغوي (٦/١٥)، الفتح (٢/٢/١١)

<sup>(</sup>٢) في (م): «إليَّ» وكذا في الموضع الذي بعده: «ليردَّنه إليَّ ساعيه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وإن».

<sup>(</sup>٤) أي: رئيسهم الذي يَصْدُرون عن رأيه، ولا يُمضون أمراً دونه، ويقال: أراد بالساعي الوالي عليه يقول: ينصفني منه وإن لم يكن مسلماً، وكل من ولي شيئاً على قوم فهو ساع عليهم، ومنه يقال لعامل الصدقة: ساع. قاله البغوي في شرح السنة (٦/١٥) ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية. قاله الحافظ في الفتح (٣٤٢/١١)

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أحدهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب رفع الأمانة (الفتح ٢٤١/١١

٢ ١ ٧ - حَدِثنا أبو أُميَّة، وَأبو داود الحرَّاني، قالا: حدثنا النُّفَيلي (١)، حدثنا زُهير(٢)، عن الأعمش بإسناده نحوه.

٣١٧ – حَدثنا محمد بن عبد الملك الواسطى الدَّقيقي، وَعمار بن رجاء (٣) قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعيُّ (١)، عن رِبْعِي بن حِرَاشِ<sup>(°)</sup>، عن حُذيفة أ**نه قدم من عند عُمر رضى الله عنهما<sup>(١)</sup>** فقال لما جلسنا(٧): أيُّكم سمع حديثَ رسول الله ﷺ في الفتن؟ قالوا: نحن. قال: لعلَّكم تعنون فتنَةَ الرجل في أهله وَجاره؟ قالوا: أجَل. قال:

ح٦٤٩٧) من طريق سفيان عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب (١٢٦/١ ح٢٣٠) من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن نمير وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن على بن نُفَيل.

<sup>(</sup>٢) ابن معاوية بن حُدَيج الجعفي، أبو خيثمة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٤) سعد بن طارق.

<sup>(</sup>٥) حِراش -بكسر أوله وسكون الموحدة- بن جحش بن عمرو الغطفاني العبسى، أبو مريم الكوفي التقريب (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٦) عبارة الترضى ليست في (ك).

<sup>(</sup>٧) في (م) زيادة: «قال».

لستُ عن تلك أسأل، تلك تُكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة، وَلكن أيُّكم سمع (۱) قول رسول الله على الفتن [التي] (۱) تموج مَوْجَ البحر؟ فسكت القوم، وَظننتُ أنَّهُ إيَّاي يُريد، قلتُ: أنا سمعتهُ. قال: أنتَ لله أبوك. قال: قلتُ: (رتُعرض الفتَنُ على القلوب عرضَ الحصير، فأيُّ قلبٍ أشْرِبَهَا نكتتْ فيه نكتة سوداء، وأيُّ قلبٍ أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوبُ عَلى قلبين أبيضَ مثل الصَّفا لا تضُرُّه فتنة ما دَامتِ السَّماوات والأرض، وَالآخرُ أسود مُرْبَدًا كالكُوز مُجَخياً ما دَامتِ السَّماوات والأرض، وَالآخرُ أسود مُرْبَدًا كالكُوز مُجَخياً وأمال كفَّهُ لا يَعْرِف معْروفاً، وَلا يُنْكِرُ منكراً إلا ما أُشْرِب من هَوَاهي.

وحَدَّثتهُ أَن بينها وبَينَه بابا مُغلَقاً يوشك أَن يُكْسَرَ. فقال: لا أَبا لك أَيُكُسر كَسْراً؟ قلتُ: نعَم. قَال: فلو أَنَّهُ فُتِحَ كَان لَعَلَّهُ أَن يُعاد فَيُغْلَقُ. وحَدَّثتُه –أَن ذلك البابَ رجلٌ يُقتَلُ أو يَموت – حديثاً ليس بالأغاليط (") ((1).

<sup>(</sup>١) في (م): «يسمع» ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «الذي يموج»، وما أثبتُ من (ك).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «الأغاليط جمع أُغلوطة، وهي التي يغالط بها، فمعناه: حدثته حديثاً صدقاً محققاً ليس هو من صحف الكتابيين ولا من احتهاد ذي رأي بل من حديث النبي على.

انظر شرح صحیح مسلم (۱۷٥/۲)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب مواقيت الصلاة - باب

[قال أبو عوانة]<sup>(۱)</sup> يُقَال: إن تفْسيرَ /(ل٣٦/١) الـمُرْبَدّ<sup>(٢)</sup> شِدَّةُ البَيَاضِ فِي السَّوَاد، وتفسيرُ الكوز مُجَخِّياً قال: منكوساً (٣).

\$ ١٧- حدثنا أبو داودَ الحراني، حدثنا النُّفَيلي، حدثنا زهير(١٤)،

الصلاة كفارة (الفتح ١١/٢ ح٥٢٥) من طريق يحيى القطان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة ببعضه، وفيه زيادة: «أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلة» وقال أيضاً: «الباب: عمر».

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين (١٢٨/١ ح٢٣١) من طريق سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق الأشجعي به. وأخرجه أيضاً من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك الأشجعي به.

فائدة الاستخراج:

ربعي بن حراش نسبه المصنِّف، وجاء عند مسلم مهملاً.

تنبيه:

وضع محمد فؤاد عبد الباقى هذا الحديث في هذا الباب الذي أشرت إليه، وهو في شرح النووي في الباب الذي قبله وهو باب: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب...وهو الصواب.

- (١) ما بين المعقوفتين من (ك).
- (٢) في (ك): «مربد» بدون (أل) التعريف.
- (٣) هذا التفسير جاء في رواية مسلم أن أبا خالد سليمان بن حيان سأل أبا مالك الأشجعي: «يا أبا مالك! ما أسود مُربادًاً؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مُحخّياً؟ قال: منكوساً».
  - (٤) ابن معاوية بن حُدَيج الجعفي، أبو خيثمة الكوفي.

حدثنا أبو مالك الأشجعيُّ بنحوهِ بطُوْله (١).

ورَواه غسَّانُ بن الرَّبيع<sup>(۱)</sup>، عن ثابت بن يزيد<sup>(۱)</sup>، عن [سليمان]<sup>(1)</sup> التيمي، عن نُعَيم بن أبي هند<sup>(۱)</sup>، عن ربعي بن حِرَاشٍ<sup>(۱)</sup>، عن حُذَيفةَ أنَّ عمر -رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup> قالَ: مَن يُحدِّثنا ما قال رسول الله ﷺ في

وأحرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٦/٥) عن يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي به.

(٢) ابن منصور الأزدي الغساني، أبو محمد الموصلي، توفي سنة (٢٢٦ هـ).

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات - ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان قوله عنه: «كان نبيلاً فاضلاً ورعا» ولم أحد هذا في المطبوع من الثقات -، وقال عنه الدارقطني: «صالح»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال الخطيب: «كان نبيلاً، فاضلاً، ورعاً».

وقال الذهبي: «كان صالحاً ورعاً، ليس بحجة في الحديث».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٢/٧)، الثقات لابن حبان (٢/٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٣٣٤/٣)، الميزان للذهبي (٣٣٤/٣)، لسان الميزان لابن حجر (٤١٨/٤).

- (٣) الأحول، أبو زيد البصري.
- (٤) ما بين المعقوفتين من (ك).
- (٥) واسم أبي هند: النعمان بن أُشْيم الأشجعي الكوفي.
- (٦) في (ك): «ربعي» فقط بدون ذكر اسم أبيه، وفي (م) ضربٌ بالقلم على: «ابن حراش».
  - (٧) عبارة الترضى ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً... (١٣٠/١) ح ٢٣١) من طريق مروان الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي به.

الفتنةِ؟ وَذَكر الحديثَ بنحوه وَقال في آخره: قال حُذيفةُ: حَدَّتُه حَديثاً ليس بالأغاليط(١).

<sup>(</sup>١) وصله مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين (١٣٠/١ ح٢٣١) من طريق محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند به.

ولم أقف عليه موصولاً من الطريق الذي ذكره المصنّف.

## بَابُ بَيَانِ الكَبَائرِ والذنوبِ المُوبِقاتِ ()

والمعانى، حدثنا عبيد الله بن استحاق الصّغانى، حدثنا عبيد الله بن عمر (۱)، حدثنا بشر بن السمُفَضَّل (۱)، حدثنا السجُريري (۱)، عن الله على: «ألا أُخبركم عبد الرحمن بن أبي بكرة (۱)، عن أبيه قال: قال رسولُ الله على: «ألا أُخبركم بأكبر الكبائر؟»، قالها ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «الإشراكُ بالله، وعُقوق الوالدين» –قال: وكان جالساً متَّكِئاً (۱)، يعني رسول الله على فَجَلس قال: «وَقَوْل الزُّور»، قالَ: فَما زال يَقُولها حتى قلنا لَيتَه سكتٌ» (۱).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ك)، وفي (م) ضُرب على الكلمة.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة الجُشَمى مولاهم، القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) ابن لاحق الرَّقاشي البصري.

<sup>(</sup>٤) بضم الجيم وفتح الراء، نسبة إلى: جُرير بن عبَّاد من بكر بن وائل، أحد أحداد سعيد بن إياس الجُريري، وهو: أبو مسعود البصري، ثقة إلا أنه احتلط قبل موته بثلاث سنين، وذكر الحافظ ابن حجر أن بشر بن المفضَّل روى عنه قبل التغيُّر، وقد اتفق الشيخان على إخراج حديثه من طريق بشر بن المفضَّل.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٤٤/٣)، الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص:١٧٨)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) واسم أبي بكرة: نُفَيع بن الحارث الثقفي.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ((وكان جالساً وكان متكئاً)).

<sup>(</sup>٧) أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في - كتاب الشهادات - باب ما قيل

كذا قال ابنُ عُلَيَّة (١): وكان رسول الله ﷺ جَالساً.

٣١٦ - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٢)، حدثنا شُعْبَةُ، عن عبيد الله بن أبي بكر (٣)، عن أنس بن مالك قال: سُئل النبي عن الكبائر، فقال: «الإشراك بالله، وَعُقوق الوالدين، وَقَتل النفس، وشهَادة الزُّور»، أو قال: «قول الزُّور».

في شهادة الزور (الفتح ٣٠٩/٥ ح٢٦٥٤) عن مسدد عن بشر بن المفضَّل به. وأخرجه في كتاب استتابة المرتديين - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (الفتح ٢٧٦/١٢ ح٣٩) عن مسدد عن بشر بن المفضل، وعن قيس بن حفص عن إسماعيل بن عُليَّة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها (٩١/١ ح١٤٣) عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن عُليَّة عن سعيد الجُريري به.

- (١) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُليَّة، وهذا التعليق موصول عند الشيخين كما مضى في التخريج.
- (٢) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٢٧٦) ووقع عنده: شعبة عن عبد الله بدل: عبيد الله، ولعله خطأ مطبعي.
  - (٣) ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري.
- (٤) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور (الفتح ٣٠٩/٥ ٣٠ ح٢٦٥٣) من طريق وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم كلاهما عن شعبة به ولفظه: «وشهادة الزور» ولم يشك. وأخرجه في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح ١٩/١٠ ح٧٧٥) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بالتردد بين اللفظتين، وزاد في آخره: «قال شعبة: وأكبر

سليمانُ بن بلال، عن ثور بن زَيْدٍ (١) ، (ل ٣٦/١) عَنْ أبي الغَيْث (١) عَنْ أبي هُرَيرة أنَّ رسولَ الله عَلَىٰ قالَ: ((اجتنبُوا السَّبْعَ الموبقاتِ))، قيل: يا رسولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: ((الشرْكُ (١) بالله، وَالسِّحر، وَقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وَأَكُلُ الرِّبَا وأكلُ مَالِ اليتيم، والمُولِّي يومَ الزَّحْفِ، وَقَدْف المحصَنَات الغَافِلاتِ المؤمِنَاتِ) (٥).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها (٩٢/١ ح١٤٥) عن هارون بن سعيد الأيلى عن ابن وهب به.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الوصايا - باب اجتناب أكل مال اليتيم

ظني أنه قال: شهادة الزور».

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها (٩١/١ ح١٤٤) من طريق حالد بن الحارث عن شعبة به، وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، وزاد في آخره الزيادة المذكورة عند البخاري.

<sup>(</sup>۱) في (م) ضربٌ على كلمة «بن سليمان»، وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) في (م) تضبيب على كلمة «زيد»، وهو: ثور بن زيد الدِّيلي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) اسمه: سالم، ولا يعرف اسم أبيه، انظر: ح(٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الإشراك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى: 
﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱللَّهُ تَعَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ اَلزًّا وَسَيَصْلَوْبَ سَمِيرًا ﴿ ﴾ (الفتح ١٤٦٥ ح ٢٧٦٦) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال به.

١١٨ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي أويس(١)، حَدثني أخى، عَن سليمانَ بِمثلِهِ (٢).

(٢٥٧/٦) عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، وأخوه اسمه: عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من طريق ابن أبي أويس، عن أخيه.

### بَابُ بَيَانَ كَبَائِر الذُّنُوبِ''

۱۹۳- حدثنا يوسفُ بن مُسَلَّم، حدثنا حَجاج<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبَةُ، ح

وَحدثنا عمارُ بن رجاءٍ (")، حدثنا أبو داود (أ)، حدثنا شعبَهُ، عن سعد بن إبراهيمَ (ه)، عن حُميد بن عبد الرحمن (أ)، عن عبد الله بن عَمرو بن العَاص، عن النبي على قال: «إنَّ من أكبر النُّنوبِ أن يَسُبُّ الرجلُ والدَيْه». قالوا: وكيف يَسُبُّ الرجلُ والديه؟ قال: «يَسُبُّ الرجل أباه؛ فيسُبُّ أمَّهُ؛ فيَسُبُّ أُمَّهُ» (").

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ك)، وفي (م) ضُرِب عليها.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٣) التغلبي الأستراباذي.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أبو إسحاق أو أبو إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) ابن عوف الزهري القرشي، وسعد بن إبراهيم الراوي عنه هو ابن أخيه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب لايسب الرحل والديه (الفتح ، ١٧/١٠ ح ٩٧٣٥) من طريق إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها (٩٢/١ ح ١٤٦) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، ومن طريق يحيى بن سعيد عن سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٥/٢) من طريق محمد بن جعفر وحجاج بن

رواهُ ابن الهادِ<sup>(١)</sup>، عن سعدِ<sup>(٢)</sup>.

• ٢٢ - حَدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري<sup>(٣)</sup>، حدثنا أبو عاصم<sup>(٤)</sup>، حدثنا سفيانُ (٥)، عن منصورِ (٢)، العمش، ح

وَحدثنا الغَزِّي (٧)، حدثنا الفريابي (٨)، حدثنا سفيان (٩)، عن

محمد المصيصي كلاهما عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال به على اللفظ المحال عليه.

- (١) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني.
- (٢) هذا التعليق وصله مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (٢/١) ح٢٦) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم به.
  - (٣) في (م) ضربٌ على نسبته «البصري»، وفي (ك) بدون ذكر النسبة.
    - (٤) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني البصري.
- (٥) هو: الثوري، صرَّح به في رواية الترمذي، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٨٥)
  - (٦) ابن المعتمر السُّلمي، أبو عتَّاب الكوفي.
  - (٧) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس.
    - (٨) محمد بن يوسف بن واقد.
- (٩) ما بين النحمتين سقط من (م) ربما بسسب انتقال بصر الناسخ إلى اسم الأعمش في الإسناد التالي وقد خرَّج الناسخ خرجة إلى الهامش ربما ليستدرك ذلك، وما بالهامش غير واضح. وفي (ك) جاءت العبارة: «عن منصور الأعمش» واستدرك الناسخ حرف «عن» بين منصور والأعمش في الهامش، وكتب فوقه: صح.

الأعمش، عن أبي وَائل(١)، عن عَمرو بن شُرَحْبِيل(٢)، عَن عبد الله بن مسعود(٣) قال: قال رجل: يارسولَ الله، أيُّ الذَّنب أكبر؟ قال: ((أن تجعل لله نِدَّا وهو خلقك)، قال: ثم أيُّ؟ قال: ((أن تقتُل ولدك خشيةَ أن يَطْعَمَ معك)، قال: ثم أيُّ ؟ قال: ((أن تُزَانيَ حَليلةَ جَارك)).

قال: فأنزل الله تصديق قول رسولِ الله في كتابهِ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَعْمُ اللَّهُ إِلَّا اللهِ ال

والصواب كما أثبت، لأن سفيان يرويه عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل، وهي كذلك عند البحاري وغيره كما سيأتي في التحريج.

<sup>(</sup>١) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الهَمْدَاني، أبو ميسرة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عن ابن مسعود».

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «الحليلة بالحاء المهملة هي: زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له، أو تحل معه، ومعنى: تزاني، أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً، وأعظم جرماً لأن الجار يتوقع من جاره الذبَّ عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أُمِر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان غايةً من القبح». شرح صحيح مسلم (٨١/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان - الآية (٦٨)، وفي (ك) ذكرت الآية كاملة بدون قوله: «إلى قوله»، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في - كتاب التفسير - باب

٧٢١ حدثنا أبو الأزهر(١)، حدثنا رُوحٌ(١)، حدثنا شعْبَةُ، عن منصُورِ، عن أبي وَائل، عن عَمرو بن شُرَحبيل، عن عبد الله قال: سألتُ 

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلَنْهَاءَ اخْرَ ... ﴾ (الفتح ٨/ ٣٥٠ ح ٤٧٦١) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور والأعمش به.

وأخرجه في كتاب الأدب - باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (الفتح ١٠/١٠) ح ٢٠٠١) من طريق سفيان عن منصور عن أبي وائل به.

وأخرجه في كتاب الديات - باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن بَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَّعَمِّدُا فَجَزَا وَمُجَهَنَّمُ ﴾ (الفتح ١٩٤/١٢ ح ٦٨٦١) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب... (١/ ٩ - ٩ ٩ ح ١٤١ و ١٤٢) من طريق جريرٍ عن منصور، ومن طريق جرير عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل به.

وأخرجه الترمذي في السنن - باب: ومن سورة الفرقان (٣٣٧/٥ ح٣١٨٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل

وأخرجه النسائي في السنن الكبري - كتاب التفسير - نفسير سورة الفرقان (٢١/٦ ح ١١٣٦٩) من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل به.

- (١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
- (٢) ابن عُبَادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.

### وَذكر الحديث نحوه (١).

(١) في الأصل ضبة على كلمة «الحديث»، وفي (م): ضربٌ عليها، ولم تذكر الكلمة في (ك).

والحديث غريب من هذا الوجه عن شعبة، لأن شعبة يروي هذا الحديث عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود بدون ذكر عمرو بن شرحبيل.

فقد أخرجه الترمذي في السنن - كتاب التفسير - باب ومن سورة الفرقان (٣٣٧/٥ حـ٣٨٨) من طريق سعيد بن الربيع، ومن طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٤/١) من طريق بحز بن أسد، ومن طريق محمد بن جعفر وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:٣٥)، وهو من أثبت الناس في شعبة.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٦/٤) من طريق عمرو بن مرزوق كلهم عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود به.

قال الترمذي عقب روايته: «حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلاً» وقال أيضاً: «هكذا روى شعبة عن واصلٍ عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل».

أضف إلى هذا أن الدارقطني رحمه الله ذكر طرق الحديث، والاحتلاف فيه على الأعمش، وعلى واصل الأحدب، وقال: «والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل»، ولم يذكر هذا الطريق عن شعبة.

فمحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وبهز موصوفون بأنهم من أثبت الناس في شعبة دون غيرهم رووه عنه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، وخالفهم روح بن العلاء حيث زاد في الإسناد: عمرو بن شرحبيل، بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود الله، ورواية من تقدَّم ذكرهم راجحة، والوجه الآخر المرجوح يحتمل أن يكون روح

رواه جَرير عَن مَنصورٍ بمثله(١).

سمعه من شعبة حين حدَّث به نازلاً بحيث كان عمرو واسطته فيه في حال سابقة، أو ذكره على سبيل أنه ثبَّته فيه، وإن كان هذا الوجه بعيداً، والله أعلم.

انظر: العلل للدارقطني (٥/ ٢٢-٢٢)، شرح العلل لابن رجب (٢/٠١-٥٠٠)

(۱) وصله البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجْمَلُوا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي (ك) في هذا الموضع ما نصه: «آخر الجزء الأول من نسخة شيخنا ابن السمعاني رحمه الله».

### بَابُ بِيانِ الْأَعْمَالِ التي برئ رسولُ الله ﷺ من عاملها(')

۲۲۲ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حَدثني أبي (٢) ، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عُمير (٣) ،

وقال ابن خلِّكان: «الفَرَسي بالفاء والراء المفتوحتين والسين المهملة، نسبة إلى هذا الفرس أيضاً وأكثر الناس يصحِّفونه بالقرشي»، ونحوه قال ابن الأثير في اللباب.

وأورد الحافظ هذا الاحتلاف في نسبه وقال: «الصواب أنه يجوز في نسبته الأمران».

وثقه ابن معين في رواية وقال: «أخطأ في حديث أو حديثين»، ووثقه العجلي، والنسائي، وابن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان مدلِّساً»، وذكره في مشاهير علماء الأمصار أيضاً.

وقال ابن معين في رواية: «مخلّط»، وقال الإمام أحمد: «مضطرب في الحديث حداً»، وفي رواية أنه ضعّفه حدًا. وقال أبو حاتم: «ليس بحافظ، وهو صالح الحديث، تغير حفظه قبل موته»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابن حراش: «كان شعبة لا يضاه».

وهذا الحديث من رواية شعبة عنه، وهو من قدماء أصحابه.

وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال: «ما احتلط الرحل، ولكنه تغيَّر تغيُّر الكبر»، ووثقه في المغني والميزان ورمز له «صح»، وقال: «لم يورده ابن عدي، ولا العقيلي، ولا ابن حبان، وقد ذكروا من هو أقوى حفظاً منه، وأما ابن الجوزي فحكى الجرح وما ذكر التوثيق،

<sup>(</sup>١) في (م) ضربٌ على كلمة «باب»، وفي (ك) لم تذكر هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) لم أحده بهذا الإسناد في مسنده.

<sup>(</sup>٣) ابن سويد بن حارية القرشي -ويقال: اللخمي- الكوفي، ويعرف بالقِبْطي أو ابن القِبْطية، نسبة إلى فرس له يقال له: قبطي توفي سنة (١٣٦ هـ).

عن رِبْعِيّ (١) أَنَّ أبا موسى أُغميَ عليه، فبكَتْ عليه ابنةُ الدَّومى أُمُّ أبي بردة (٢)، فلما أفاقَ قال: ﴿أَبْرِؤُ إِلْيكُم مَمْنَ حَلْقَ، وَسَلَقَ (٣)،

والرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق، وسعيد المقبري، لما وقعوا في هرم الشيخوخة نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلها».

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، فصيح، تغيَّر حفظه، وربما دلس»، وقال في هدي الساري: «احتج به الجماعة، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغير لكبر سنّه؛ لأنه عاش مائة وثلاث سنين، ولم يذكره ابن عدي في الكامل ولا ابن حبان».

وأورده في المرتبة الثالثة من المدلسين.

انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٢٩٥٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه (٣٠١)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي (٢/٤٠١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٦١٥)، الثقات لابن حبان (١٠٤/٥)، اللباب لابن الأثير (٣٦١/٥)، وفيات الأعيان لابن خلكان (٣٦٥/٥)، تقذيب الكمال للمزي (١٨٥/٧٣)، ميزان الاعتدال (٢/٠٦)، وتذكرة الحفاظ (١٣٦/١)، والمغني في الضعفاء (٢/٧٠٤)، والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم كلها للذهبي (ص: ١٣٢ رقم ٥٥)، تعريف أهل التقديس (ص: ٩٦)، وهدي الساري لابن حجر (ص: ٤٤٣)، والتقريب (٢٠٠٠).

- (١) ابن حِرَاش بن جحش الغطفاني العبسي، أبو مريم الكوفي.
- (٢) هي أم عبد الله بنت أبي دَوْمَة، امرأة أبي موسى الأشعري.

انظر: تعذيب الكمال للمزي (٣٧٠/٣٥)، الإصابة لابن حجر (٢٥٢/٨).

(٣) بالسين، والصاد - كما في رواية آتية - لغتان، قال الأصمعي: هو الصوت الشديد، ومنه قوله تعالى: ﴿مَلَقُوكُم وَالْمِنْ وَمِدَالِهِ ﴾ [سورة الأحزاب - الآية ١٩].

وقال ابن الأثير: «سلق أي: رفع صوت عند المصيبة، وقيل: هو أن تصك المرأة

### وشَق<sub>ى)</sub>(۱).

وجهها وتمرشه والأول أصح».

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٩٧/١)، النهاية لابن الأثير (٣٩١/٢).

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب تحريم ضرب الخدود، وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (۱۰،/۱ ح١٦٧) من طريق عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي الله ومن طريق صفوان بن محرز عن أبي موسى كذلك مرفوعاً، ومن طريق الحسن بن علي الحلواني عن عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك عن ربعى بن حراش به مرفوعاً.

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (١١٥/٤) عن عفان بن مسلم عن شعبة عن عبد الملك بن عُمَير قال: «سمعت ربعيً...» به. وصرَّح عبد الملك في روايته بالتحديث غير أنه أورده موقوفاً كما هي رواية المصنِّف.

وأخرجه ابن منده في الإيمان (٦٤٦/٢) من طريق علي بن سعيد النسوي عن عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير به مرفوعاً، وعقّب ابن منده قائلاً: «رواه الحسن بن علي الحلواني عن عبد الصمد نحوه مرفوعاً، ورواه محمد بن يحيى عن عبد الصمد موقوفاً، وكذلك رواه جماعة عن شعبة». أي موقوفاً. ومنهم عفان بن مسلم كما رواه المصنّف.

ثم أخرجه -أي ابن منده- من طريق حفص بن عمر الحوضي عن شعبة عن عبد الملك به موقوفاً، وعقّب بقوله: «رواه غندر، وغيره عن شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس قال: أغمي على أبي موسى... مرفوعاً».

وقال الدارقطني رحمه الله: «يرويه عبد الملك بن عمير، واختلف عنه، فرفعه علي بن سعيد النسائي عن عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، ووقفه أصحاب شعبة عن شعبة.

٣٢٣- حدثنا أبو مُميد العَوَهي الأزدي الحمصي(١)، حدثنا محمد بن المبارك الصُّوْرِي (٢)، حدثنا يحيى بن حمزة (٣)، ح

ورفعه المحاربي عن عبد الملك بن عمير إلى النبي ﷺ، قال ذلك أبو ظفر عن المحاربي، وغيره يرويه عنه موقوفاً.

ورفعه أبو عمر الضرير عن أبي عوانة عن عبد الملك، وغيره يرويه عن أبي عوانة موقوفاً، والموقوف عن عبد الملك أثبت». العلل للدارقطني (٢٢٦/٧).

ومع هذا الاحتلاف فكلتا روايتي الرفع والوقف صواب، بحيث إن أبا موسى سمع الحديث من النبي على فرواه عنه، ولما حصلت حادثة بكاء زوجه عليه أمامه برئ منها كما برئ منها النبي على كما تدل عليه الرواية الآتية، والله أعلم.

#### فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث من هذا الطريق، وذكره المصنّف.

(١) العَوَهي: بفتح العين المهملة والواو، وكسر الهاء، نسبة إلى «العَوَه» بطن من العرب قاله السمعاني، وهذا البطن من الأزد كما نسبه المصنِّف، والمنتسب إليه هنا هو: أحمد بن محمد بن سيَّار، كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسمعاني في الأنساب. وذكره المزي فقال: «أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان، وقيل: أحمد بن محمد بن معروف بن سنان، وقيل: أحمد بن محمد بن سيان، وهو ثقة. واقتصر الذهبي وابن حجر - في التقريب - على ما ذكره المزى أولاً في اسمه.

انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧٢/٢)، الأنساب للسمعاني (٩٢/٩)، تهذيب الكمال للمزي (٤٧٢/١)، الكاشف للذهبي (٨٠/١)، التقريب (٩٩)

- (٢) نسبة إلى مدينة صُور، بلدة كبيرة على ساحل الشام، وهي الآن في لبنان. انظر: الأنساب للسمعاني (١٠٤/٨).
  - (٣) ابن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقى البتلهي القاضي.

وَحدثني ابن عَبدوس<sup>(۱)</sup>، وأبو حفص القَاصُّ<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا الحكم بن موسى<sup>(۳)</sup>، عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيدَ بن جابر<sup>(٤)</sup> أنَّ القاسم بن مُخْيَمِرةً<sup>(٥)</sup> حَدَّثه قال: حَدثني أبو بُرْدَة بن أبي موسى<sup>(۱)</sup> قال:

قال ابن المنادي: «كان من المعدودين في الحفظ، وحسن المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه»، وقال الحسن بن أبي بكر القاضي: «كان حسن الحديث كثيره، ثبتاً لا أعلمه غيَّر شيبه»، وقال الخطيب: «كان من أهل الفضل والمعرفة»، ووصفه الذهبي بالحفظ، ووثقه ابن العماد الحنبلي.

انظر: تاريخ بغداد (٣٨١/٢)، تذكرة الحفاظ (٦٨٣/٢) وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٩٥/٢). شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٢١٥/٢).

(٢) عمر بن مدرك البلخي الرازي القاص، توفي سنة (٢٧٠ هـ).

كذبه ابن معين، وأورد ابن أبي حاتم له حكاية عن أبيه تدل على أنه يحدث عمن لم يدركه، وقال المزي: «ضعيفٌ واهٍ»، وقال الذهبي: «ضعيف».

وقد حاء الحديث من غير طريقه؛ فقد رواه ابن عبدوس عند المصنّف، وتابعه مسلمٌ أيضاً كما سيأتي في التحريج

انظر: الجرح والتعديل (١٣٦/٦)، تاريخ مولد العماء ووفياتهم لابن زبر (١٣٦/٦)، تاريخ بغداد للخطيب (٢١١/١)، تهذيب الكمال للمزي (٤٨١/٢٨)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٢٣/٣).

- (٣) ابن أبي زهير شيرزاد البغدادي القَنْطَري الزاهد.
  - (٤) الأزدي، أبو عتبة الداراني.
  - (٥) الهَمْدَاني، أبو عروة الكوفي، نزيل دمشق.
- (٦) اسمه: الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته. انظر: تهذيب الكمال للمزي (٦٦/٣٣).

<sup>(</sup>۱) في (م): «أبو عبدوس» وهو خطأ، وهو: محمد بن عبدوس بن كامل السَّرَّاج السُّلمي البغدادي، أبو أحمد، واسم أبيه: عبد الجبار، ولقبه عبدوس، توفي سنة ۲۹۳ هـ.

«وَجع أبو موسى وَجعاً فغُشِيَ عليه، ورَأْسُهُ في حَجر (١) امْرأةٍ من أهله، فصاحت امرأةٌ من أهلهِ فلم يستطع أن يردَّ عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريءٌ ممن بَرئ منهُ رسولُ الله ﷺ، فإن رسولَ الله ﷺ بَرئ من الصَّالِقَةِ، وَالحَالِقةِ، وَالشَّاقَّةِ<sub>))</sub> ('`).

٤ ٢ ٢ - حَدَثنا يزيد بن سنان(٢)، حدثنا نُعَيم بن حماد(٤)، حدثنا

<sup>(</sup>١) في (م): <sub>((</sub>حجرة<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (١٠٠/١ ح١٦٧) عن الحكم بن موسى القنطري عن يحيي بن حمزة به.

وأخرجه ابن منده في الإيمان (٦٤٤/٢) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الحكم بن موسى به، وقال ابن منده عقب الحديث: «حديث مشهور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو حالد القزاز.

<sup>(</sup>٤) ابن معاوية الخزاعي المروزي، أبو عبد الله، نزيل مصر، توفي سنة (٢٢٩ هـ).

أحد أئمة أهل السنة، كان شديداً على الجهمية، وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن فلم يجب، فمات مقيّدا في السجن رحمه الله تعالى.

وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: «كان يتوهمَّ الشيء فيخطئ فيه، وكان من أهل الصدق»، وقال مرة: «ليس في الحديث بشيء، ولكنه صاحب سنة»، وذمه مرةً لأنه يروي عن غير الثقات، ووثقه الإمام أحمد، والعجلي، وقال أبو حاتم: «محله الصدق»، وقال أبو زرعة الدمشقي: «يصل أحاديث وقفها الناس»، وقال صالح جزرة: «كان يحدث من حفظه، وعنده مناكير لا يتابع عليها»، وقد ضعفه النسائي، وأبو بشر الدولابي واتهمه هو وأبو الفتح الأزدي بالوضع، وقال ابن يونس المصري: «كان يفهم الحديث، روى أحاديث مناكير عن الثقات»، وقال مسلمة بن القاسم: «كان صدوقاً،

كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ ووهم»، وذكر ابن عدي جملة من مناكيره وقال: «وقد أثنى عليه قوم» وضعفه آخرون، وكان ممن يتصلب في السنة، ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامة ما أنكر عليه هذا الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً»، وقال أيضاً: «وابن حماد - الدولأبي - متهم فيما يقوله - أي في نعيم -لصلابته في أهل الرأي»، وقال الدارقطنى: «إمام في السنّة، كثير الوهم». ولعل هذا هو أعدل الأقوال فيه.

وقال الذهبي في التذكرة: «هو -مع إمامته- منكر الحديث»، وقال أيضاً: «كان من أوعية العلم ولا يحتج به»، وقال في السير: «لا يجوز لأحد أن يحتج به»، وقال في العبر: «له غلطات ومناكير مغمورة في كثرة ماروى»، وذكره في ديوان الضعفاء، والمغني، وفي معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد.

فمحصَّل كلامه أنه لا يحتج به منفرداً، ولا يترك.

وقال الحافظ في التهذيب: «ثبتت عدالته وصدقه، ولكن في حديثه أوهام معروفة»، وقال في الهدي بعد سوقه أقوال المجرحين والمعدلين: «ونسبه أبو بشر الدولأبي إلى الوضع وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولأبي كان متعصباً عليه، لأنه كان شديداً على أهل الرأي، وهذا هو الصواب، والله أعلم»، وقال في التقريب: «صدوق، يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض».

وقد توبع على حديثه هذا ولله الحمد.

انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص: ٣٧٩، ٣٧٩ – ٣٩٩)، ترتيب معرفة ثقات العجلي للهيثمي (٣١٦/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١٤/٨)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٣٣٠)، الثقات لابن حبان (٩/٩)، الكامل لابن عدي (٢٤٨٢/٧)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٨٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٣١٢/١٣)، الضعفاء لابن الجوزي (٦٤/٣)، تقذيب الكمال للمزي

يحيى بن حمزة بإسْنادِهِ ﴿أَنْ النبِيُّ ﷺ بَرِئَ مِن السَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ ﴾ .

و۲۲۰ حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا يحيى بن سَلاَّم (۲)، حدثنا عبد الرحمن (۳) بن يزيد، عن القاسم بن مُخَيَّمرة، عن

(٢٦٩/٢٩)، تذكرة الحفاظ (٢٩/٢)، وسير أعلام النبلاء (٢٠/١٠)، والعبر (١٠٩/٢)، والعبر (١٠٩/٢)، والرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ١٨١)، وديوان الضعفاء (ص: ٢١٤)، والمغني للذهبي (٢/٠٠/)، هدي الساري (ص: ٤٧٠)، وتحذيب التهذيب (٢/١٠)، والتقريب لابن حجر (٢١٦٦).

- (۱) من قوله: «بإسناده» إلى آخر الحديث سقط من (م)، وفيه تخريع إلى الهامش، والهامش غير واضح لسوء تصوير النسخة، والحديث قد سبق أن مسلماً أخرجه من طريق يحيى بن حمزة به.
- (٢) ابن أبي ثعلبة البصري، أبو زكريا، نزيل المغرب، توفي سنة (٢٠٠ هـ). كذا قال الذهبي، وقال الداوودي: «ابن ثعلب».!

قال أبو زرعة الرازي: «لا بأس به، ربما وهم»، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ»، وقال أبو عمرو الداني: «وكان ثقة، ثبتاً، عالماً بالكتاب والسنة».

وقال ابن عدي بعد أن ذكر بعض مناكيره: «وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه»، وضعفه الدارقطني. وقد توبع على حديثه هذا.

انظر: أبو زرعة الرازي وجهوده (٣٣٩/٢)، الجرح والتعديل (١٥٥/٩)، الثقات لابن حبان (٢٦١/٩)، سير أعلام النبلاء (٣٩٦/٩)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢٨٠/٤)، لسان الميزان لاين حجر (٢٥٩/٦)، طبقات المفسرين للداوودي (٣٧١/٢).

(٣) هنا ينتهي السقط من (ط) المشار إليه في أثناء سند حديث رقم (١٥٧).

أبي بُردةَ بن (١) أبي موسى أنَّ أباه اشتكى فَأُغْمِيَ عَليهِ /(ل ٣٧/ب)، فَبَكَتْ باكيَةٌ فَ [لما] (٢) أفَاق، قالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِن أقوامٍ، وأنا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ منه رسولُ الله ﷺ، إنَّ رسولَ الله ﷺ، أنَّ رسولَ الله ﷺ، أو حَلَقَ، أو شَقَّى، (١).

٣٢٦ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم (٥)، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير (٢)، أخبرني العلاءُ (٧)، عن أبيه، عَن أبي هُرَيرة قال: جَاء النبي الله والله والل

<sup>(</sup>١) في (ط): «عن» بدل «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) عبارة: «إن رسول الله على سقطت من (م)، وفي موضعه تخريج إلى الهامش ولكن الهامش غير واضح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم - كما تقدم - من طريق يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد به، وهو عند ابن منده من وجه آخر عن عبد الرحمن بن يزيد، فقد أخرجه في «الإعان» (٢٤٤/٢) من طريق حامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى به.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير»، وهو: الأنصاري الزرقي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٨) الطعام المحتمع كالكومة. النهاية لابن الأثير (٩/٣).

أصابَهُ مطرٌ، فهوَ هذا البَلَلُ الذي تَرَى، قال: ﴿أَفْلَا جَعَلْتَهُ على رأس الطعام حتى يراه الناس، مَن غشَّ فليْس منِّي، مَن غَشَّ فليس منِّي)(١).

٧٢٧ حدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ (٢)، حدثنا أبو الأحوص محمد بن حَيَّان (٢) حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (١)، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، عن النبي ﷺ قال: ﴿مَنْ حَمَلَ عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ .

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا (٩٩/١) ح١٦٤) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به، ولفظه: أن رسول الله ﷺ مرَّ على صُبْرة طعام.

والحديث رواه أيضاً عن النبي على: ابن عمر، وأبو بردة بن نيار، وأبو الحمراء ١، فأخرجه أحمد في المسند (٥٠/٢)، والدارمي في سننه - كتاب البيوع - باب النهي عن الغش (٣٢٣/٢) من طريق سالم عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (٤٦٦/٣) عن أبي بردة بن نيار عن النبي ﷺ به. وأحرجه ابن ماجه في السنن – كتاب التحارات - باب النهي عن الغش (٧٤٩/٢ ح٢٢٥) عن أبي الحمراء عن النبي على.

- (٢) هو: عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزَاذ البصري الأنطاكي.
- (٣) البغوي، نزيل بغداد. وقد روى المزي بإسناده حديثه هذا وقال: رواه مسلم عنه، فوافقناه فيه بعلو، وليس له عنده غيره. تهذيب الكمال (١٢٣/٢٥).
- (٤) واسم أبي حازم: سلمة بن دينار، وعبد العزيز تكلِّم فيه، انظر: ح(٧٩)، وقد توبع عند مسلم كما سيأتي.
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا (٩٩/١) ح١٦٤) من طريق قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، ومن طريق أبي الأحوص محمد بن حيان عن ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح به،

كذا رواه الدورقي يَعقوبُ [عن عبد العزيز يرفعه: ومن غشّنا فليس مِنّا](١).

٣٢٨ حدثَ نا محمد بن يحيى، حدث نا أبو الوليد (٢)، أخبرنا عكرمة بن عمار (٣)، حدث إياس بن سلمة (٤)، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله على: «مَنْ سَلَ علينا السّلاحَ فَليْسَ مِنّا) (٥).

۲۲۹ حدثنا علي بن حرب، حدثنا ابن إدريس(٢)، ح

وعنده زيادة: «ومن غشنا فليس منا».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والدورقي: بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء، نسبة إلى دورق بلدة بخوزستان، ونسبة أيضاً إلى لبس القلانس التي يقال لها الدورقية، ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي القيسي مولاهم، أبو يوسف، منسوب إلى لبس القلانس الطوال التي تسمى دورقية كما في الأنساب للسمعاني (٣٥٧/٥ – ٣٥٣). ولم أحد من وصل الحديث من طريقه، ولعله في مسنده، فإنه صنف مسنداً كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخه (٢٧٧/١٤).

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) العجلي، أبو عمار اليمامي، قال الإمام أحمد: «حديثه عن إياس بن سلمة صالح». العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) ابن الأكوع الأسلمي المدني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قول النبي رقي المقدام عن حمل علينا السلاح فليس منا (٩٨/١ ح١٦٢) من طريق مصعب بن المقدام عن عكرمة به، وفيه: «السيف» بدل «السلاح».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿أَبُو إِدْرِيسِ﴾ وهو خطأ، وابن إدريس هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن

وحَدثنا موسى بن إسحاق القوَّاس، حدثنا ابن نُمَيرٍ<sup>(١)</sup>، ح وحدثنا عمر بن شَبَّة (٢)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ح (٦) وَحَدَثَنا الحسن بن عفّان، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي(٤) قالا: حدثنا أبو أُسامة (٥) كلهم عن عبيد الله(٦)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس

عبد الرحمن الأودي الزَّعَافري، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿أَبُو نَمِيرِ﴾، وهو خطأ، وهو: عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٢) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة، ابن عَبيدة بن زيد النُّميري - مصغر -، أبو زيد بن أبي معاذ البصري، صاحب كتاب «تاريخ المدينة». التقريب (٤٩١٨)

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (م)، وليس فيها علامة التحويل - كالمعتاد في النسخة -، فصار الإسناد متصلاً بالذي بعده.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الكوفي.

<sup>(</sup>٥) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العَدَويُّ العُمَري، أبو عثمان المدني، وهو من أثبت أصحاب نافع كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/۷۲۲).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المديات - بـاب قـول الله تعـالي: ﴿ وَمَنْ آخياها ... ﴾ (الفتح ١٩٩/١٢ ح٢٨٧٤) من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به. وأخرجه أيضاً في كتاب الفتن من صحيحه - باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا (الفتح ٢٦/١٣ ح٠٧٠٧) من طريق مالك عن نافع به.

منا (٩٨/١ ح١٦١) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن يحيى القطان، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافعٍ به. وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافعٍ به.

# بَابُ<sup>()</sup> بيانِ الأخلاقِ والأعمال المعمودة التي جُعلَها رسول الله ﷺ من الإيمان، وَنَسَبَهَا إلى أهل الحجاز [وما يليها، وبالله التوفيق]<sup>()</sup>

• ٢٣٠ حدثنا الصغاني، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عَن قيس بن أبي حازم /(ل ٣٨/١/١) عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري قال: أشارَ رسولُ الله على بيدهِ نحو اليَمَنِ فَقَال: «الإيمانُ ها هنا –وأشار بيدهِ نحو اليمن (٣) – ألا وإنَّ القسوة وغِلَظَ القُلوبِ في

وقال عاتق البلادي: «العرب من قديم تطلق على كلِّ ما هو جنوب يمناً، وعلى ما هو شمال: شاماً، خاصة في الحجاز فهم يعتبرون كل ما هو جنوب مكة: يمناً».

والحديث الآتي برقم (٢٣٧) يدلُّ على أن الحجاز داخلٌ في اليمن، وفي هذه الفضيلة

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» من الأصل فقط، وليست في (ط) و(ك)، وفي (م) ضُرب عليها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط) وكلمة: «وما يليها» فقط من (م)، وفي (ط) و(ك) بعد قوله: وما يليها زيادة في ترجمة الباب كالتالي: «والأخلاق والأعمال المذمومة التي نسبها إلى الكفر، وأنها قِبل المشرق» ولكن عليها -في كلتا النسختين- علامة حذف (لا - إلى).

<sup>(</sup>٣) المراد باليمن هنا حدُّ اليمن بأكمله، وليس ذلك مقتصراً على ما هو معروف اليوم حغرافياً، وحدُّ اليمن عند العلماء قديماً كما قال الأصمعي: «بين عُمان إلى بحران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن، إلى الشَّحر حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة، وبينونة: بين عمان والبحرين وليست بينونة من اليمن»، وقيل: حدُّ اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت، والشَّحر وعمان إلى عدن أبين، وما يلى ذلك من التهائم والنجود».

## الفَدَّادين (١) أصحابَ الإبل حيثُ يُطْلعُ قرنُ الشيطان، في ربيعةً ومُضرَى (٢).

التي ذكرها لهم النبي ﷺ، والله أعلم.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٥/٠١٥)، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص:٣٣٩).

(۱) اختلف في المراد بالفدادين، وكلامهم يكاد يكون متقارباً، قال النووي: «الصواب في الفدّادين بتشديد الدال جمع فدّاد: بدالين أولها مشددة، وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة، وهو من الفديد وهو: الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواقم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك». شرح صحيح مسلم، للنووي، (٣٤/٢).

وقيل: هو جمع فَدَّان، والمراد به البقر التي يُحرَث عليها، وقيل: الفدان آلة الحرث والسكة، وقيل: إن الفدّادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف، وقيل: المراد به من يسكن الفدافد وهي البراري والصحاري، وهذا الأخير هو أضعف الأقوال.

انظر: فتح الباري لابن حجر (٢/٥٠٦).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال (الفتح ٤٠٣/٦ ح٢٠٢٣)، وأيضاً أخرجه في كتاب الطلاق - باب اللعان (الفتح ٣٤٨/٩ ح٣٠٣٥) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وأخرجه أيضاً في كتاب المناقب - باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَخْرَ مِن ذَكْرٍ مَن أَبِي خالد وَأَنْنَى ... ﴾ (الفتح ٢٠٨/٦ ح ٣٤٩٨) من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به.

٣٦١ حدثنا أبو الأزهر (١)، حدثنا وَهْبُ بن جَرير (٢)، عن شُعْبَة، عن إسماعيلَ بن أبي خالِم، عن أبي مَسعُودٍ عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عَنْ قيس بن أبي حَازِم، عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري أنَّ رسولَ الله عَلَيُّ قال: «الإيمان ها هُنا -وأشارَ بِيدِهِ إلى الأنصاري أنَّ رسولَ الله عَلَيُّ قال: «الإيمان ها هُنا أصُول أذنابِ الإبلِ؛ اليمنِ-، والجفاء وغِلَظُ القلوبِ في الفَدَّادينَ عَند أصُول أذنابِ الإبلِ؛ حَيثُ يَطْلعُ قَرْنا الشَّيْطَان من مُضَر وربيعة (٣)».(١).

٣٣٢ حَدثَ نا الصَّاغانيُّ، أخبرنا سعيد بن أبي مريم (٥)، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ (٦)، عَن العلاء (٧)، عن أبيه، عَن أبي هُريرةً

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه ورجحان أهل اليمن فيه (٧١/١ ح٨١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ومعتمر بن سليمان، وعبد الله بن نمير كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف: قيساً بأنه ابن أبي حازم، وجاء عند مسلم مهملاً.

(١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(٢) ابن حازم الأزدي، أبو العباس البصري.

(٣) في (ط) و(ك): «من ربيعة ومضر».

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (الفتح ٧٠١/٧ ح٤٣٨٧) من طريق وهب بن جرير عن شعبة به.

وأخرجه مسلم من طرق عن إسماعيل به كما تقدم في الإسناد السابق.

(٥) هو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

(٦) في (ط) و(ك): «عبد العزيز الدراوردي».

(٧) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الجرقي مولاهم المدني.

قال(۱): قال رسولُ الله ﷺ: «الإيمانُ يَمانٍ (۲)، وَالكُفر قِبَلَ المشرق، والسَّكينةُ في أهلِ الغيمِ، والفَحْرُ والرِّياء في الفَدَّادين أَهْلِ الخيلِ، وأهل الوَبر)(۲).

٣٣٣ – حَدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو مُعاوية (أن)، عن الأعمش، عن أبي صَالح (أن)، عن الأعمش، عن أبي هُريرة قال: قال النبيُّ اللله (أتاكم أهل اليمن، هُم (أ) ألين قُلوباً، وَأَرقُ أفئدةً، الإيمانُ يَمانٍ (أ)، والحكمةُ يمانِيَة، رأس الكفر قبَل المشرق (أ).

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «قال» من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م) ﴿ أَيَمَانُ ، بدل ﴿ يَمَانُ ، وَلَعَلَّهُ سَبِقَ قَلَّمَ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٣/١ ح٨٦) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الفتن - باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة (٥١٥/٥ -٢٢٤٣) عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٥٧/٢) من طريق شعبة عن العلاء به، وأخرجه وأخرجه (٤٠٧/٢) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء به.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خازم الضرير، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٥) ذكوان السمان المدنى.

<sup>(</sup>٦) كلمة «هم» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (م): «أيمان».

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (الفتح ٧٠١/٧ -٤٣٨٨) من طريق شعبة عن الأعمش به.

٢٣٤ حدثنا على [بن حرب](١)، حدثنا مصعَبُ بن المقدَام(٢)، حدثنا دَاودُ الطَّائِي (٢)، عَنْ الأعمَش بإسْنادِهِ مثلَه، إلى قوله: «والحِكمة يمانيَةٌ، والقسُوةُ وغِلَظُ القلوبِ في الفَدَّادينِ أصحابِ الإبلِ قِبَلَ المشرقي(١٤).

• ٢٣٥ أخبَرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكاً (°) أخبَره عن أبي الزِّنَاد<sup>(٦)</sup>، عَن الأعرج<sup>(٧)</sup>، عَن أبي هُريرَةَ /(ل٣٨/١) أَنَّ

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٧٣/١ ح٩٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه أيضاً من طريق جرير عن الأعمش به.

وأخرجه أيضاً (ح ٩١) من طريق شعبة عن الأعمش به.

وأخرجه أحمد في المسند (٢٥٢/٢) عن يعلى بن عبيد وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٢) الخثعمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٣) هو: داود بن نُصَير الطائي، أبو سليمان الكوفي الفقيه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن الأعمش كما تقدم في الإسناد السابق، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (٣٦٣/٧) من طريق على بن حرب وغيره عن داود بن المقدام به.

<sup>(</sup>٥) الحديث في الموطأ - كتاب الاستئذان - باب ما جاء في أمر الغنم (٢/٩٧٠ ح١٥).

<sup>(</sup>٦) وقع في (م): ﴿أَبِّي الزيادِي، وهو خطأ، وأبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان القرشي.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن هرمز المدني.

رسولَ الله ﷺ قال: «رأسُ الكفرِ نحوَ المشرق، والفخرُ والخُيلاءُ في أَهْلِ الغَنَمِ» (١). أَهْلِ الخيل، والإبل، وَالفَدَّادين أَهْلِ الوبر، والسَّكينةُ في أَهْلِ الغَنَمِ» (١). كَالْ الغُنَمِ عَدْننا عَلَيُّ بن عُثمانَ النُّفَيلي، حدثنا حالد بن عَثْلَد (٢)،

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٧٢/١ ح٥٥) عن يحيى بن يحيى عن مالكِ به.

(٢) القطواني، أبو الهيثم البجلي مولاهم، توفي سنة (٢١٣ هـ).

والقَطَوَاني: بفتح القاف والطاء المهملة والواو وفي آخرها النون، نسبة إلى موضعٍ بالكوفة يقال لها قَطَوَان، قال السمعاني: «ولعله اسم رحلٍ أو قبيلة نزلت هذا الموضع».

وثقه ابن معين، والعجلي، وصالح جزرة وقال: ﴿إِلا أَنه كَانَ مَهماً بِالْعَلْوِ››، ووثقه عثمان بن أبي شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين.

وقال ابن سعد: «كان منكر الحديث، مفرط التشيع، وكتبوا عنه ضرورة»، وقال الإمام أحمد: «له أحاديث مناكير»، وقال الجوزجاني: «كان شتَّاماً، معلناً بسوء مذهبه»، وقال أبو داود: «صدوق، لكنه يتشيع»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه»، وقال الأزدي: «في حديثه بعض مناكير، وهو عندنا في عداد أهل الصدق»،

وذكره الساجي، والعقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

وقال الذهبي: «شيعي صدوق، يأتي بغرائب ومناكير»، وذكره في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ٩٤)، وذكره أيضاً في المغنى في الضعفاء، وفي الديوان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب خير مال المسلم غنمٌ يتبع بما شغف الجبال (الفتح ۲۰۳/۱ ح ۳۳۰۱) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به. وأخرجه أيضًا في كتاب المغازي من صحيحه - باب قدوم الأشعرين وأهل اليمن (الفتح ۷۰۱/۷ ح ۴۳۹) من طريق شعيب عن أبي الزناد به.

حدثنا مالك، عَنْ أبي الزِّنَاد(١)، عَن الأعرج، عَن أبي هُريرَةً، عن النبي عَلَيْ قال: «أتاكم أهلُ اليمن، هُم أَلْيْنُ قلوباً، وَأَرَقٌ أَفئدةً، الإيمانُ يَمانِ، والفقهُ يَمانٍ، وَالحكمَةُ يمانيَّةٍ،(``).

٧٣٧ - حَدثنا يُوسفُ بن مُسَلَّم، حدثنا حجاجٌ (٣)، عن ابن

وقال الحافظ ابن حجر: «أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأحذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدى من حديثه، وأوردها في كامله وليس فيها شيء مما أخرجه البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: من عادي لي وليّاً». وقال في التقريب: «صدوق، يتشيع، وله أفراد».

وهذا ليس من أفراده، فقد تابعه ابن وهب عند المصنِّف، وغيره كما سبق في تخريج الحديث السابق، والحديث في الموطأ كما سبق أيضاً.

انظر: الطبقات لابن سعد (٤٠٦/٦)، تاريخ الدارمي (ص:٥٠١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٨/٢)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ١٣١)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص:١٠٣)، الضعفاء للعقيلي (١٥/٢)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٥٤/٣)، الثقات لابن حبان (٢٢٤/٨)، الكامل لابن عدي (٩٠٧/٣)، أسماء الثقات لابن شاهين (ص:١١٦)، الأنساب للسمعاني (١٩٦/١٠)، الضعفاء لابن الجوزي (٢٥٠/١)، تمذيب الكمال للمزي (١٦٣/٨)، تذكرة الحفاظ (٢/١٠)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ٩٤)، والديوان (ص: ١١٥) والمغني في الضعفاء كلها للذهبي (٢٠٦/١)، هدي الساري لابن حجر (ص: ٤٢٠)، التقريب (١٦٧٧).

<sup>(</sup>١) في (م): «أبي الزياد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم في الإسناد الماضي.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيّصي الأعور.

جُريجٍ (١)، أحبَرني أبو الزبير (٢) أنه سمِعَ جَابرَ بن عبد الله يقول: سمعتُ النبي ﷺ: «غِلَظُ القلوب، وَالجفاء في أهلِ المشرقِ، والإيمانُ في أهل الحجان (٣).

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٣/١ ح٩٢) من طريق عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٤) الحكم بن نافع البهراني.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا مَنَا أَلَنَاسُ إِنَّا مَنَاكُمُ مِنَ ذَكْرُ وَأَنتَى ... ﴾ (الفتح ٢٠٨/٦ ح ٣٤٩٩) عن أبي اليمان عن شعيب به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٧٣/١ ح ٨٨) من طريق أبي اليمان عن شعيب به. وأخرجه أيضاً (ح ٨٧) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

ذكر المصنِّف لفظ الحديث، واقتصر مسلم على بعض لفظه وأحال بباقيه.

٢٣٩ - حدثنا أبو أُميَّة، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شُعُيبٌ، عن الزُّهريِّ )، عن ابن المسيب (١)، عن أبي هُريرَةَ قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيُ يقولُ: ((جماء أهلُ اليمن هُم أَرَقُّ أفئدةً، وأضعَفُ قلوباً (٢)، الإيمانُ يمانٍ، والحكمةُ يمانية $_{0}$ . ثم ذكر نحوَه $^{(7)}$ .

رواه ابن أخبى الزُّهـري(١)، عَـن الزُّهـري، عـن سـعيدٍ أيضـاً كمـا

وجعله محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، وهذه الطبقة عنده في حال الضعف والاضطراب، وقال إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها، ثم ذكرها. ووثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال الساجي: «صدوق، تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها»، وذكره العقيلي في الضعفاء، وأورد له أربعة أحاديث مما لم يتابع عليها، أحدها من طريق الواقدي، وهو ممن لا يحتج به. وذكره ابن حبان في المحروحين وقال: «رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروي عن الأثبات فلا يجوز الاحتحاج به إذا انفرد».

<sup>(</sup>١) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «وصفها باللين والرُّقَّة والضعف معناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وُصِف بما قلوب الآخرين». شرح صحيح مسلم (٣٤/٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٧٣/١ ح٨٩) من طريق أبي اليمان عن شعيب به.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، أبو عبد الله المدني، توفي سنة بضع وخمسين ومائة. قال عنه ابن سعد: «كان كثير الحديث، صالحاً»، وتردد فيه ابن معين فقال مرة: «ضعيف» ومرة: «ليس بذاك القوي»، ومرة قال: «صالح»، وقال الإمام أحمد: «لا بأس به»، وقال مرة: «صالح الحديث إن شاءالله».

قال شُعَيبٌ<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: «لم أر بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة، ولا رأيت له حديثاً منكراً فأذكره إذا روى عنه ثقة»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

ووثقه الذهبي في السير، وقال في الميزان: «صدوق، صالح الحديث»، وذكره في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد.

وقال الحافظ ابن حجر في الهدي: «الذهلي أعرف بحديث الزهري، وقد بيَّن ما أنكر عليه، فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها» وهذا كلامٌ في غاية الإنصاف من الحافظ رحمه الله تعالى.

وقال في التقريب: «صدوق، له أوهام»، وقد أخرج له الجماعة، وحديثه عند البخاري في المتابعات.

وليس هذا الحديث مما أُنكر عليه.

انظر: طبقات ابن سعد – الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة (ص: ٤٥٤)، تاريخ الدارمي (ص: ٤٨)، العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢/ ٤٨٩)، الضعفاء للعقيلي (٤/٨٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٤/٧)، المجروحين لابن حبان (٢/ ٤٩/٢)، الكامل لابن عدي (٢/ ٢٠٦)، الضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٨)، قديب الكمال للمزي (٣/ ٤٠٥)، ميزان الاعتدال (٣/ ٢٥)، والسير (٧/ ١٩٧)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص: ١٧١)، هدي الساري (ص: ٢٦٤)، والتقريب لابن حجر (٢٠٤٩).

(١) لم أجد من وصله من هذا الطريق.

# بَابُ<sup>(۱)</sup> بِيانِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالَ، وَالدليلُ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ قَوَلَّ وَعَمَـلَّ، وَأَلدليلُ عَلَى أَنْهَا أَعْلَى الْأَعْمَالَ؛ وَأَنَّ مَن تَركُ الصلاةَ فَقَد كَفَرَ، وَالدليلُ على أنْهَا أَعْلَى الْأَعْمَالَ؛ وَأَنْ مَن تَركُ الصلاةَ فَقد كَفَرَ، وَالدليلُ على أَنْهَا أَعْلَى الْأَعْمَالُ؛ وَأَنْ مَن تَركُها كَافَراً

• ٤ ٢ - حَدَّنَا محمد ين يحيى، والدارمي (٣) قال: حدَّنَا أَبُو عاصم (٤)، عن ابن جُريج (٥)، عن أبي الزُّبَير (٦)، عن جَابِ قال (٧): قال رسول الله ﷺ: «ليس بين العبد وبينَ الكفر إلا ترك الصلاق» (٨).

وقال الدارمي في حديثه: «أو قال: الشّرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٩).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك) بدون ذكر «باب»، وفي (م) ضرب عليها.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «يصير»، وفي (م) ضُرِب عليها، وكتب فوقها «يصير».

<sup>(</sup>٣) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي.

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي، مدلس، وصرَّح بالإخبار في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صرح بالسماع في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة «قال» من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١/٨٨ ح١٣٤) عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن ابن حريج به، ولفظه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».

وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الصلاة - باب في تارك الصلاة (٣٠٧/١) عن أبي عاصم عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٩) جملة: «وقال الدارمي: أو قال...» إلى آخر الحديث سقطت من (ط) و(ك)،

الكُفْرِ ترك الصلاة)، (١٤٠ حدثنا ابن أبي رجاء (١)، حدثنا وكيعٌ، /(ل٣٩/١) حدثنا سفيَانُ (٢٤٠)، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ قالَ: قال النبيُّ ﷺ: «بين العبد وَبين الكُفْرِ ترك الصلاة» (٣).

۲۲۲ حدثنا علي بن حرب الطائي<sup>(۱)</sup>، حدثنا أسباطُ بن محمد<sup>(۱)</sup>، ح

واستدركها ناسخ (ط) في الهامش.

وأخرجه الترمذي في السنن - كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (١٣/٥ ح. ٢٦٢) عن هناد بن السري عن وكيع به.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (٢٤٢/١) عن علي بن محمد عن وكيع به، وللحديث طرق أخرى عن أبي الزبير منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٩/٣) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به. وما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٦/٣) من طريق عمرو بن دينار عن أبي الزبير به.

(٤) نسبته «الطائي» ليست في (ط) و(ك).

(٥) ابن عبد الرحمن بن حالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد بن أبي عمرو الكوفي، ثقة، ربما أخطأ في حديثه عن الثوري، وهذا ليس منه.

وانظر: تاريخ الدوري (٢٣/٢)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٣٢/٢)، تاريخ

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي الثغري.

<sup>(</sup>٢) هو الثوري، كما في تحفة الأشراف للمزي (٣٠٣/٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب السنة – باب في رد الإرجاء (٢١٩/٤ ح٢٦٧٨) عن أحمد بن حنبل، عن وكيع، به.

وَحدثنا محمد بن يحبى، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوانة (١) كلاهما عَن الأعمش، عَن أبي سفيانَ (٢)، عن جابرٍ، عن النبي على قال: ((بين العبد وبين الكفر – أو الشِّرك – تركُ الصلاة $^{(7)}$ .

٣٤٢ حدثنا أبو جَعْفر الدَّارِمي (١٤)، حدثنا قبيصة (٥)، حدثنا سفيانُ (٦)، عَن الأعمش مثلَه (٧).

\$ \$ ٢- حدثنا العُطَارديُّ (^)، حدثنا ابن فُضَيل (٩)، عن الأعمش، عن أبي سُفيانَ، عن جابر قال: سَمعتُ النَّبِيَّ عَلِي الله يقول: ﴿بِينِ المرء وَبَين

بغداد للخطيب (٤٥/٧)، تمذيب الكمال للمزي (٢/٤٥٣)، التقريب (٣٢٠)، الثقات الذين ضُعفوا في بعض شيوخهم للدكتور صالح الرفاعي (ص:١٤٨).

<sup>(</sup>١) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطى البزاز، ثقة ثبت إذا حدث من كتبه، وربما وهم إذا حدَّث من حفظه، وقد تابعه هنا جمعٌ.

انظر: طبقات ابن سعد (٢٨٧/٧)، تاريخ الدوري (٦٢٩/٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٠/٩٩)، تهذيب الكمال للمزي (٢٠/٣٠)، التقريب (٧٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطى، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن سعيد بن صخر، السرخسي.

<sup>(</sup>٥) ابن عقبة السُّوائي، أبو عامر الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو الثوري.

<sup>(</sup>٧) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر.

<sup>(</sup>٩) محمد بن فُضَيل بن غَزوان الضبّي.

### الشِّرك والكفر ترك الصلاة (١).

(۱) في نسخة (ك) و(ط) حاء ترتيب هذا الحديث بعد حديث الدبري عن عبد الرزاق الآتي برقم (٢٤٧).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (٨٨/١ ح١٣٤) من طريق حرير عن الأعمش به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (١٣/٥ ح٩ ٢٦١) عن هناد عن أسباط بن محمد عن الأعمش به. وأخرجه أيضاً (ح ٢٦١٩) من طريق حرير وأبي معاوية كليهما عن الأعمش به. وقال: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٣) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش به.

#### تنبيه:

تبويب المصنّف رحمه الله تعالى يدلُّ على أنه يذهب إلى تكفير تارك الصلاة، وقد اختلف السلف رحمه الله تعالى في تكفير تارك الصلاة، وكثر الأحذ والردُّ فيه، ولخص البغوي رحمه الله ما قيل في ذلك كما يلي: قال: «اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً، فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق إلى تكفيره، قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، وقال ابن مسعود: «تركها كفر»، وقال عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد الله يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».

وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزحر والوعيد».

ونقل في عقوبة تارك الصلاة أقوالاً هي: «قال حماد بن زيد، ومكحول، ومالك،

• ٢٤٥ حدثنا أبو داودَ الحرَّاني، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سَعْدٍ (١)، حدثنا أبي، ح

وَحدثنا أبو أُمَيَّةَ، حدثنا أبو أيوبَ العباسي(٢)، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهابٍ، عَن سعيدِ بن المسيب(٣)، عَن أبي هُريرة قال: سُئِلَ رسولُ الله على: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ ورسولهِ ﴾. قِيْل: ثم ماذا؟ قال: ﴿ ثُمَّ الجهادُ في سَبيلِ الله ﴾ . قِيْل: ثم ماذا؟ قال: ﴿ حَجٌّ مَبْرورٌ)(١٤).

والشافعي: تارك الصلاة يُقتل كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين.

وقال الزهري - وبه قال أهل الرأي -: لا يُقتل، بل يُحبس، ويُضرب حتى يُصلي، كما لا يقتل تارك الصوم، والزكاة، والحج». شرح السنة للبغوي (١٧٩/٢ - ١٨٠) والمسألة لها أدلة قوية في كلا الجانبين، ولها تفريعات كثيرة، وأحسن من تكلُّم فيها بعرض الأدلة وذكر التفصيلات والتفريعات: ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الصلاة، وحكم تاركها» ورجَّح كفره هناك كما ذهب إليه المصنِّف وكثيرٌ من

انظر: الصلاة، وحكم تاركها لابن القيم (ص: ٣٧ - ٦٤)

- (١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
- (٢) هو: سليمان بن داود بن داود بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وقد تقدُّم ذكره في ح(٨٢) باسمه، واسم أبيه، ونسبته المشهورة: الهاشمي.
  - (٣) في (ط) و(ك) «ابن المسيب»، وفي (م) ضبة فوق اسم «سعيد».
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب فضل الحج المبرور (الفتح

٢٤٦ حدثنا الدَّبَرِيُّ<sup>(۱)</sup>، عن عبد الرَّزاق<sup>(۲)</sup>، عن معمرٍ، عن الزُّهري بإسْناده مثلَه: (رثم حَجٌّ مَبْرورٌ أو عُمْرةٌ)(٢).

٣ ٤٤٦/٣ ح ١٥١٩) عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (١٣٥ ح ١٣٥) عن منصور بن مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد به.

- (١) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
- (٢) الحديث في مصنَّفه (١٩٠/١) بلفظ المصنِّف.
- (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بين كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٣) محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عبد الرزاق به، ولم يذكر لفظه.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب مناسك الحج - باب فضل الحج (١١٢/٥) من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وليس فيه ذكر العمرة.

وأخرجه أيضاً في كتاب الجهاد - باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله (١٩/٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم - أو إسحاق بن منصور - عن عبد الرزاق به، وليس عنده ذكر العمرة. فذكر العمرة في الحديث من فوائد الاستخراج.

قال المزي: «كذا في رواية أبي الحسن بن حيويه وأبي على الأسيوطي «إسحاق بن منصور»، وفي رواية أبي بكر بن السني (إسحاق بن إبرهيم) فالله أعلم». تحفة الأشراف (٥٢/١٠).

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث، وذكر المصنّف بعضه.

٧٤٧ حدثنا إسحاق بن سيَّار(١)، وأبو أُمَيَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى (٢)، ح

وحدثنا عَمَّار بن رجاء (٣)، ومحمد بن عبد الوهاب (١) قالا: حدثنا جَعْفر بن عَونٍ (°) كلاهما عن هشام بن عروة، عَن أبيهِ، عن أبي مُرَاوح<sup>(٦)</sup>، عن أبي ذرِّ قال: سألتُ النبيَّ ﷺ: أيُّ الأعمَالِ أفضَلُ؟ قال: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيْلِهِ. قال: قُلتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَالُ؟ /(ل ٣٩/١) قَال: أغلاها ثمناً، وأنفَسُهَا عندَ أهلِها. قال: قلتُ: فإن لم أفعَل؟ قال: تُعين ضائعاً (٧)، أو تصْنَعُ .....

<sup>(</sup>١) ابن محمد النَّصيبي، أبو يعقوب.

<sup>(</sup>٢) ابن باذام العبسى.

<sup>(</sup>٣) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب بن مهران العبدي، أبو أحمد الفرَّاء النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر بن عَمرو بن حُرَيث القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي.

<sup>(</sup>٦) بضم الميم، وكسر الواو: الغِفَاري - ويقال: الليثي كما وقع في رواية مسلم - المدني، مخضرم ولد في حياة النبي على، يقال: اسمه سعد.

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٤/٤) الإصابة لابن حجر (٣٩٤/٧)، المغنى لمحمد طاهر الهندي (ص:٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) في (ط): «صانعاً» بدل «ضائعاً» ورواية البخاري بالضاد المعجمة، ورواية مسلم بالمهملة والنون، وقد روى على الوجهين وقيل: إن الزهري كان يرويه بالمهملة والنون وينسب هشاماً إلى التصحيف في روايته بالمعجمة، قال النووي: «الصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، والأكثر في الرواية بالمعجمة ...

لأَخْرَقَ ('). قال: قلتُ: فإن لم أفعل؟ قال: تَدَعُ النَّاس من الشَّر، فإنها صدقةٌ تصدَّقُ بها على نفسِكَ ('').

٧٤٨ حدثنا الأحْمَسِيُّ<sup>(٣)</sup>، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُرَاوح، عَن أبي ذرِّ قال: قلتُ: «يا رسول الله! أيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمانُّ باللهِ، وَجهادٌ في سبيله»(<sup>3)</sup>.

انظر: شرح مسلم للنووي (٧٥/٢)، فتح الباري لابن حجر (١٧٧/٥)

<sup>(</sup>١) قال البغوي: «الأخرق: الذي ليس في يده صنعة». شرح السنة (٣٥٣/٩).

وقال ابن الأثير: «أي: حاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يده صَنعة يتكسَّب بها».

النهاية في غريب الحديث، (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العتق - باب أي الرقاب أفضل (الفتح ١٧٦/٥ ح١٧٦/٥) عن عبيد الله بن موسى عن هشام به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ( ٨٩/١ ح ١٣٦ ) من طريق حماد بن زيدٍ عن هشام به.

وأخرجه الدارمي في السنن - كتاب الرقائق - باب أي الأعمال أفضل (٣٩٧/٢ ح ٢٧٣٨) عن جعفر بن عونٍ عن هشامٍ به. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٥٣/٩) من طريق جعفر بن عونٍ عن هشامٍ أيضاً.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٣/٦) من طريق ابن أبي غرزة عن جعفر بن عون وعبيد الله بن موسى كلاهما عن هشام به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن سَمْرة الكوفي السرَّاج، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ٢١ رقم ١٢٠) من طريق وكيع وأبي معاوية الضرير كلاهما عن هشام به.

٧٤٩ حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ الدَّبري(١)، حدثنا عبد الرزاق(٢)، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، عَن حَبيبٍ (٣) مَولى عروة، عن عروة (٤)، عن أبي مُرَاوح الغِفَاري، عَن أبي ذر قال: «جاء رَجلٌ إلى رسولِ الله على فَسَألَهُ، فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمال أفضَلُ؟ قال: إيمان باللهِ، وَجهادٌ في سبيل الله. قال: فأيُّ العتاقةِ أفضَلُ؟ قال: أَنْفَسُهَا. قال: أفرأيتَ إن لم أجد؟ قالَ: فَتُعين الضائع، وتصنع لأخرقَ. قال: أفرأيت إن لم أَسْتَطعْ؟ قال: تَدَعُ(٥) النَّاسَ من شَرِّكَ، فإنها صدَقَةٌ تتَصَدَّق بها على نفسك<sub>،(۱)</sub>.

قال ابن سعد: «كان قليل الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ»، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول».

وقد تابعه هنا هشام بن عروة كما سبق، وتابعهما عبيد الله بن أبي جعفر، أخرجه النسائي في سننه - كتاب الجهاد - باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل (١٩/٦) من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عروة به.

انظر: طبقات ابن سعد - الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم (ص:٢١٤)، الثقات لابن حبان (١٨٠/٦)، الجرح والتعديل (١١٣/٣)، التقريب (١١١٢).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «الدبري» فقط، وفي (م) ضُرب على: «إسحاق بن إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) الحديث في مصنَّفه (١٩١/١١ ح٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) الأعور المدنى، مات في حدود الثلاثين ومائة.

<sup>(</sup>٤) عبارة: (رعن عروة)، سقطت من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فدع» بلفظ الأمر، وفي (م) غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

• ٧٥٠ حدثنا إسْحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ (١)، أخبرنا عبد الرزاق (٢)، أخبرنا عبد الرزاق (٢)، أخبرنا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُرَاوح، عن أبي ذرِّ بنحوه.

٢٥١ - حَدَثَنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (١)، ح

وَحدثنا أبو داودَ الحرَّانِيُّ، حدثنا أبو الوليدِ (°) قالا: حدثنا شعبةُ، أخبَرَني الوليد بن العَيْزَار (٢) قال: سمعتُ أبا عَمرو الشَّيبانِ (٧) قال: حَدثنا صاحبُ هذه الله والسار بيده إلى دار عبد الله قال: سالتُ رسولَ الله على: «أَيُّ الأعمالِ أفضَل؟ قال: الصَّلاة لوقتها. قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قال: ثمَّ بِرُّ الوالدين. قال: قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قال: الجهادُ في

<sup>(</sup>١٩/١) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٣/٥) عن عبد الرزاق عن معمر به. فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم طرفاً من لفظه، وأحال بباقيه على ما قبله، وذكر المصنِّف اللفظ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «إسحاق الدبري».

<sup>(</sup>٢) الحديث في مصنفه (١٧٦/٩ ح١٦٨١) عن معمر والثوري عن هشام به، مختصراً.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك) جاءت صيغة التحديث بالعنعنة.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن حُرَيث العبدي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) سعد بن إياس الكوفي، مخضرم.

سبيل الله<sub>))(۱)</sub>.

### فحَدَّثني بهنَّ ولو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَني. /(ل ١/٠٤٠/أ)

٣٥٢ حدَّننا ابن الجُنيدِ الدقّاقُ (٢)، حدثنا أسوَدُ بن عامرٍ (٣)، حدثنا شعبةُ بإسنادِهِ قال: حَدثني صَاحِبُ هذه الدار -يعني: عبد الله بن مسعُودٍ - سألتُ رسولَ الله على عن أحبِّ الأعمال إلى الله، قال: (الصَّلاةُ على وقتها)، مثله (١٤٥٠).

ذكر عليُّ بن حَرب (١)، حدثنا أبو مُعاوية (٧)، عن الشيباني (٨)، عن

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤١٠ - ٤٠٩) عن عفان بن مسلم عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها (الفتح ١٢/٢ ح٢٧٥) عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة به.

وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد - باب وسمى النبي الله الصلاة عملاً...(الفتح ١٩/١٣ ح٧٥٣٤) عن سليمان بن حرب عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال الأعمال (١٠/١ ح ١٣٩) من طريق معاذ العنبري عن شعبة به. وأخرجه أيضاً - في الموضع نفسه - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن الجُنيد البغدادي، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٣) الشامي، أبو عبد الرحمن، نزيل بغداد، يلقَّب: شاذان.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «بمثله».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) هو: الطائي الموصلي، شيخ المصنّف.

<sup>(</sup>٧) محمد بن خازم الضرير.

<sup>(</sup>٨) سليمان بن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني مولاهم.

الوليد بن العَيْزَار بنحوه (١).

٣٥٣ حدثنا العباس ابن أحتِ الأَسْفَاطيّ (٢)، حدثنا علي بن المديني، حدثنا الفزاريُّ (٣)، عن أبي يَعْفُور (٤)، عن الوليد بن عَيْزَار، بإسناده بنحوه (٥).

٢٥٤ حدثَنا عباس الدوري(٦)، حدثنا عمر بن حَفص بن

<sup>(</sup>١) لم أحد من وصله هذا الطريق، وسيأتي تخريجه من طريق أبي إسحاق الشيباني.

<sup>(</sup>۲) الأسْفَاطِي بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء، وبعد الألف الساكنة طاء مهملة، نسبة إلى بيع الأسفاط وعملها. والأسفاط جمع سَفَط هي كالجوالق أو كالقُفَّة. والمنتسب إليها هو: العباس بن الفضل بن محمد ويقال: ابن الفضل بن بشر أبو الفضل الأسفاطي البغدادي، ابن أخت محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي: قال الدارقطني: صدوق، وقال الصفدي: كان صدوقا حسن الحديث. انظر: سؤالات الحاكم، (ترجمة: ١٤١)، تاريخ دمشق، (٢٦/ ٢٩٠)، تكملة الإكمال، (١٨٨/، ترجمة: ١٧١)، الوافي بالوفيات (١٨/ ١٦٥، ترجمة: ٧٠٧)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص: ٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبيد بن نِسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري، أبو يعفور الصغير الكوفي.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «نحوه»، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٨٩/١ ح٨٣٨) عن محمد بن أبي عمر عن مروان الفزاري به. وأخرجه الترمذي في السنن – كتاب الصلاة – باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (٨٩/١) عن قتيبة عن مروان الفزاري به.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «عباس بن محمد».

غياثِ (۱)، حدثنا أبي، عن الحسن بن عبيد الله (۲)، عن أبي عَمرو الشيباني، عن عبد الله، عَن النبي على قال: «أفضلُ الأعمالِ الصلاةُ لوقتها، وَبِرُّ الوالِدين» (۳).

والمحمد بن بشر (١) أخو خطاب، حدثنا عبد الرحمن بن صالح (٥) حدثنا علي بن مُسْهِر (٦) عن أبي إسحاق الشيباني عن الشيباني عن الوليد بن العَيزار، عن أبي عَمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعُود قال: (سألت رسول الله على أيُّ الأعمال أفضَل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلتُ: شمّ أيَّت؟ قال: الجهاد في

<sup>(</sup>١) ابن طلق بن معاوية النخعي، أبو معاوية الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عروة النجعي، أبو عروة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٣) ح ٠٠/١) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله به.

<sup>(</sup>٤) ابن مطر، أبو بكر الورَّاق، توفي سنة (٢٨٥ هـ).

قال إبراهيم الحربي: «صدوق، لا يكذب»، ووثقه الدارقطني، ترجم له الخطيب في التاريخ، وابن الجوزي ولم أحد له ترجمة عند غيرهما.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٩٠/٢)، المنتظم لابن الجوزي (٣٨٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) الأزدي العتكي الكوفي، صدوق في الحديث، غير أنه شيعي محترق. تهذيب الكمال للمزي (١٧٧/١٧)، التقريب (٣٨٩٨).

<sup>(</sup>٦) مُسْهِر: بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء، القرشي الكوفي، أبو الحسن. التقريب (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٧) سليمان بن أبي سليمان الكوفي.

## سَبيل الله»، فما تركتُ أن أَسْتَزِيدَهُ (١) إلا إِزْعَاءً عليه (٢)(٣).

- (۱) في صحيح مسلم بدون حرف النسخ «أن»، قال النووي: «كذا هو في الأصول «تركت أستزيده» من غير لفظ «أن» بينهما، وهو صحيح، وهي مرادة». شرح مسلم (٧٦/٢).
- (٢) إرعاءً بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدودٌ، ومعناه: إبقاءً عليه ورفقاً به كي لا أكثر عليه فأحرجه.
- انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:٢٦٣)، شرح مسلم للنووي (٧٦/٢).
- (٣) في (ك) تعليق على الهامش نصه: «بلغت قراءة على ابن الحصري» أو «الخضري». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب وسمى النبي السي الصلاة عملاً...، (الفتح ١٩/١٣ ح ٢٥٣٤) من طريق عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٨٩/١ ح١٣٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهرٍ به.

فائدة الاستخراج:

رواية المصنّف فيه تكنية الشيباني الذي جاء عند مسلم بدون كنية.

بَابُ ﴿ بَيَانِ حَقْنِ دَمَاءِ مِن يُقِرَّ بِالإِسْلامِ مِنِ الكُفَّارِ فِي المحارِبةِ وَإِن كَانِ إِقْرَارِهِ فِيما أَصابَ وَإِن كَانِ إِقْرَارِهِ فِيما أَصابَ فِي كُفْرِهِ وَمِحارِبتِهِ، ولا يُفَتَّشُ باطنُهُ، وَالدليلُ على أَنَّ المُؤمن يَخْرُهِ مِن إيمانِهِ إذا قَتَلَ المُقِرَّ بالإسلام ﴿ ﴾ يَخْرُجُ مِن إيمانِهِ إذا قَتَلَ المُقِرَّ بالإسلام ﴿ ﴾

۲۰۲ حدثنا يوسف بن سَعيد بن مُسَلَّم المصِّيصيُّ (٤)، حدثنا عرب بن مُسَلَّم المصِّيصيُّ (٤)، حدثنا عجاجٌ (٥)، عن ابن جُرَيجٍ (٢)، أُخبَرَني ابن شهابٍ، عَن عَطاء بن يَزيدَ الله عن عبيد الله بن عَيدِي بن الخِيَار (٧)، قال (٨): أُخبَرَني الله، أَرأيتَ إِن لَقَيْتُ / (ل ٤٠/١)) أنَّ المقدادَ (٩) أخبَرَهُ قال: يا رسولَ الله، أَرأيتَ إِن لَقَيْتُ

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك) بدون كلمة ﴿﴿باب﴾، وفي (م) ضُرِب عليها بالقلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «بفيه» بدل «تقية» وله وجة، وما أثبت من (ط) و(ك) ولعله الصواب لوروده في نصِّ الحديث كما سيأتي برقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ليس المراد بالخروج من الإيمان الكفر المُحرِجَ من الملّة. انظر التعليق السابق على مثل هذا، على تبويب ح(٤٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «يوسف بن مسلم المصيصي».

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المِصّيصي الأعور المكي.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي، مدلسٌ، لكنه صرَّح بالإخبار.

<sup>(</sup>٧) بكسر المعجمة، وتخفيف التحتانية: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، قُتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مميِّزاً، فعدَّ في الصحابة لذلك، وعدَّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين. التقريب (٤٣٢٠)

<sup>(</sup>A) كلمة «قال» سقطت من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٩) جاء في ح(٢٥٨) أنه المقداد بن عمرو الكندي، وفي ح(٩٥١): المقداد بن الأسود،

رَجُلاً مِن الكُفَّارِ فقاتَلَني فاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَين، فضربَ إحدى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فَقَطعَهَا، ثمَّ لاذَ مِنِّي بشجرةٍ فقال: أَسْلَمْتُ لله [ربِّ السَّيْفِ فَقَطعَهَا، ثمَّ لاذَ مِنِّي بشجرةٍ فقال: أَسْلَمْتُ لله [ربِّ الله على الله الله على الله ع

٧٥٧ حدثنا ابن الجنيد الدقاق (٣)، وأبو يوسفَ الفارسي (٤)، وأبو أُمَيَّة قالوا: حدثنا أبو عاصم (٥) عن ابن جُرَيجٍ عن ابن شهابٍ بِإِسْنَادِهِ مثلَهُ (٢)(٧).

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١٠١/٢)، الإصابة لابن حجر (٢٠٢/٦)

وهو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، وكان أبوه حليف كندة، فكان يقال له: الكندي، وحالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وتبناه الأسود، فكان يقال له: المقداد بن الأسود، وغلبت عليه، واشتهر بذلك، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِآبَ إِيهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، قيل له: المقداد بن عمرو.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل.

 <sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «نحوه مثله».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب (١٢) (الفتح ٢٧٣/٧

سَمَعْتُ الرَّبِيعَ بن سليمان (١)، قال: سَمَعت الشافعيَّ رحمه الله (٢) يقول: معناهُ أن تَصيرَ مُباحَ الدَّم -لا بأنك تَصيرُ مُشْركاً - كما أنَّه كانَ مُباحَ الدَّم قبلَ أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله (٣).

ح٩ ٤٠١٩) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. ومن طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به.

وأخرجه في الديات - باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُو مُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان عن ابن جريج به.

#### فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق، وهو طريق ابن جريج عن الزهري.

- (١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
- (٢) عبارة (ررحمه الله) ليست في (ط) و(ك).
- (٣) تفسير الشافعي هذا وقع في (ط) و(ك) بعد حديث يزيد بن سنان، وجاءت العبارة في هاتين النسختين على النحو التالي: «معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركاً كما كان مباح الدم قبل الإقرار». وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» كما كان مباح الدم قبل الإقرار». وأخرجه البيهقي به، وهو في «الأم» للإمام (٩/١٢) من طريق المصنف عن الربيع عن الشافعي به، وهو في «الأم» للإمام الشافعي (٤/٦).

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطأبي ـ رحمه الله تعالى . ما يوضح كلام الشافعي أكثر فقال: «معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان

الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» ثم قال الحافظ: «وحاصله اتحاد المنزلتين مع احتلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر».

انظر: فتح الباري لابن حجر (١٩٧/١٢)

(١) الحَنَفي: بفتح الحاء المهملة، والنون، وفي آخرها الفاء، نسبة إلى بني حنيفة، وهم قومٌ أكثرهم نزلوا اليمامة، وأبو بكر هو: عبد الكبير بن عبد الجيد البصري.

انظر: الأنساب للسمعاني (٤/٤٥)

(٢) ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري الأوسى المدني، توفي سنة (١٥٣ هـ).

وثقه جمعٌ من الأئمة، وتكلَّم فيه يحيى القطان، والثوري وغيرهما من أحل القدر، ومن أجل خروجه مع محمد النفس الزكية. قال الذهبي: «ثقة، غمزه الثوري للقدر»، وقال ابن حجر: «صدوق، رمى بالقدر، ربما وهم».

انظر: تاريخ الدوري (٢/١/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٠/٦)، تحذيب الكمال (٢١٦/٦)، الكاشف للذهبي (٦١٤/١)، التقريب (٣٧٥٦).

التي قال<sub>»(۱)</sub>.

وعمد بن عبد الله بن مُهِلِّ الصَنْعَانِيُّ ( عمد الله بن مُهِلِّ الصَنْعَانِيُّ ( ) قالا: حدثنا عبد الرزاق ( ) أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزهريِّ ، عن عطاء بن يزيدَ الله يُ مُ الجُنْدَعِيُ ( ) ، عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار ، أن المقداد بن الأسود حدّثه قال: قلتُ: يا رسول الله أرأيتَ إن اختلفْتُ أنا ورَجلٌ مِن المشركين ضَرْبَتَين بالسيفِ فَقَطَع يدي / (ل ١ / ١ / ١ ) فَلما أهويْتُ إليهِ المشركين ضَرْبَتَين بالسيفِ فَقَطَع يدي / (ل ١ / ١ / ١ ) فَلما أهويْتُ إليهِ المُشرِبَهُ قالَ: ( [ لا ] ، بَلْ دَعْهُ ) ( ) ، وَالله الله ، أَقْتُلُهُ أَم أَدَعُهُ ؟ قالَ: ( [ لا ] ، بَلْ دَعْهُ ) ( ) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٩/٢٠) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي بكر الحنفي به.

<sup>(</sup>٢) ضبط ناسخ (ك) على الهامش: «مُهِل» بالحركات كما يلي «مُهِل»، وعلى هامش (ط) نقل الناسخ عن ابن ماكولا في ضبطه ما يلي: «قال ابن ماكولا: مُهِل: بضم الميم وكسر الهاء، وتشديد اللام، محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني».

وبقية كلام ابن ماكولا: «حدَّث عن عبد الرزاق، وكان مقيماً بمكة، وحدَّث عنه أبو بكر النيسابوري»، وقال عنه ابن أبي حاتم: «كتبت عنه بمكة، وهو صدوق»، وقال ابن حجر: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠٥/٧ - ٣٠٦)، الإكمال لابن ماكولا (٣٠٥/٧)، التقريب (٦٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث في مصنفه (١٧٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) وقع في (ك): «الليثي عن الجندعي» وهو خطأ، والجُنْدَعي - بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة - نسبة إلى لجُنْدَع بطن من ليث، وليث من مضر. انظر: الأنساب للسمعاني (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

قلت: وإن قطع يَدي؟ قال: «وإن فَعَلَ»، فراجعْتُهُ مرتين أو ثلاثاً، قال النبي الله الله، فأنت مثلهُ قبل أن يقول: لا إله إلا الله، فأنت مثلهُ قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تَقْتُلَهُ»(١).

• ۲۹- حَدثنا أبو جَعفر بن الجنيد (۲)، حدثنا أبو النضر (۳)، ح وحَدثنا يزيدُ بن سنان، حدثنا أبو الوليد (٤) قالا: حدثنا الليثُ بن سَعدٍ، ح

وحَدثنا أبو دَاود الحرانيُّ، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد<sup>(٥)</sup>، حدثنا أبي عَن صالحِ<sup>(٢)</sup>، ح

فائدة الاستحراج:

أحال مسلم بلفظه على ما قبله، وبيَّن المصنِّف هذا الطريق، وهو طريق معمر عن الزهري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله به. (۱/۱۶ ح-۱۰۱) عن عبد بن حميد وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عبد الرزاق به. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦/٦) عن عبد الرزاق به أيضاً.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٩/٢٠) من طريق الدبري عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٣) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

<sup>(</sup>٤) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٦) ابن كيسان المدني.

وَحَدَثنا يزيد بن سنان، حدثنا وَهْبُ بن جَرير (١)، حدثنا أبي، عَن النعمان بن راشد (٢)، كلهم عن الزهريِّ، عن عطاء بن يزيدَ بإسناده،

(١) ابن حازم بن زيد الأزدي.

(٢) الجَزَري، أبو إسحاق الرَّقي، مولى بني أمية.

ضعفه يحيى القطان، وابن معين - في أغلب الروايات عنه، ووثقه مرة في رواية الدوري-، وقال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير»، وقال مرة: «ليس بقوي في الحديث، تعرف فيه الضعف» وقال أيضاً: «ليس بذاك»، وقال البخاري: «في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الأصل» وذكره في كتابه الضعفاء السخير، وضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم نحو قول البخاري، وقيل له: إن البخاري أدخله في الضعفاء، فقال: «يحوًّل منه»، وقال يعقوب الفسوي: «ليِّن»، وقال مرة: «لا بأس به»، وضعفه النسائي مرة، وقال أخرى: «صدوق، فيه ضعف»، وذكره العقيلي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «احتمله الناس، وروى عنه الثقات مثل حماد بن زيد، وجرير بن حازم، ووهيب، وغيرهم من الثقات، وله نسخة عن الزهري، ولا بأس به»، وذكره ابن شاهين في الثقات، وضعفه ابن حزم. وذكره الذهبي في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «حسن الحديث، ضعفه ابن معين لمناكيره»، وقال في الكاشف: «ضُعّف، وقال البخاري: صدوق، في حديثه ابن معين لمناكيره»، وقال في الكاشف: «ضُعّف، وقال البخاري: صدوق، في حديثه وهم كثير».

وقال ابن حجر: «صدوق، سيئ الحفظ».

فهو ممّن يُعتبر بحديثه، وقد توبع هنا.

انظر: تاريخ الدوري (٦٠٨/٢)، سؤالات ابن الجنيد (ص: ٤٤١) تاريخ ابن طهمان عن ابن معين (ص: ٢٨٦/٣)، والعلل رواية عبد الله بن أحمد (٢٨٦/٣)، والعلل رواية المسروذي (ص: ٨٠/٨)، التاريخ الكبير للبخاري (٨٠/٨)، والضعفاء الصغير له

نحوَهُ(١).

۱۲۲- وحدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني (۲)، حدثنا ابن وهب (۳)، عن أسَامَةً (٤)، عَن الزهري، بإسْنادِهِ، .....

(ص: ٢٣٥)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/٨٤)، المعرفة والتاريخ للفسوي (٥/١٥) الخرح والتعديل لابن حبان (٢٦٨/٤)، الثقات لابن حبان (٣٢٧٥)، الكامل لابن عدي (٢٤٧٩/٧)، الثقات لابن شاهين (ص: ٣٢٣)، المحلى لابن حزم (٦/١٦)، تعذيب الكمال للمزي (٢٩/٥٤٤)، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ١٨١)، الكاشف كلاهما للذهبي (٣٢٣/٢)، التقريب لابن حجر (٤٥١٧).

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥٠/٢٠) من طريق يحبى الحماني عن صالح بن كيسان عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف في روايته: الليث بأنه: ابن سعد، وجاء عند مسلم مهملاً.

- (٢) نسبته «العسقلاني» ليست في (ط) و(ك)، وفي (م) ضُرِب عليها بالقلم، وهو: عيسى بن أحمد بن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلخي.
  - (٣) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.
  - (٤) ابن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، توفي سنة (١٥٣ هـ).

وثقه ابن معين - في رواية الدوري، والدارمي -، وابن المديني، والعجلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وأبو يعلى الموصلي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ» وزاد ابن حجر في النقل عنه: «مستقيم الأمر، صحيح الكتاب»، وليست هذه الزيادة في

المطبوعة من الثقات.

وذكره ابن شاهين في الثقات أيضاً. وقال البخاري: «هو ممن يحتمل»، وقال أبو داود: «صالح»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن عدي: «روى عنه ابن وهب نسخة صالحة»، وقال أيضاً: «هو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به». وتركه يحيى القطان بأخرة، وكان يضعفه، وقد بيَّن الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما أن يحيى القطان تركه من أجل حديث – أو حديثين – أخطأ فيه، وصله وهو مرسل. وقال ابن معين – في رواية –: «ليس بذاك»، وقال الإمام أحمد: «ليس بشيء»، وقال أيضاً: «روى عن نافع أحاديث أيضاً: «إذا تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة»، وقال أيضاً: «روى عن نافع أحاديث مناكير»، وضعفه النسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الحافظ الذهبي: «قد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن»، وذكره في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «صدوق، قوي الحديث... والظاهر أنه ثقة». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق

وقد توبع على روايته هذه هنا عن الزهري، والحمد لله.

انظر: تاريخ الدوري (۲۲/۲)، تاريخ الدارمي (ص: ٦٦)، سؤالات ابن الجنيد (ص: ٢٠)، سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني (ص: ٩٨)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٢١٨)، الثقات للعجلي (٢١٧/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٨٥/٢)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٣/٣٤)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٥٤)، الضعفاء للعقيلي (١/٧١)، الثقات لابن حبان (٢/٤٧)، الكامل لابن عدي (١/٥٨) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ١٨٧١)، الثقات لابن شاهين (ص: ٦٦)، تعذيب الكمال للمزي (٢/٧٤)، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ٦٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣١٧٦)، تعذيب التهذيب التهذيب (١/٠٩٠)، والتقريب لابن حجر (٣١٧).

نحوَهُ (١).

٢٦٢ - وحَدثَنا الصاغانيُّ، وأبو أُميَّة، وأبو عُبَيدَةَ السَّرِيُّ بن يحيى (٢) قالوا: حدثنا يَعلى بن عبيد (٣)، حدثنا الأعمش، عن أبي ظَبْيَان (٤)، حدثنا

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲٤٨/۲۰) من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب به.

وللحديث طرق أخرى عن الزهري، منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب السديات - باب قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَا وَمُ جَهَنَمُ ﴾ (الفتح ١٩٤/١٢)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (١٩٢/ و ١٥٧٠) كلاهما من طريق يونس عن الزهري به. وأخرجه مسلم أيضاً - في الموضع السابق - من طريق الأوزاعي عن الزهري به.

(٢) ابن السَّري التميمي الكوفي، ابن أخي هناد بن السَّري، ذكره ابن أبي حاتم وقال: «لم يُقْض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيءٍ من حديثه، وكان صدوقاً»، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٨٥/٤)، الثقات لابن حبان (٣٠٢/٨)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠/ج ٣٥٣/٢٠).

- (٣) سقطت من (ط) عبارة: «حدثنا يعلى بن عبيد» وهو: ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي.
- (٤) قال النووي: «بفتح الظاء المعجمة وكسرها، فأهل اللغة يفتحونها، ويلحنون من يكسرها، وأهل الحديث يكسرونها، وكذلك قيده ابن ماكولا وغيره»

وهو: حُصَين بن جُنْدُب بن عمرو بن الحارث المَدْحَجي الجنبي - بفتح الجيم، وسكون النون، ثم موحدة - الكوفي.

انظر: شرح مسلم للنووي (۱۰۳/۲).

أسامة بن زيد قال: بعثنا رسولُ الله ﷺ سريَّةً إلى الحُرَقَات(١) فَنُذِرُوا بنا فْهَرَبُوا، فَأَدْرَكْنَا رَجُلاً فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فَضَرَبْنَاهُ حتى قتلناهُ، فعَرَضَ في نفسي شيءٌ من ذلك فذكرْتُهُ للنبيِّ على فقال: ((مَنْ لك بلا إله إلا الله يومَ القيامة؟ )،، فقلتُ: يا رَسولَ الله إنما قالها مَخافة السلاح وَالقتل، قال: ﴿أَفلا شَقَقْتَ عن قلبهِ حَتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ مَن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ 

أفلا شَقَقْتَ عن قلبهِ حَتى تعلمَ قالها مِن أجل ذلك أمْ لا؟ مَنْ لك بلا إله إلا الله يومَ القيامة؟ (٢) )، فما زَال يقولها حتى وددْتُ أنَّى لم أُسْلم إلا يَومَئذٍ.

قال أبو ظَبيان: فقال سَعْدٌ (٣): وَأَنَا وَاللَّهِ /(ل ١/١٤/ب) لا أَقْتُلُ مُسْلِماً حتى يَقْتُلَهُ (٤) ذو البُطَين -يَعْني أُسَامَة- فَقَالَ رَجُلُ: أَلَيْسَ قَد قَالَ الله: ﴿ فَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةً ﴾ (٥)؟ فَقَال سعْدٌ: قد قاتَلْنَا حتى

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة، وفتح الراء، وبالقاف، نسبة إلى بطن من جهينة، والخرَّقة هو: جُهيش بن عامر بن تعلبة، سمى الحُرَقة لأنه حرق قوماً فبالغ في ذلك. الأنساب، للسمعاني، (١١٣/٤)، فتح الباري لابن حجر (١١٧٥)

<sup>(</sup>٢) ما بين النحمين من التكرار في الأصل فقط، وليس في النسخ الأحرى، والمقصود بالتكرار المبالغة في الإنكار.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي وقاص ﷺ. شرح مسلم للنووي (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في (م): «لا أقبل مسلماً حتى يقبله»، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة - الآية (١٩٣)، وسورة الأنفال- الآية (٣٩).

لم تكن فتنةٌ، وَأنتَ وَأصحابُك تريدُون أن تُقَاتِلوا حتى تكونَ فِتْنَةٌ(١).

٣٦٣ - حَدِثْنا عَلَيُّ بن حربٍ، عن أبي مُعاوية (٢)، عَن الأعمش، وَلَم يذكر قوْلَ سَعْدٍ فيه (٣).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٥/٨ - ٩٦) من طريق الصغاني - شيخ المصنّف - عن يعلى بن عبيد به، وذكر فيه قول سعد.

(٢) محمد بن خازم الضرير الكوفي.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به، وذكر فيه قول سعد.

وبيَّن تعليق المصنِّف بقوله: «ولم يذكر قول سعدٍ فيه» وجهاً من وجوه رواية الحديث عن أبي معاوية، وهو الوجه الذي رواه به المصنِّف عن شيخه علي بن حرب، عن أبي معاوية به، بدون ذكر قول سعدٍ فيه، ويخالفه ما رواه مسلم عن شيوخه: أبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، وعن: أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر كليهما بالإسناد نفسه مع ذكر قول سعدٍ فيه، فظاهر مجموع ما جاء عند مسلم وأبي عوانة أن الرواة عن أبي معاوية اختلفوا عليه بذكر قول سعد أو عدمه، والظاهر من عبارة المصنِّف أن رواية أبي معاوية ليس فيها ذكر قول سعد، فإن كان هذا هو الواقع فيكون في رواية مسلم إدراج (من نوع إدراج السند) حيث أن أحد الرواة المقرونين له زيادة دون الآخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» - كتاب الجهاد - باب على ما يقاتل المشركون (۲۶ الم خرجه أبو داود في «سننه» - كتاب الجهاد - باب على ما يقاتل المشركون (۲۶ ۲۳) حتى على بن عبيد به. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۰۷/۵) عن يعلى بن عبيد به ولم يذكرا قول سعد فيه.

٢٦٤ - حَدثَنا محمد بن عبد الملك الواسطيُّ (١)، ومحمد بن إسرائيل الجوهري(٢)، ومحمد بن إسحاق الواسطيُّ الخَيَّاط(٢)، قالو: حدثنا أبو مَنصور الحارثُ بن منصُور (٤)، حدثنا سُفيان الثوريُّ، عَن الأعمش، عن

فائدة الاستخراج:

تعيَّن من تعليق المصنِّف اللفظ المسوق عند مسلم أنه لأبي خالد الأحمر.

(١) أبو جعفر الدقيقي.

(٢) هو: محمد بن إسرائيل بن يعقوب، أبو بكر الجوهري، توفي سنة (٢٧٩ أو ٢٨٠ هـ). وثقه الخطيب في تاريخه، وتبعه ابن الجوزي ولم أجد له ترجمة في غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٨٧/٢)، المنتظم لابن الجوزي (٣٣١/١٢)

(٣) في (ط) و(ك) بتقديم الخياط على الواسطى، وفي (م) ضبة على الكلمتين، لعلها من أجل التنبيه على التقديم والتأخير. وزاد المزي – في ترجمة شيخه – اسم جده فقال: ابن سعيد الخياط.

ولم أجد له ترجمة سوى ما ذكره الخطيب في تاريخه قال: «حدَّث عن أبي منصور الحارث بن منصور الواسطى». تاريخ بغداد (٢٤١/١)، تمذيب الكمال (٢٨٦/٥).

(٤) الواسطى الزاهد.

قال عنه أبو داود: «كان من خيار الناس»، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «في حديثه اضطراب»، ونسبه أبو نعيم إلى كثرة الوهم.

ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يهم» وهو الصواب إن شاءالله تعالى.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٠/٣)، الثقات لابن حبان (١٨٢/٨)،

أبي ظَبيان، عن أُسَامَة بن زيد قال: غزونا أهل بيتٍ من جُهَينة فحملتُ على رجلٍ منهم، فقال: لا إله إلا الله، فقتلته فقال النبيُّ ﷺ: (رقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله؟ قلتُ: إنما قالها تَقِيَّةً. قال: ((فَهلا شَقَقْتَ عن قلبه))(().

٧٢٥ حدثنا الصاغانيُّ، حدثنا حلفُ بن سالم (٢)، أخبرنا

الكامل لابن عدي (٦١٤/٢)، تحذيب الكمال للمزي (٢٨٦/٥)، الميزان (٢٨٦/٥)، الميزان (٢/٦٤)، والتقريب (٢/١٤٥)، والتقريب لابن حجر (١٠٥٠).

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والنسائي وغيرهم، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وزاد ابن حبان: «كان من الحفاظ المتقنين».

وقال الآجري: «كان أبو داود لا يروي عنه» ولعل ذلك لتشيعه، وجمعه لأحاديث في مثالب الصحابة، ودخوله في شيء من أمر القاضي، وإلا فهو كما قال الإمام أحمد: «لا يُشك في صدقه».

قال الذهبي: «موصوف بالحفظ، ومعرفة الرحال، وكان لسعة حفظه يتَّبع الغرائب»، ورمز له في الميزان «صح».

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، حافظ، عابوا عليه التشيَّع، ودخوله في شيءٍ من أمر القاضي».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٧١/٣)، الثقات لابن حبان (٢٢٨/٨)، الثقات لابن طبان (٣٢٨/٨)، تمذيب الثقات لابن شاهين (ص: ١١٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٣٢٨/٨)،، تمذيب

<sup>(</sup>١) لم أحد من أخرجه من طريق الثوري.

<sup>(</sup>٢) المُخَرِّمي، أبو محمد المُهَلَّبي البغدادي الحافظ، توفي سنة (٢٣١ هـ).

### هُشیم (۱)، أخبرنا حُصَين (۲)، ح

الكمال للمزي (٢٨٩/٨)، سير أعلام النبلاء (١٤٨/١١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٦٢٠/١) تقذيب التهذيب (١٣٨٢)، والتقريب لابن حجر (١٧٣٢).

(۱) هُشَيم -بالتصغير- بن بشير -بوزن عظيم- بن القاسم بن دينار السُّلَمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي. ثقة حافظ، مدلس، قال الحافظ في المدلسين: «مشهور بالتدليس مع ثقته»، وجعله في المرتبة الثالثة من المدلسين.

وقد صرَّح هنا بالإخبار، وقال الإمام أحمد: «ليس أحدٌ أصحُّ حديثاً عن حُصَين من هُشَيم».

انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:٣٢٣)، تحذيب الكمال (٢٧٢/٣٠)، تعريف أهل التقديس (ص:٥١١)، التقريب لابن حجر (٧٣١٢).

(٢) ابن عبد الرحمن السُّلمي، أبو الهُذَيل الكوفي، توفي سنة (١٣٦ هـ).

ثقة مأمون، وثقه جمعٌ من الأئمة، وقد احتلط بأخرة – وقيل: تغيرٌ فقط –، وهُشيمٌ من سمع منه قبل الاختلاط –نص على ذلك الحافظان ابن رجب وابن حجر – وقال عبد الرحمن بن مهدي فيما نقله بحشل: «هشيم أعلم الناس بحديث حُصين»، وقال الإمام أحمد: «هشيم لا يكاد يسقط عليه شيءٌ من حديث حصين، ولا يكاد يدلس عن حُصين».

ومن أجل تغيره أو اختلاطه أورده العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وأنكر علي بن المديني وغيره اختلاطه. وقد تابعه الأعمش في حديثه هذا كما مرَّ. قال الحافظ: «متفق على الاحتجاج به، إلا أنه تغيَّر في آخر عمره... وشعبة والثوري وزائدة وهشيم سمعوا منه قبل التغيُّر».

انظر: تاریخ ابن طهمان عن ابن معین (ص: ۷۱ و ۱۰۶)، تاریخ واسط لبحشل (ص۹۷) الضعفاء للعقیلی (۳۱ ٤/۱)، الکامل لابن عدی (۸۰٤/۲)، تصذیب

وحَدثنا الدَّنْدَانِيُّ موسى بن سَعيد الطرسوسيُّ بحا<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو ظبيان قال: أبو الوليد<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو عَوانة<sup>(۳)</sup>، عن حُصَين، حدثنا أبو ظبيان قال: سَمَعتُ أُسَامَةَ بن زيد يقول: بعثنا رسولُ الله ﷺ إلى الحُرَقات... فذكر مثل حَديث يعلى بن عبيد إلى قوله: حتى وددْتُ أَنيِّ لم أُسْلم (۱) إلا يومَئذِ (۵).

٢٦٦ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا محمد بن الصَّلْتِ (٢)، عَن أَبِي كُدَيْنَة (٧)، عن حُصَين بإسناده نَحْوَه، وَلَم يَذكر قولَ سَعْدٍ (٨).

الكمال للمزي (١٩/٦)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٧٣٩)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣٣٩)، التهذيب (٢/ ٣٤٣)، والتقريب لابن حجر (١٣٦٩)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:١٢٦ – ١١٤٠).

<sup>(</sup>١) كلمة «بها» ليست في (م)، وانظر حول: طرسوس الحديث الأول في المقدمة، وحول الدنداني ح(٤٦).

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم، الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٤) في (م): «لا أسلم» ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) يأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) ابن الحجاج الأسدي مولاهم، أبو جعفر الكوفي الأصم.

<sup>(</sup>٧) أبو كُدَينة –بالنون، مصغّر– هو: يحيي بن المهلّب البَحَلي الكوفي. التقريب (٧٦٥٤)

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب بعث النبي الله أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (الفتح ١٩٠/٧) عن عمرو بن محمد، وأخرجه

أيضاً في كتباب الديات - بباب قبول الله تعبالى: ﴿ وَمَنْ أَحْمِنَا هَا ... ﴾ (الفتح الفتح ١٩٩/١٢) عن عمرو بن زرارة كلاهما عن هشيم به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (٩٧/١ ح٩٥) عن يعقوب الدورقي عن هُشيمٍ به. باَبُ (' بَيَانِ رَفْعِ الإِثْمِ عن الذي يأتي الشيءَ المَنْهِيَّ عَنْهُ قَبْلُ عِلْمَهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَأَنَّ الكَافِرِ سَاقِطٌ عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي كُفْسِرِهِ إِذَا عَلْمُهُ بِالنَّهُ مِلْ عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي كُفْسِرِهِ إِذَا أَسُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فِي إِسَلَامِهِ لِم يَسْقُطُ أَسُلُمُ اللّهِ فِي إِسَلَامِهِ لِم يَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَمِلَ (') فِي كُفْرِهِ وَأَخِذَ بِهَا ('') عَنْهُ مَا عَمِلَ ('' فِي كُفْرِهِ وَأَخِذَ بِهَا ('')

حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابتُ (٤)، عن أنس بن مالك قال: لما نزلت حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابتُ (٤)، عن أنس بن مالك قال: لما نزلت ﴿يَكَأَيُّهُ النِّينَ اَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّينِ ﴾ (٥) قال (٢): قعد ثابتُ بن قيسٍ في بيته ففقده رسولُ الله ﷺ فقال لسعد بن مُعاذ: ﴿إِيا عُمرو! مَا شَأْنُ ثابتِ بن قيسٍ لا نراه؟! أشتكى؟››، فقال: ما علمتُ له [من] (١) مرض وَإنَّه لَجاري، فَدخل عليه سَعد، فذكر له قولَ للبي ﷺ، فقال: قد علمتم أني كنتُ من أشدكم رفعَ صوْتٍ على رسولِ الله ﷺ، وقد نزلت هذه الآية، وقد هلكت، أنا من أهل النار.

<sup>(</sup>۱) في (م) ضربٌ على كلمة «باب»، وفي (ط) و(ك) الترجمة بدون كلمة «باب».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «ماكان»، وفي (م) ضرب على كلمة (عمل» وكتب بدلها «كان».

<sup>(</sup>٣) أي بالإساءة.

<sup>(</sup>٤) ابن أسلم البناني، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات - الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) كلمة «قال» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط).

فذكر ذلك سعدٌ للنبيِّ ﷺ فقال: (رهو من أهلِ الجنَّة)) المُناسِ

٢٦٨ حدثنا الصَّغاني، حدثنا أبو النضر (٢)، حدثنا سليمان بن المغيرة (٣) عن ثابتٍ بإسنادِه نحوَه، وَأَتمَّ منه (٤).

٣٦٩ حَدثنا يحيى بن أبي طالب(٥)، حدثنا أزهر بن سعد

- (٢) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
- (٣) القيسي مولاهم، أبو سعيد البصري.
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (١١١/١ حرك مسلم في كتاب الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (١١١/١ حرك) من طريق حَبَّان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به.
- (٥) هو: يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزَّبْرِقان، أبو بكر البغدادي، توفي سنة (٢٧٥ هـ). قال أبو حاتم: «عله الصدق»، وقال الدارقطني: «لا بأس به، ولم يطعن فيه أحدٌ بحجة»، وقال البرقاني: «أمرني الدارقطني أن أخرج عن يحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي أسامة في الصحيح»، وقال مسلمة بن القاسم: «لا بأس به، تكلَّم الناس فيه»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الآجري: «خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب»، وقال موسى بن هارون: «أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب» -وعقَّب الذهبي بقوله: «يريد في كلامه، لا في الرواية»-، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين».

فهو صدوقً إن شاءالله تعالى، إذا لم يخالف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كما سيأتي، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (۱/۱۱ ح۱۸۷ و ۱۸۸) من طريق الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت به، وأخرجه أيضاً من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت به، وأيضاً من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن ثابت به. ولم يذكر أحد من الرواة: سعد بن معاذ في الرواية سوى حماد بن سلمة، وسيأتي ما فيه.

السمان (۱)، أخبرنا ابن عَون (۲) قال: أنبأني موسى بن أنس (۱)، عَن أنس بن مالك أنَّ النَّبِيَ ﷺ افتقدَ ثابت بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «مَن يعلم لي علمهُ ٤)»، فقال له رجلّ: أنا يا رسول الله، فأتاه في منزله فوجَده جَالساً في بيتٍ مُنكِّسَ رأسِهِ، فقال: ما شأنك؟ قال: شرٌّ، كنتُ أرفَعُ صَوْت رسول الله ﷺ، فقد حَبط عَملُهُ وهوَ مِن أهلِ النار (٤).

فرجَع إلى رسول الله على فأخبَرَه، قال موسى بن أنس: فرجَع

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٣٤/٩)، الثقات لابن حبان (٢٧٠/٩)، سير سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٩٥١)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٢٠/١٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٢٠/١٢)، لسان الميزان لابن حجر (٣٦٣/٦).

<sup>(</sup>١) أبو بكر الباهلي مولاهم البصري، ثقة، من أثبت أصحاب ابن عون، لم يصب من ضعَّفه.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣١٥/٢)، تحذيب الكمال للمزي (٣٢٣/٢)، النظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠٧)، التقريب (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان المُزَني مولاهم، أبو عون البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك الأنصاري، قاضي البصرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ كلها، وفي رواية البخاري: «كان يرفع صوته فوق صوت النبي على فقد حبط عمله...».

قال الحافظ ابن حجر: «كذا بلفظ الغيبة، وهو التفات». الفتح (٧١٨/٦). ولعلَّ استعمال الراوي لأسلوب الالتفات لتحاشي نسبة حبوط العمل، ودحول النار إلى النفس حتى لوكان المقصود به الحكاية عن الغير.

واللهِ - إليه في المرّة الأُخيرةِ ببشارةٍ عَظيمةٍ، فقال: «اذهَبْ، فقل له:  $(1/1 \times 1)^{(1)}$ .  $(1/1 \times 1)^{(1)}$ .

(۱) لم يخرجه مسلم من طريق موسى بن أنس، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام (الفتح ۷۱۷/۲ ح٣٦١٣) عن علي بن عبد الله عن أزهر بن سعد به. وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير من نفس الطريق - باب: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصَوَ تَكُمُ مُوْق صَوْتِ النَّبِي ... ﴾ (الفتح ٤٥٤/٨ ح٤٨٤٦).

استشكل ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث - كما في الرواية الأولى في الباب؛ لأن الآية نزلت في قصة الأقرع بن حابس عام الوفود سنة تسع من الهجرة، وسعد بن معاذ مات بعد غزوة بني قريظة سنة خمس، وأجاب الحافظ ابن حجر بجوابين:

أحدهما قال: «يمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت بحرد رفع الصوت، والذي نـــزل في قصــة الأقــرع أول الســورة وهــو قولــه: ﴿ لَا تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِم ﴾ المُحرات: ١]، وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضاً قوله: ﴿ وَلِن كَالْهِ فَنَانِ مِنَ اللّهُ وَيُن اللّهِ فَا اللّهُ عَلَى اللّه عَد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وفي السياق: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بعد وقعة بدر».

والثاني قال: «وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة عن أنس في هذه القصة «فقال: سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري» الحديث، وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أحرى». الفتح (٧١٧/٦ – ٧١٨).

غير أن الحافظ ابن حجر عاد فقال عند شرح الحديث في كتاب التفسير: «هو

سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن أنس، وقيل: هو عاصم بن عدي، وقيل: أبو مسعود والأول المعتمد». الفتح (٤٥٧/٨).

وذهب إلى تعليل رواية حماد بن سلمة أيضاً الحافظ ابن كثير في «تفسيره» بعد أن ذكر طريق سليمان بن المغيرة، وجعفر بن سليمان، والمعتمر بن سليمان عن أبيه كلهم عن ثابت عن أنس قال: «فهذه الطرق الثلاث معلّلة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرّد به من ذكر سعد بن معاذ في والصحيح أنه حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ في موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة، والله أعلم». تفسير ابن كثير (٢٢١/٤).

ولعل الإمام مسلماً رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى غرابة ذكر سعد بن معاذ في الحديث، فكان يقول بعد إيراد الأسانيد الأحرى - غير إسناد حماد بن سلمة -: «ولم يذكر فيه سعد بن معاذ» وقد سبق الكلام عند تخريج ح(٦٥) أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، ونقل الإمام مسلم إجماع أهل الحديث على ذلك، إلا أن أبا حاتم قدَّم سليمان بن المغيرة عليه في ثابت.

ولعل تقديم أكثر السلف حماد بن سلمة في ثابت في الجملة، وليس في كلِّ حديث بعينه، فإنه قد يهم كما يهم غيره، وقد ساء حفظه في الآخر، قال الحافظ ابن حجر: «استشهد به البخاري تعليقاً، ولم يخرج له احتجاجاً ولا مقروناً ولا متابعة إلا في موضع واحد قال فيه: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة...». هدي الساري (ص: ١٩٤٤).

فإذا انضم إلى سليمان بن المغيرة - في مخالفة حماد بن سلمة -: جعفر بن سليمان، وسليمان، وسليمان بن طرحان التيمي فلعل تقديم روايتهم على رواية حماد أولى، والله أعلم.

قصة الأقرع بن حابس ونزول آية الحجرات فيه في صحيح البخاري (الفتح ٤٥٤/٨

• ۲۷- حَدَثَنا يزيد بن سنان<sup>(۱)</sup>، وإبراهيم بن مرزوق<sup>(۲)</sup> البصريين<sup>(۳)</sup>، والصَّاغانيُّ، وسُليمان بن سَيفٍ قالوا: حدثنا أبو عَاصم<sup>(٤)</sup>، حدثنا حيوة بن شريح<sup>(٥)</sup>، حَدثني يزيدُ بن أبي حَبيب<sup>(۱)</sup>، عن ابن شِمَاسةَ المَهْرِيُّ (۲) قال: حَضرنا عَمرو بن العاص وهو في سِياقةِ الموت<sup>(۸)</sup>، وَولَّى وجُهَه الحائط

ح٥٤٨٤).

(١) ابن يزيد بن الذُّيَّال القرشي الأموي، أبو حالد القزاز.

(٢) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق.

(٣) كذا وعليها ضبة في النسخ كلها، ولعلها على تقدير: «أعنى البصريين».

(٤) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل البصري.

(٥) ابن صفوان التُّحِيبي، أبو زرعة المصري الفقيه.

(٦) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سويد.

(٧) هو: عبد الرحمن بن شِمَاسة - بكسر المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها مهملة - بن ذُؤيب المَهْري - بفتح الميم وسكون الهاء - المصري، كذا ضبط الحافظ ابن حجر: شماسة، وضبطه النووي نقلاً عن صاحب المطالع: بفتح الشين المعجمة وضمها.

والمَهْري ضبطه هكذا السمعاني، وتبعه ابن الأثير، وابن حجر، وخالفهم ياقوت الحموي فقال: «الصحيح مَهَرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفون فيه».

وهي نسبة إلى مَهرَة بن حيدان بن الحاف بن قُضاعة قبيلة كبيرة.

انظر: الأنساب للسمعاني (١١/ ٥٣٩)، معجم البلدان لياقوت (٢٧٠/٥)، اللباب لابن الأثير (٢٧٥/٣)، شرح مسلم للنووي (١٣٧/٢)، التقريب (٣٨٩٥).

(٨) بكسر السين، أي: حال حضور الموت. شرح النووي على صحيح مسلم (١٣٧/٢)

فجعَل [يبكي] (١) طويلاً، فقال له ابنه: ما يُبكيْك؟ أما بشَرك رَسول الله على بكذا؟ أما بشَرك رسولُ الله على بكذا (٢)؟

قال: ثمَّ أقبَل بوجهِهِ فقال: إنَّ أفضَل ما تَعُدُّ عليَّ شَهادة أَن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إني قد رأيتُني على أطباق (٢) ثلاثٍ: لقد رأيتُني وما أحَدٌ (٤) من الناس أبغَضُ إليَّ من رسول الله ولا أحَبُّ إليَّ من أن أكونَ قد اسْتمكنتُ منه فقَتلتُهُ، فلو مُتُّ على تلك الحال لكنتُ من أهل النار، فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتَيْتُ رَسولَ الله ولله الله الله الله الله الله وقلتُ: يا رسول الله ابسُطْ يدَك لأبايعك، فبَسَطَ يمينَهُ فقال: (رما لك يا عَمرو) فقلتُ: أردت أن أشترِط، فقال: (رتشترط مَاذا (٥)) قلتُ : يُغْفَرُ لي، فقال: (رأما علمتَ يا عَمرو أنّ الإسلامَ يهدِمُ ما كان قبلها، وَأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، وَأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، وَأنَّ العجرة تهدم ما كان قبلها، وأنَّ الحجّ يَهدم ما كان قبلها،؟ فبايعْتُه، فما (١) كان أحَدٌ أجَلُ في عيني منه، إنِّ لم أكن أسْتَطيعُ أن أملاً عيني منه إجْلالاً له (٧)، فلو سُئلْتُ أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نبكى»، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>۲) كلمة (بكذا» سقطت من (ط)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) أي: على أحوال. شرح مسلم للنووي (١٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وما أجد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «أتشترط ماذا» ولعل الألف زائدة سهواً.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «وما».

<sup>(</sup>٧) كلمة: «له» سقطت من (ط) و(ك).

أُصِفَه ما أطقتُ، لأنتِّي لم أكن أملاً عيني منه، فَلو مُتُّ على تلك الحال لرجوتُ أن أكونَ من أهلِ الجنَّةِ.

ثمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ /(ل ١/٤٣/١) لا أَدْرِي ما حَالَى فيها، فإذا أنا مُتُّ فلا تتبَعنى نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دَفَنتموني في قبري فسُنتُوا -أو شُنتُوا(''-على التراب سنا فإذا فرغتم مِن دَفني فأقيموا عند قبري قدرَ ما ينحر (١) جَزورٌ ويُقسم لحمها، حَتى أعلمَ مَا أُراجع به رُسلَ ربي، فإنّي أستأنسُ

معنى حديثهم واحد.

 $- ext{YV} - - ext{c}$  الأعلى (3) ، أخبرنا ابن وهب وهب (4) ،

<sup>(</sup>١) ليست في (ط) و(ك) كلمة «أو شنوا»، ورواية مسلم: «فشنوا على التراب شنا»، قال النووي: «ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة، وكذا قال القاضي عياض أنه بالمعجمة والمهملة، قال: وهو الصبُّ، وقيل: بالمهملة: الصب في سهولة، وبالمعجمة: التفريق». شرح النووي لصحيح مسلم (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي النسخ الأخرى ليست واضحة بالتاء أم بالياء، وفي مسلم بالتاء.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج (١١٢/١ ح١٩٢) عن محمد بن المثني، وأبي معن الرَّقاشي، وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

<sup>(</sup>٤) ابن ميسرة الصدفي المصري، وفي (ط) و(ك): «يونس» فقط بدون ذكر اسم أبيه، وفي (م) ضربٌ على كلمة «ابن عبد الأعلى».

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

أخبَرين ابن لهَيعة (١)، عن يَزيدَ بن أبي حَبيب بإسناده، ....

(١) عبد الله بن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء - بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضى، توفي سنة (١٧٤ هـ).

اختلف فيه، وأكثر الأئمة على تضعيفه، وخاصة بعد احتراق كتبه واختلاطه، وبعضهم يقول: احترق داره وبقيت أصوله سالمة، وبعضهم يقول: احترقت بعض أصوله، وبعضهم يضعف أمره أولاً وآخراً، وبعض الأئمة - فصَّل فقبل رواية العبادلة عنه: عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، ونحوهم ممن سمع منه قبل احتراق كتبه واختلاطه، وكان ذلك سنة (١٧٠ هـ)، وهو تفصيل حسن، وقد رمى بالتدليس، وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين. وقد تكلُّم شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام حسن ومثَّل فيه بابن لَهِيعة فقال في معرض كلامه عن مراتب الرواة: «ودون هؤلاء قوم كثير غلطهم، فهؤلاء لا يحتجون <أي: أهل الحديث> بهم إذا انفردوا، لكن يعتبرون بحديثه ويستشهدون به، بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه: هل رواه غيرهم؟ فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد، - مع العلم بأنهم لم يتواطؤا، ولا يمكن في العادة اتفاق الخطأ في مثل ذلك - كان هذا مما يدل على صدق الحديث، ولهذا قال أحمد: «أكتب حديث الرحل لأعتبر به»، مثل ابن لَمِيعة ونحوه؛ فإنه كان عالماً ديِّنا قاضياً، لكن احترقت كتبه فصار يحدث بعد ذلك بأشياء دخل فيها غلط، لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها الثقات كالليث وأمثالهي.

وقال الذهبي في التذكرة: «يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به»، وقال ابن حجر: «صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما».

والظاهر أنه ممن يحسَّن حديثه إذا صرح بالتحديث، وكان من رواية العبادلة عنه

نحوه (١).

# ٢٧٢ - وَحَدَثَنَا أَبُو بَكُر ابِن أَخِي حَسَيْنِ الجَعْفَيُّ (٢)، حَدَثْنَا

ونحوهم من الثقات ممن سمعوا منه قبل احتراق كتبه، ولا تقبل روايته إذا انفرد وكان من غير طريق هؤلاء.

وهنا الراوي عنه عبد الله بن وهب، غير أن ابن لهيعة رواه بالعنعنة وهو مدلس، ولكن تابعه حيوة بن شُريح - كما سبق في الإسناد الماضي-، وتابعه الليث بن سعد أيضاً كما سيأتي في التخريج.

انظر: طبقات ابن سعد (٧/٦١٥)، تاريخ الدوري (٢٧/٢)، سؤالات ابن الجنيد (ص:  $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$ 

(١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٠٤/٤) عن الحسن بن موسى الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب به.

وأخرجه أيضاً (٢٠٥/٤) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.

(٢) هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن على الجعفي، أبو بكر الكوفي، توفي سنة (٢٦٠ هـ).

قال أبو حاتم: «سألت أبا بكر بن أبي شيبة عنه فقال: «كان يحفظ الحديث، وكان جيد الحفظ للمسند والمنقطع»، وقال أبو زرعة: «التقيت مع ابن أخي حسين الجعفي وحفظت

أبو أسامة<sup>(١)</sup>، ح

وحَدثَنا الحسن بن عفان (٢)، حدثنا ابن غيرٍ (٣) قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق (٤)، عن عبد الله (٥)، قال: أتسى رجل النبي في فقال: (مَن أحْسن في يا رسول الله، أنواحذ بما كنا نعمل في الجاهليَّة ؛ فقال: ((مَن أحْسن في الإسلام لم يؤاخَذ بما عمل في الجاهليَّة ، ومَن أساء أُخِذَ بالأول والآخر) (١).

منه أشياء»، وقال مسلمة بن القاسم: «تكلَّم الناس فيه، روى مناكير»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث، حدَّث بالشام الغرائب»، ونقل المزيُّ عن المصنف أنه قال عنه: «حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي -كوفيُّ، حافظ-بدمشق»، وقال الدارقطني: «يعتبر به». وقال الذهبي: «معدودٌ في الحفاظ»، وقال ابن حجر: «صدوق يحفظ، وله غرائب». وقد توبع في حديثه هذا، والحمد لله.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣١٣/٧)، الثقات لابن حبان (١٩/٧)، تقذيب التهذيب تقذيب الكمال للمزي (٢٠٤/٥)، الكاشف للذهبي (١٩٢/٢)، تقذيب التهذيب (٢٠٥٩)، والتقريب لابن حجر (٢٠٧١).

<sup>(</sup>١) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «ابن عفان» بدون ذكر اسمه، وهو الحسن بن علي بن عفان العامري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن نُمَير الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن مسعود الهذلي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) والمراد بالإساءة في الإسلام هو: الكفر، والارتداد عن الدين، قال الحافظ ابن حجر: «لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم

٣٧٧ - ( حدثنا أبو إسماعيل الترمذيُ (١)، حدثنا أبو حذيفة (٢)، حدثنا أبو حذيفة (٢)، حدثنا سفيان (٣)، عن منصور (٤)، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، قال: قالوا: يا رسول الله أيؤاخَذ أحدُنا بما عمِلَ في الجاهليَّة؟ قال:

فيعاقب على جميع ما قدمه وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر الشرك» وأورد كلاً في أبواب المرتدين». الفتح (٢٧٨/١٢)

وقد سبق في هذا المعنى الجملة الواردة في ح(٢٧٠) أن الإسلام يهدم ما قبله، فذلك مشروطٌ بالاستمرار في الإسلام.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب استتابة المرتدين - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (الفتح ٢٧٧/١٢ ح ٢٩٢١) عن خلاد بن يحيى عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (١١١/١ ح ١٩١) من طريق ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش به، وأخرجه (ح ١٩١) من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به.

فائدة الاستحراج:

بيَّنت رواية المصنِّف شقيقاً، وجاء عند مسلم بكنيته فقط.

- (١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي.
- (٢) موسى بن مسعود النهدي البصري، متكلم فيه، وقد توبع عند البخاري ومسلم كما سيأتي في التخريج، وانظر: ح(٩٤).
  - (٣) هو: الثوري، قاله الحافظ ابن حجر. (الفتح ٢٧٨/١٢).
    - (٤) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
  - (°) في (م) ضربٌ على كلمة: «قال»، وليست هذه الكلمة في (ط) و (ك).

رمن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمِلَ في الجاهليَّة، ومن أساء في الإسلام أُخِذ بالأوَّلِ والآخِرِي) (١).

٢٧٤ - ذكر أبو عليِّ الزَّعْفَرانيُّ (٢) عن حجَّاجٍ (٣)، ح

وَحدثنا الصاغانيُّ، حدثنا أبو عبيد (١)، حدثنا حَجاجٌ، عن ابن جُريجٍ (٥)، أخبرين يعلى بن مُسلم (١)، أنَّه سمعَ سعيدَ بن جُبير (٧) يُحَدِّث عن

(۲) الزَّعْفَرَاني: بفتح الزاي، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء والراء، نسبة إلى: الزَّعفرانية قرية من قرى سواد بغداد تحت كُلْوَذَا، ونسبة إلى بيع الرَّعْفران أيضاً، والمذكور هنا منسوب إلى الأول وهو: الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح الزَّعْفَرَاني البغدادي، وهو شيخ المصنِّف وقد روى عنه كما سيأتي في ح(٣٣٥).

قال الدكتور بشار عواد في تعليقه على تهذيب الكمال: «مازالت هذه القرية معروفة كفذا الاسم إلى يومنا هذا، وهي في جنوب بغداد بالقرب من مصب نهر دِيَالى، والعمارة بينها وبين بغداد متصلة». انظر: الأنساب للسمعاني (٢٨٠/٦) تهذيب الكمال (٣١٢/٦).

- (٣) ابن محمد المصّيصي الأعور.
- (٤) القاسم بن سلامً المروزي ثم البغدادي القاضي، صاحب التصانيف المشهورة.
  - (٥) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي، مدلس.
    - (٦) ابن هُرْمُز المكي.
  - (٧) ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أحد مشاهير التابعين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق منصور والأعمش كما سبق في الذي قبله. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (١١١/١ ح١٨٩) من طريق جرير، عن منصور به.

ابن عَباسِ: أنَّ ناساً من أهل الشرك قَتَلوا وأكثروا، وزَنُوا وأكثروا، ثمَّ أتوا محمداً ﷺ فقالوا: إنَّ الذي تقول وتدعُو لَحَسَنٌ لو تُخبِرَنَا أنَّ لما عملنا كفسارة، فنَزَلَستْ: ﴿الَّسِذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ... ﴿ مَكتوب إلى قوله: ﴿ غَ فُورا رَّحِيمًا ﴾ (١) ونزلت: ﴿ يَكِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لا نَقْ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ... ﴾ الآية (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك) حاءت العبارة هكذا: «فنزلت: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِكُ مَمَّ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرُ وَلَا يَفَتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوبَ ۚ وَمَن يَغْمَلُ ذَاكِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ۞ يُعَهَدُعَ ﴾ إلى قوله: ﴿غَـغُورُارَجِيمًا ﴾»، والآيات من سورة الفرقان (٦٨ – ٧٠).

<sup>(</sup>٢) الآية من سورة الزمر - رقم (٥٣)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ يَكِمِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ... ﴾ (الفتح ٤١١/٨ ح.٤٨١) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (١١٣/١ ح١٩٣) عن محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار كلاهما عن حجاج به.

وطريق الزعفراني وصله النسائي في سننه - كتاب تحريم الدم - باب تعظيم الدم (۸٦/۷) عنه عن حجاج به.

# بَـابُ(') بَيَـَـانِ الكَافِرِ لا يَبْطُلُ مَعْــرُوفُهُ في كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ (وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ)('')، وَأَنَّ الشِّرْكَ يُسَمَّى ظُلْمَا

وهب، أحبرني وهب، أحبرني وهب، أحبرني وهب، أحبرني يونُسُ بن يزيد (٣/١)، أنَّ ابن شهابٍ أخبرَهُ /(ل٤٣/١) قَال: أخبَرَني عروةُ بن الزُّبير، أنَّ حَكيم بن حِزَام أحبره أنَّهُ قال: يا رسولَ الله أرأيتَ أموراً كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهليَّةِ ما لي فيها من شيء؟ فقال لهُ رسولُ الله ﷺ والتحنَّثُ هو رسولُ الله ﷺ والتحنَّثُ هو التعنَّدُ هو التعنَّدُ هو التعنُّدُ .

<sup>(</sup>١) في (م) ضربٌ على كلمة «باب»، وفي (ط) و(ك) بدون هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «وكان قبل ذلك» ولم يظهر لي فيه وحة، فأثبتُ ما في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي النجاد الأيلي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (٤) من حرملة بن يحيى عن ابن وهب به.

فائدة الاستخراج:

بينَّت رواية المصنِّف: يونس بن يزيد، وجاء عند مسلم مهملاً.

وأما إدراج تفسير التحنيّث بالتعبد فلم أحد من نسبه إلى أحد الرواة، والظاهر والله أعلم أنه من قول الزهري، فقد ورد في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب (٢) (الفتح ٣٠/١ ح٣) وفيه: «وكان حأي: النبي عليه عنار حراء فيتحنّث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد»، فقال الحافظ ابن حجر: «قوله: وهو التعبد هذا مدرجٌ في الخبر، وهو من تفسير الزهري».

٧٧٦ حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق(١)، وأبو داود الحرانيُّ، اللهُ عَالا: حدثنا عثمان بن عمر (٢)، أخبرنا يونس، عن ابن شهابٍ، أخبرني عروةً، عن حَكيم بن حِزَامِ ثُمَّ ذكر مثلَهُ(٣).

٧٧٧ - حدثنا أبو داود الحراني ١٤٠٠، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعد (٥)، حدثنا أبي، عن صَالح (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنَّ حَكيم بن حِزام أَحْبَرَهُ أنّه قال لرسول الله على: أرأيتَ أموراً كنتُ أتحنّثُ بها في الجاهليَّة مِن صِلَةٍ وعِتَاقَةٍ وصَدَقَةٍ وصِلَةِ رَحم فهل لي فيها

ويؤيد ذلك أنه لم يرد في غير طريق الزهري، ويؤيده أيضاً أن الزهري كان يكثر من تفسير الألفاظ، وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه يقول له: افصل كلامك من كلام النبي ﷺ والله أعلم. النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٨٢٩/٢)

<sup>(</sup>١) ابن دينار الأموي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس العبدي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٢/٣) عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٤/٣) من طريق الليث عن يونس بن يزيدٍ به، ولفظه: «على ما سلفت من حير».

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين ساقطٌ من (م) لعله بسبب انتقال بصر الناسخ من اسم أبي داود الحراني في الإسناد الأول إلى الثاني.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

<sup>(</sup>٦) ابن كيسان المدنى.

أجر ('')؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمت ('' على ما سَلَفْت ('' من خير)).

رَواهُ عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، عن مَعمر، عن الزهري بمثله<sup>(١)</sup>.

٢٧٨ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أبو اليمان (٧)، أخبرنا شُعَيب (٨)، عَن

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٢/٣) عن عبد الرزاق عن معمر به.

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (الفتح ٣٥٤/٣ ح٣٥٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر به.

(٧) الحكم بن نافع البَهْرَاني.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «من أحرٍ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أسلفت»، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ما عدا (ط) ففيها: «أسلفت»، وقد وردت بدون إثبات الهمزة في رواية الطبراني من طريق الليث كما سبق في تخريج ح(٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (١١٤/١ ح١٥) عن حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٤/٣) من طريق زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ به.

<sup>(</sup>٥) وهو في المصنَّف له (١٠/١٥٥ ح١٩٦٨).

<sup>(</sup>٦) هكذا علَّقه المصنِّف، وقد وصله مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (١١٤/١ ح١٩٥) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر به.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حمزة -واسمه: دينار - الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

الزهريِّ، نحوه إلا أنَّه لم يذكر شعيبٌ صِلَةَ الرحم فقط(١).

٧٧٩ حدثنا العُطارديُ (٢)، حدثنا أبو مُعاوية (٢)، ١٠٤٠عن هشام، عن أبيهِ، عن حَكيم بن حِزَامِ قال: قلتُ: يا رسولَ الله أرأيت شيئاً (٥) كنتُ أتحنَّثُهُ في الجاهليَّةِ؟ قال رسول الله ﷺ: ﴿أَسْلَمْتَ على ما سَلَف لك)، قال: يا رسولَ الله لا أدَعُ شيئاً مما كنتُ أصنعُهُ في الجاهليَّةِ إلا صَنَعْتُ في الإسلام مثله. وكان أعتقَ في الجاهليَّةِ مائةَ رقبة، فأعتق في الإسلام مائةً رقبةٍ، وساق في الجاهليَّة مائةً بَدَنَةٍ، فساق(١) في الإسلام مائةً نَدَنَة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب شراء المملوك من الحربي، وهبته، وعتقه (الفتح ٤٨٠/٤ ح٢٢٠) عن أبي اليمان عن شعيب به سواء.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر العُطَاردي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خازم الضرير، يضطرب في غير حديث الأعمش، وقد توبع كما سيأتي في

<sup>(</sup>٤) من هذا الموضع في (ط) سقطٌ إلى أثناء ح(٢٨٤)، وسيأتي التنبيه على نهايته في موضعه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أشياء» ولعله سبق قلم، والصواب المثبت بدليل قوله بعده: «أتحنَّلُه».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وساق».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العتق - باب عتق المشرك (الفتح ٥٠٠٠/٥) ح٢٥٣٨) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (١/٤/١ ح١٩٥) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية به. وعندهما تفسير قوله: «أَتَحَنَّتْ بَحَا» يعني: أتبرَّر بحا، وهو من تفسير هشام بن عروة كما بيَّنته رواية مسلم،

روّاهُ ابن نمير (۱)، عن هشام بن عروة أنَّ حكيما أعتق في الجاهليَّة وَحَمل على مائةِ بعيرٍ، ثمَّ أعتق في الإسلام مثلَهُ /(ل ٤٤/١) ثمَّ أتَى النَّبيَّ عَلَيْ ... فذكر نحوَه (٢).

• ٢٨٠ - حَدثنا عليُّ بن حرب، حدثنا أبو معاوية (٢)، وَمحمد بن فَضَيل (٤)، وَوَكِيعٍ قالوا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيمَ (٥)، عن علقمة (٦)، عن عبد الله قال: لما نَزَلَتُ ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (٧)، شقَّ ذلك على النَّاس، قالوا: يا رسول الله وَأَيُّنا لم يظلم نفسَه؟ فقال: ((إنَّهُ

فائدة الاستخراج:

رواية مسلم تنتهي عند قوله: «إلا فعلت في الإسلام مثله»، وما بعده من التفصيل زيادة في رواية المصنّف. وهي زيادة صحيحة.

- (١) عبد الله بن نُمَيرٍ الهَمْدَاني الكوفي.
- (٢) هكذا علَّقه المصنِّف، وقد وصله مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (١١٤/١ ح١٩٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نُمير به. وقد أخرجه الحميدي في مسنده (٢٥٣/١) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٣/٣) عن ابن عيينة عن هشام بن عروة به.
  - (٣) محمد بن حازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.
    - (٤) ابن غزوان الضَّبِّي الكوفي.
    - (٥) ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.
    - (٦) ابن قيس بن مالك النجعي الكوفي.
      - (٧) سورة الأنعام الآية (٨٢).

أي: يعمل أعمال البر.

ليس الذيْ تَعْنُونَ، ألم تسمعوا قولَ العبد الصالح: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلَهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

النَّيِّ اللهِ عَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَن عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَن عَلَمْ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن النَّمِ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن النَّمِ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن عَلِمُ اللهُ عَن عَلَمُ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن عَلَمُ اللهُ عَن عَلْمُ اللهُ عَن عَلَمُ اللهُ عَن عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَنْ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ

٧٨٢ حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القرشيُّ الرُّقِّيُّ الرُّقِّيُّ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان - الآية (١٣)، والعبد الصالح هو: لقمان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أستتابة المرتدين - باب ما جاء في المتأولين (الفتح ١١٧/١٣ ح٣٩٧) عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى كلاهما عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب صدق الإيمان وإخلاصه (١١٤/١ ح١٩٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس، وأبي معاوية، ووكيع كلهم عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) ابن عَبيدة النُّمَيري، أبو زيد بن أبي معاذ البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عمر الأسدي مولاهم الكوفي، توفي سنة (٢٠٣ هـ). وثقه الأئمة، إلا أن الإمام احمد قال: «كان كثير الخطأ في حديث سفيان»، وقال ابن شاهين في كتابه «الثقات»: قال أبونعيم في أصحاب الثوري: «ليس منهم أحد مثل أبي أحمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير». وقال الحافظ: «ثقة، ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري». انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٢٠١٥)، تمذيب الكمال للمزي (٢٥/ ٤٧٦) التقريب (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ل ٨٧ أ) عن عمر بن شبَّة عن أبي أحمد الزبيري به.

<sup>(</sup>٧) نسبته «الرَّقِّي» ليست في (ك)، وضرب عليها بالقلم في (م)، ولم أحد للمذكور ترجمة،

والعُطَارديُ (۱) قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش قال: سمعتُ إبراهيم، عن عَلقمة، عن عبد الله قال: لما نَزَلَتْ هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ عَن عَلقمة مِنْ عَلْمَ مِنْ الله قال: لما نَزَلَتْ هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْمِسُوا إِيمَنتُهُم مِنْ لَلْهِ وَأَيْنا مَن النّاس، فقالوا: يا رسول الله وأَيننا لم يظلم نفسَه؟ قال: (إنه ليس الذي تَعْنُونَ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿ يَبُنَى لَا نَشْرِكَ إِللَّهُ إِن الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ العبد الصالح: ﴿ يَبُنَى لَا نَشْرِكَ إِللَّهُ إِن الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٨٣ حدثنا محمد بن أحمدَ بن الجنيد الدَّقاق (٣)، وأبو أُمَيَّةَ قالا: حدثنا أبو الوليد (٤)، ح

وحَدثنا الصَّغانيُّ، حدثنا سليمانُ بن حرب<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا شعبة، عَن الأعمش بإسْنادِهِ مثله: فَطَابَتْ أَنْفُسُنَا (١)(٧).

فائدة الاستخراج:

ذكر الأعمش -في هذا الإسناد- سماعه الحديث من إبراهيم، وقد جاء عند مسلم معنعناً.

وقد وافقه الثقات على حديثه هذا في أسانيد المصنِّف.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر، خاتمة أصحاب أبي معاوية.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في حديث (٢٨٠) من طريق أبي معاوية وغيره.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٥) الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أنفسها» ، وهذه زيادة مروية بهذا الإسناد يصف الصحابة استبشارهم بهذا التفسير النبوي الكريم الذي أزال ما تردد في نفوسهم من حرج بسبب فهمهم الأول.

<sup>(</sup>٧) لم يخرجه مسلم من طريق شعبة، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان -

٢٨٤ حدثنا الصّغاني، حدثنا (١١١٠) إسماعيل بن الخليل (٢)، حدثنا عليُّ بن مُسْهِرِ<sup>(٣)</sup>، ح

وحَدثنا ابن الجنيد أبو جَعْفَر (٤)، حدثنا عبيد الله بن محمد (٥)، حدثنا عبد الواحد بن زياد(١)، كلاهما عن الأعمش بإسناده مثله: قالوا:

باب ظلم دون ظلم (الفتح ١٠٩/١ ح٣٢) عن أبي الوليد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة.

وأخرجه في كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الفتح ١٤٤/٨ ح٢٦٩) عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة به.

- (١) هنا ينتهي السقط المشار إليه في ح(٢٧٩) من نسخة (ط).
- (٢) الخزَّاز بمعجمات -، أبو عبد الله الكوفي. التقريب (٤٤١)
- (٣) بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء، القرشي، أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل.
  - (٤) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
- (٥) ابن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله القرشي التيمي البصري، يعرف بالعيشي، وبالعائشي وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، توفي سنة (۲۲۲ هـ).

وثقه الأئمة، إلا أنه رمي بالقدر، ولكن قال الحافظ ابن حجر: «ثقة، جواد، رمي بالقدر، ولم يثبت».

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٠/١٠)، تهذيب الكمال للمزي (١٤٧/١٩)، التقريب (٤٣٣٤).

(٦) العُبْدي مولاهم البصري، توفي سنة بضع وسبعين ومائة.

وثقه الأثمة، وتكلُّم في حديثه عن الأعمش: يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود.

يا رسول الله، فأينًا لا يَظلم نفسَه؟ قال: «ليس ذلك، إنَّما هوَ الشرك، ألم تسمعوا قول لقمانَ لابنه وهو يَعِظُهُ: ﴿ يَبُنَى لَا تَشْرِكَ بِأَلَّهِ إِلَى الشِّرِكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشِّرَكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّرِكَ الشَّالُمُ عَظِيمٌ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٨٥ حدثنا سَعيد بن مَسْعودٍ (٢)، حدثنا أبو الجَوَّاب (٣)، حدثنا عمارُ بن رُزَيقٍ (٤)، عَن الأعمش بمثلِهِ (٥).

قال ابن عبد البر: «أجمعوا - لا خلاف بينهم - على أن عبدالواحد بن زياد ثقة ثبت»، وقال ابن القطان الفاسي: «ثقة، لم يعتل عليه بقادح»، غير أن الحافظ ابن حجر قال: «ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال». وقد توبع هنا في حديثه عن الأعمش.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠/٦)، الضعفاء للعقيلي (٥٥/٣)، الكامل لابن عدي (١٩٣٨)، تقذيب التهذيب لابن حجر، (٣١/٣٥) التقريب (٤٢٤٠)

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب صدق الإيمان وإخلاصه (١١٥/١ ح١٩٨) عن منجاب بن الحارث عن علي بن مسهرٍ، عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظه، وقد ذكر المصنِّف أكثره.

- (٢) ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان.
- (٣) الأحوص بن جَوَّاب الضَّبِّي الكوفي.
- (٤) الضَّبِّي التميمي، أبو الأحوص الكوفي.
  - (٥) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق.

٧٨٦ حَدْثنا المَعْمَرِيُّ (١)، حدثنا أبو كُريبِ (١)، حدثنا ابن إدريس(٣) قال: حَدَّثنيه -أولاً- أبي، عن أبان بن تَغْلِب(١)، عن الأعمش، ثمَّ سَمِعْتُهُ من الأَعمش بمثلِهِ (°).

(١) الحسن بن على بن شبيب.

<sup>(</sup>٢) محمد بن العلاء بن كُرَيب الهَمْدَاني.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزَّعافري، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الكوفي القارئ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب صدق الإيمان وإخلاصه (١١٥/١ ح١٩٨) عن أبي كريب عن ابن إدريس به سواء في العلو والنزول.

وفي هذا الموضع على هامش (ك) ما نصه: «بلغت في الميعاد الثاني».

## بَابُ<sup>(۱)</sup> رَفْعِ الخَطَّأِ وَالنِّسْيَانِ عَنْ الـمُسْلِمِيْنَ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا وَوَسْوَسَتْ

۱۸۷ حدثنا یزید بن سنان (۲)، حدثنا أبو عاصم (۳)، حدثنا سفیان (٤)، ح

ورواه وكيع، حدثنا سفيان (٥)، عن آدم بن سليمان مَولى حالد (١) قال: سمعت سعيدَ بن جُبَير يحدِّث عن ابن عباس قال: لما نزلتُ هَذه الآية: ﴿إِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَو تُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِدِ اللّهِ ۖ قال: دَخل قلوبَهم منه اللهي قلوبهم من شيء (٧)، فقال النبي على القولوا: سمعنا وأطَعْنا وسلَّمنا)».

قال: فألقى الله الإيمانَ في قلوبهم، فأنزل الله: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (م) ضربٌ على كلمة «باب»، وفي (ط) و(ك) «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد القرشي الأموي، أبو حالد القزاز.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

<sup>(0)</sup> في (ط) e(b):  $e^{-2a}$  وحدًاث وكيعٌ عن سفيان».

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «مولى حرير»، وأصلحه ناسخ (ط) على الهامش: «حالد».

<sup>(</sup>٧) قوله: «لم يدخله» أي لم يدخل مثله، و«من شيء» تمييزٌ للضمير في قوله: يدخله.

## ﴿ وَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا أَأَنتَ مَوْلَكِنَا ﴾ (١) قال: قد فعلتُ (١).

هَذَا لَفُظُ وَكَمِع، وحَديثُ يَزيد بنحوه، وَلَمْ يَذَكُر قُولُ النِّي ﷺ فيه.

٣٨٨ حدثنا محمد بن عَوف (٣)، حدثنا آدم (١)، حدثنا وَرْقَاء (٥)، عن عَطاء بن السَّائب (٦)، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عَباسِ قال:

وثقه جماعة، وتُكُلِّم في حديثه عن منصور بن المعتمر، وهذا ليس منه.

وقال الذهبي: «صدوق، صالح»، وقال ابن حجر: «صدوق، في حديثه عن منصور لِينً». وقد أخرج له الشيخان من غير حديثه عن منصور.

انظر: الضعفاء للعقيلي (٣٢٧/٤)، الكامل لابن عدي (٢٥٥٢/٧)، تحذيب الكمال للمزي (٤٣٣/٣٠)، التقريب (٧٤٠٣)

(٦) ابن مالك الثقفي الكوفي، توفي سنة (١٣٦ هـ).

صدوق، إلا أنه اختلط في آخر عمره، وضعفه بعضهم من أجل ذلك، ولم يذكروا ورقاء هل هو فيمن روى عنه قبل الإختلاط أم بعده، وقد تابعه أبو عوانة الوضائح بن عبد الله اليشكري - كما في الإسناد الآتي - وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده ولم يميّز بين ما سمع قبل الاختلاط وبعده.

<sup>(</sup>١) الآيات (٢٨٤ - ٢٨٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق (٢) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن وكيع به.

<sup>(</sup>٣) أبن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي الحافظ.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزي، أبو الحسن العسقلاني.

<sup>(</sup>٥) ابن عمر بن كُلَيب اليشكري، أبو بشر الكوفي.

ولكن عطاءً توبع على هذا الحديث، تابعه آدم بن سليمان عن سعيدٍ به كما مرَّ في الإسناد الماضي وتابعه أيضاً عكرمة ومجاهد كما سيأتي في تخريج الحديث الذي بعد هذا. انظر: تاريخ الدوري (٣/٢)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص:١٧٧)، الضعفاء للعقيلي (٣٩٨٣)، تحذيب الكمال للمزي (٢٠/٢٨)، ميزان الاعتدال للذهبي الكمال للمزي (٣١٠/٣)، التقريب (٢٠/٣) التقريب (٢٠/٣) لكمة: «فلما» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص:٢٢٧) من طريق إبراهيم بن الحسين وعلي بن حفص كليهما عن آدم عن ورقاء به.

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري.

أبو عَوانة (1)، عن عطاء بن السَّائب مِثلِه (1).

(١) الوَضَّاح -بتشديد المعجمة ثم مهملة- بن عبد الله اليشكري الواسطي. التقريب (٧٤٠٧). وقد سبق في الحديث السابق أنه ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده ولم يميِّز ذلك.

(٢) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص:٢٢٨) من الطريق نفسه (من طريق عفان بن مسلم عن أبي عوانة الوضاح اليشكري عن عطاء به).

وأخرجه أيضاً في نفس الموضع من طريق عكرمة عن سعيد بن جبير به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٢/١) من طريق حميد الأعرج عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ به، وقال في آخره: «فتُحُوِّزَ لهم في حديث النفس، وأُخذوا بالأعمال».

وأخرج البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ إِلَيْهِ مِن رَّيْهِ ﴾ (الفتح ٨/٥٥ ح٥٤٦) من حديث ابن عمر الله أنه قال في قوله تعالى: ﴿ إِن تُبْدُوا مَا فِي آنتُسِكُمْ أَوْ تُحْفَرُهُ ﴾: نسختها الآية التي بعدها.

#### تنبيهان:

الأول: رواية ابن عباس شه هذه تُشير إلى نسخ قول تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِيَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

القول بالنسخ: وهو مروي -أي القول بالنسخ- عن علي بن أبي طالب،
 وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة وغيرهم.

٢- أنما لم تنسخ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله في الآية: «إنما
 لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة، يقول الله عز وجل: إني

أحبركم بما أحفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدَّثوا به أنفسهم، وهو قوله: ﴿ يُحَاسِبَكُم بِواللَّهُ ﴾ يقول: يخبركم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَكُهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مِن يَشَكُمُ وَاللهِ وَقُولُهُ وَهُو قوله: ﴿ وَلَذِي يُوَاخِدُ لُمُ عِاكَسَبَتَ قُلُونُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥]، من الشك والنفاق».

وهو مروي عن الحسن البصري، والضحاك، والربيع بن أنس وغيرهم.

٣- أنها نزلت في كتمان الشهادة، ففي رواية عن ابن عباسٍ أيضاً أنها نزلت في كتمان الشهادة أي أنها متعلقة بالآية التي قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُوا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

أخرج هذه الآثار:

أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ٢٧٤ - ٢٧٩)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٩٢/٣)، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ١٩٤٨ - ٢٢٥)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: ٢٢٥ – ٢٣٥) وتبعاً لاختلاف هذه الآثار اختلف المفسِّرون فذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة، وذهب البعض إلى أنما محكمة.

وممن ذهب من المفسرين إلى أنها محكمة غير منسوخة: ابن جرير الطبري، وأبو جعفر النحاس، ومكي بن أبي طالب القيسي، وابن الجوزي، وابن عطية الأندلسي، والقرطي وغيرهم.

وذهب آخرون إلى أنها منسوخة منهم: ابن حزم، والشوكاني.

ويفهم من كلام ابن حجر أنه مال إلى أنها منسوحة وإن لم يصرِّح بذلك، حيث قال: «والمراد بقوله: نسختها، أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به، أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماً، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ماكان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالإخبار عمن مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث: التحصيص؛ فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراً». الفتح (٨/٥٥)

انظر للاستزادة حول هذه المسألة: المصادر التي خرَّجت الآثار السابقة، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (ص: ٢٠٠)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص: ٣٠)، الخرر الوجيز لابن عطية (٣٨٣/٢)، زاد المسير لابن الجوزي (٢٩٤/١)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٠/٢٤ - ٤٢٤)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١١/١ - ١١١)، فتح الباري لابن حجر (٥٥/٨)، والشوكاني في فتح القدير (٢/٥٠١).

الثاني: ما ورد عن ابن عباسٍ من قوله في الآية أنها لم تنسخ، ورد من طريق علي بن أي طلحة عنه، وهذه الطريق من الطرق الجيدة عن ابن عباس في التفسير، كما قرَّره الحافظ ابن حجر، وتبعه السيوطي. وأسهب الدكتور حكمت بشير – في مقالةٍ له – في الكلام على هذه الطريق، وحكم على هذا الإسناد بالحسن، وذكر هناك أن الحاكم صحح مثل هذا الإسناد ووافقه الذهبي.

انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢٠٧/٤)، مجلة الجامعة الإسلامية - العددان (١٠١ - ١٠٠) من السنة (٢٦) مقالة بعنوان: «التفسير الصحيح» للدكتور حكمت بشير ياسين (ص:٥٢ - ٥٤).

وهذا الإسناد وإن كان حسناً لكنه لا ينتهض لمعارضة رواية صحيح مسلم، فما ورد

• ٢٩ - حدثنا محمد بن يحيى النَّيسَابُوريُّ (١)، وأبو بكر الرازيُّ (٢)،

قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل(٣)، حدثنا يزيد بن زُرَيع، ح

وحدثنا عَباس الدوريُّ، حدثنا أميَّةُ بن بسطام (٤)، ح

وحدثنا أبو إبراهيمَ الزهريُّ (°)، وإبراهيم بن خُرَّرَاد (١)، ومَسْرُور بن نوح (۷)، قالوا: حدثنا يَرَيد بن رُرَيعِ، عن نوح (۷)، قالوا: حدثنا يَرَيد بن رُرَيعِ، عن

في صحيح مسلم -وعند المصنّف تبعاً له- عن ابن عباسٍ من أن الآية منسوحة أولى من رواية على بن أبي طلحة التي جاء فيها عن ابن عباس أنه قال في الآية أنحا لم تنسخ، هذا إذا مُحعِل النسخ على ظاهره أما إذا مُحمِل النسخ على التحصيص - كما تقدّم في توجيه الحافظ - فلا تعارض، والله أعلم.

- (۱) نسبته «النيسابوري» ليست في (ط) و(ك)، وهو الذهلي.
  - (٢) محمد بن زياد بن معروف.
  - (٣) المِنْقَري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي.
- (٤) ابن المنتشر العيشي، أبو بكر البصري، وفي (ط) و(ك) زيادة: «حدثنا يزيد بن زريع».
  - (٥) أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري.
    - (٦) لم أجد له ترجمة.
- (٧) وقع في (ط) خطأ: «مسروق» بدل «مسرون»، وهو الإسفراييني، أبو بشر الذهلي، توفي سنة (٢٥١هـ)، قال عنه الحاكم: «ثقة مأمون، صاحب غرائب» ولم أجد فيه قولاً آخر. انظر: سؤالات السجزي للحاكم (ص ١٣٩)، تاريخ الإسلام للذهبي (ص: ٣٥١ حوادث سنة ٢٥١ ٢٦٠).
  - (٨) التميمي الضرير البصري الحافظ.
  - (٩) أي: محمد بن المنهال، وأمية بن بسطام.

رَوْح بن القاسم، عن العلاء(١)، عن أبيهِ، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: لما أنزل الله تبارك وتعالى(٢) على رسوله: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَىكَ لِمَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ ﴾، [قال:](") فاشتَدَّ ذلك على أصحاب رسول الله على، فأتو رسول الله على، ثمَّ بركوا(١) على الرُّكب فقالوا: أَيْ رسول الله كُلمُّنا من الأعمال ما نُطيق الصلاة والصيام وَالجهاد وَالصَّدقة، وقد أُنْزِلَتْ [عليك](٥) هذه الآية!(١) قال رَسولُ الله ﷺ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أَهلُ الكتاب قَبْلَكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَل قولوا: ﴿سَمِعْنَاوَأَطَعْنَا عُغُوْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَّاكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ ) . . قَالُوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَلَمْ عَنَا غُغُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ (٧).

فلما أقرَّ بها القومُ، وذلَّت بها ألسنَتُهم أنزل الله تبارك وَتعالى (^) فسي إثرها: ﴿ وَالْمُولُ بِمَا أَنْ زِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الجُرَقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٢) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ذكر» بدل «بركوا» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): «عليه».

<sup>(</sup>٦) وقع في السياق اختصار لجملة جاءت في رواية مسلم، وهي قوله: «و لانطيقها».

<sup>(</sup>V) ما بين النجمين ساقط من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٨) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

وَمُكَتَبِكِيهِ وَرُسُلِهِ ﴾ /(١١٥/٥٤/ب) إلى قَوْلِه: ﴿ وَإِلْتَكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾.

فلما فَعَلُوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى ()، فأنزل الله: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَعْم، ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَعْم، ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَعْم، ﴿ وَاعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

إلا أنَّ محمدَ بن المنهال(٤) قدَّم بَعضَ الكلام وأَخَّر بَعْضَاً، وقال: والخديثُ كُلُهُ والحديثُ كُلُهُ

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «و أخطأنا»، سقطت الألف من «أو».

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى - عدا الأصل - علامة حذف (لا - إلى) من قوله: «واعف عنا» إلى هذا الموضع، والآيات من آخر سورة البقرة رقم (٢٨٤ - ٢٨٦).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق (١١٥/١ ح١٩٩) عن أمية بن بسطام العيشي، ومحمد بن المنهال الضرير كلاهما عن يزيد ابن زُرَيع به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٢/٢) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن به.

وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (١٩٣/٣) من طريق مصعب بن ثابت عن العلاء بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٤) أي بخلاف الاثنين الذين معه: موسى بن إسماعيل، وأمية بن بسطام.

واحد<sup>ه(۱)</sup>.

المنقريُّ (٢٩١ حدثنا أبو بكر محمد بن زياد إملاءً، حدثنا أبو سلمة المنقريُّ (٢) حدثنا يزيدُ بن زُرَيع بإسنادِهِ مثله.

الجُنَيد قالا: حدثنا يجمد بن عبد الملك الواسطيُّ، ومحمد بن أحمد بن الجُنَيد قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مِسْعَر (٣)، عن قتادة، عن زُرَارَةَ بن أوف (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله تحاوز عن أمتي ما تحدِّث بهِ أَنْفُسَهَا (٥) أو وَسُوسَتْ بهِ أَنْفُسَهَا ما لم تتكلم (١) أو تعمل به ﴿) (٧).

<sup>(</sup>١) سقطت عدة أوراق من (ط) من هذا الموضع إلى أثناء ح(٣١٢)، وسيأتي التنبيه على نحايته في موضعه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف، وفي آخرها الراء، نسبة إلى بني مِنْقَر من تميم، وهو موسى بن إسماعيل الماضي في الإسناد السابق. انظر: الأنساب للسمعاني (٢/١١).

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح المهملة: ابن كِدَام - بكسر أوله وتخفيف ثانيه - بن ظَهير الهلالي العامري، أبو سلمة الكوفي. التقريب (٦٦٠٤)، (٦٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) العامري الحَرَشي، أبو حاجب البصري، قاضيها.

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع، وهما ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر». شرح صحيح مسلم (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٦) في (م) «يتكلم»، وفي (ك): «تتكلم به أو تعمل به».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى (الفتح ١٩٠/٥ ح٢٥٢٨) من طريق سفيان بن عيينة عن مِسعَرٍ به، وأخرجه أيضاً في كتاب الأيمان والنذور - باب إذا

٣٩٣ - حدثنا ابن أبي رجاء (١)، حدثنا وكيع، حدثنا هشام (٢)، عن قتادة مثله مَرفوع، وقال فيه: (رَإِنَّ الله تجاوز لأمتي...)(٣).

الم المرويُّ (٤)، حدثنا أبو أُميَّة، حدثنا أبو زيد الهرويُّ (٤)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٥)، عن قتادة بإسنادِهِ مثلَهُ إلا أنَّه قالَ:

حنث ناسياً في الأيمان (الفتح ١٩/١١ ٥ ح٢٦٦٤) عن خلاد بن يحيى عن مِسعرٍ به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (١١٧/١ ح٢٠٢) من طريق وكيعٍ، عن مِسعرٍ وهشام الدَّستوائي، ومن طريق شيبان كلهم عن قتادة به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظه على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

- (١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري المصيصي، أبو جعفر الطرسوسي.
  - (٢) ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي، أبو بكر البصري.
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والجنون... (الفتح ٢٠٠/٩ ح٢٦٥) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام به. وأخرجه مسلم كما سبق في الإسناد الماضي من طريق وكيع عن مسعر وهشام به. فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظه على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

- (٤) سعيد بن الربيع الحرّشي العامري.
- (٥) واسم أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم، ثقة، من المرتبة الثانية من المدلسين، وقد اختلط قبل موته بعشر سنين، كما سبق في ح(١٧).

ولم يُذكر أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده،

«مَا لَم يَعْمَلْ بِيَدِهِ» (١).

ولكن تابعه جماعة - عند مسلم كما في تخريج الحديث - عن ابن أبي عروبة، منهم عبدة بن سليمان، وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات (ص:١٩٣ - ١٩٥).

(١) في هامش الأصل في هذا الموضع ما نصه: «آخر الجزء الأول».

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (١١٦/١ - ١١٧ ح ٢٠٢) من طريق ابن علية، وابن أبي عدي، وعلي بن مسهر وعبدة بن سليمان كلهم عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أيضاً (ح ٢٠١ - ٢٠٢) من طريق شيبان، وأبي عوانة الوضاح اليشكري كلاهما عن ابن أبي عروبة به.

# بَيَـانُ الوَسْوَسَةِ التِي يَجِدُهَا الْمُؤْمِنُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا (﴿ اللَّهِ عَلَمَا النَّبِي ۚ ﴿ اللَّهِ مَعَلَمَا النَّبِي ۗ ﴾ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ (')، التِي جَعَلَمَا النَّبِي ۗ ﴿ مِن الإِيْمَانِ إِذَا أَنْكَرَهَا وَاجِدُهَا

و ٢٩٥ حدثنا أبو أُمَيَّة الطرسوسيُّ، حدثنا أبو نعيم (٢)، حدثنا أبو نعيم (٣)، حدثنا زهير بن معاوية (٣)، عن سُهَيل /(ل ٢/١٤/١) بن أبي صَالح (٤)، عَن أبيه، عن أبي هُريرةَ قال: جاؤا (٥) ناسٌ من أصحَابهِ، فقالوا: يا رسولَ الله نجدُ في أنفسِنا شيئاً نُعْظِم (٢) أن نتكلَّم بهِ –أو الكلامَ به –. قال: ((وقد وَجَدْتموه؟)) قالوا: نعَم. قال: ((ذاك صَرِيحُ الإيمان)) (٧).

<sup>(</sup>١) في (ك) جاء السياق كالتالي: «مما يستعظم أن يتكلُّم به».

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ابن حُدَيج الجعفي، أبو حيثمة الكوفي.

<sup>(</sup>٤) واسم أبي صالح: ذكوان السمان المدني.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «جاء» وهي رواية مسلم، وهي الجادة، وما في الأصل و(م) جاءت على لغة أكلوني البراغيث، وعند أبي داود من هذا الطريق: «جاءه».

<sup>(</sup>٦) ورواية مسلم: «ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» ، ولفظ المصنّف عند أبي داود، قال أبو الطيب العظيم آبادي: «من الإعظام، أي نجد التكلم به عظيماً لغاية قبحه، والمعنى نجد في أنفسنا الشيء القبيح نحو: من حلق الله، وكيف هو، ومن أي شيء هو، ونحو ذلك مما يُتَعَاظم النطق به، فما حكم جريان ذلك في حواطرنا؟».

أنظر: عون المعبود للعظيم آبادي (١١/١٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها

٢٩٦ حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود(١)، حدثنا شعبَةُ، ح

وَحَدَثنا محمد بن الخليل المُخَرِّميُّ أبو جَعفر، وأبو بَكر محمدُ بن إسحاق الصَّغانيُّ قالا: حدثنا أبو الجوَّاب (٢)، حدثنا عمار بن رُزَيق (٦)، قالا(1): حدثنا الأعمَش، عَنْ أبي صَالح، عَن أبي هُرَيرةَ قال: جاء رجل إلى النبيِّ عِي اللهِ الله إنبي أُحَدِّثُ نفسى بالحديث لأنْ أَخِرَّ من النبيِّ عَلَي الله عنه الله إنبي أَخِرَّ من السماء أَحَبُّ إلى من أن أتكلَّمَ بهِ. قال: ((ذاك صَرِيحُ الإيمانِ))(٥).

(۱۱۹/۱ ح۲۰۹) من طریق جریر بن عبد الحمید عن سهیل به.

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في رد الوسوسة (٣٢٩/٤ ح١١١٥) عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية به.

فائدة الاستخراج:

بيّنت رواية المصنّف سهيلاً بأنه ابن أبي صالح، وجاء عند مسلم مهملاً.

(١) الطيالسي، سليمان بن داود، والحديث في مسنده (ص:٣١٦)، وسقط منه ذكر الأعمش.

(٢) الأحوص بن جوَّاب الضيِّي الكوفي.

(٣) الضِّبي التميمي، أبو الأحوص الكوف.

(٤) في (ك): «قال».

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١١٩/١ ح٢١٠) من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش به. وعن ابن أبي رواد وأبي بكر بن إسحاق كلاهما عن أبي الجواب عن عمار بن رزيق به.

فائدة الاستخراج:

لم يسق مسلم لفظه وإنما أحال على ما قبله، وسياق المصنِّف له مع بيان اختلاف

( هذا ه ) لفظ عمار، ولفظ شُعْبَةَ: أنّ النبّي ش سُئِلَ عَما يُحَدِّث بِهِ الرجلُ نفسَه، فقال رسولُ الله ش : «ذاكَ محضُ الإيمان» (١٠).

٧٩٧ - حدثنا محمد بن عبد الوَهاب (٢) قال: سمعتُ عَليَّ بن عَبْد الوَهاب (٢) قال: سمعتُ عَليَّ بن عَبْد أَنْ الوسوسةِ فلم عَثَّامٍ (٣) يقول: أَنْ شُعَيرَ بن الخِمْسِ (٤) فسألتُهُ عن حَديث الوسوسةِ فلم

ألفاظ الرواة فيه من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٧٩/١ ح١٤٥) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به.

#### تنبيه:

معنى الحديث أن صريح الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يستعظم أن يتكلم بهذه الوساوس والخواطر، ويمنعه من قبوله في نفسه، والتصديق به، ومدافعة هذه الوساوس ومجاهدتها هو صريح الإيمان، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، لأنها من فعل الشيطان وتسويله فلا يكون إيماناً. أشار إلى هذا المعنى ابن حبان، والخطأبي وغيرهما رحم الله الجميع. انظر: صحيح ابن حبان (١٨٠/١)، معالم السنن للخطأبي (١١/٨).

- (١) العبارة من قوله: «هذا لفظ عمار» إلى آخر الفقرة سقطت من (ك).
- (٢) ابن حبيب بن مهران العبدي، أبو أحمد الفرَّاء النيسابوري، وهو راوية على بن عثَّام.
  - (٣) ابن على العامري الكوفي، أبو الحسن، نزيل نيسابور.
    - (٤) التميمي الكوفي.

وثقه ابن معين، ويعقوب الفسوي، والترمذي، والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال أبو الفضل بن عمار الشهيد: «أخطأ في غير حديث مع قلة ما روى». ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر:

يُحَدِّثني، فَأَدْبَرْتُ أَبكِي ثُمَّ لَقيَني فقال ( لله الله على الله على الله على الله على الرجل إبراهيم (٢)، عن علقمة (٣) عن عبد الله قال: سَأَلْنَا رسولَ الله على عن الرجل يَجِدُ الشَّيءَ لو خَرَّ من السماء فَيَخْطَفُهُ (١) الطَّير كان أَحَبَّ إليه من أن

«صدوق» ولعله الصواب، وقد أخرِج له مسلم حديثاً واحداً هو هذا الحديث.

انظر: تاريخ الدارمي (ص: ١٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٢٣/٤)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان(١٢٢/٣) سنن الترمذي (٥/٥ ح ٢٦٠٩)، تحذيب الكمال للمزي (١٣٠/١١)، الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص: ٩٩)، تحذيب التهذيب (٤/٥)، والتقريب لابن حجر (٢٤٣٢)

(۱) ابن مِقْسَم الضبّي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى الفقيه، توفي سنة بضع وثلاثين ومائة. ثقة، لكنه يدلِّس وخاصة عن إبراهيم شيخه هنا، وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقد ضعَّف الإمام أحمد حديثه عن إبراهيم خاصة، ولم أحمد له تصريحاً بالسماع في هذا الحديث، ولكنه في صحيح مسلم فيحمل على السماع، وله أيضاً شاهدٌ من حديث أبي هريرة السابق.

ونفى أبو داود عنه التدليس وذكر أنه سمع من إبراهيم مائة وثمانين حديثاً.

انظر: العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢٠٧/١)، سؤالات الآجري عن أبي داود (ص:١٧٢)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٨/٨)، تعذيب الكمال للمزي (٣٩٧/٢٨) تعذيب التهذيب (ص:١١٢)، وتعريف أهل التقديس (ص:١١٢)، وهدي الساري (ص:٤٦٧)، والتقريب لابن حجر (٦٨٥١).

- (٢) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.
- (٣) ابن قيس بن مالك النجعي الكوفي.
- (٤) نقطتا الياء غير واضحة في الأصل و(ك)، وما أثبتُ من (م)، ورواية ابن حبان والبغوي وغيرهما: «فتخطَّفه» بالتاء، والطاء المشدّدة.

يَتَكَلَّم بهِ. قال: ((ذاك مَحْضُ -أو صَرِيحُ- الإيمان)(١).

۲۹۸ – حَدثَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وَهب، أخبرني يونس بن يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عَن أبي سلمة (۲)، وسعيد بن المُسَيَّب (۲)، عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: ((نحن أَحَقُّ بالشَّكِّ من إبراهيمَ إذْ قسال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَالَ الله لُوطاً لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ قَلْمَ الله لُوطاً لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ قَلْمَ الله لُوطاً لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١) ١١٩/١) عن يوسف الصفار عن علي بن عثّام به مختصراً.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٨١/١)، والبغوي في شرح السنة (١٠٩/١) من طريق محمد بن عبد الوهاب الفراء - شيخ المصنِّف - عن علي بن عثَّام به.

فائدة الاستخراج:

١- أورد مسلم لفظ الحديث مختصراً: «سئل رسول الله على عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان.

٢- لم يذكر مسلم قصة على بن عثام مع سُعير بن الخِمس.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر اسم أبيه في (م).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية (٢٦٠).

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «ليس المراد بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف».

وقد ذكر البغوي -رحمه الله تعالى- أحوبة في المراد من قوله ﷺ: «نحن أَحَقُّ بالشَّكِّ من إبراهيم»، وهي كالتالي:

### شَدِيدٍ، وَلُو لَبْتُ فِي السِّجنِ طُوْلَ لَبْثِ يُوْسُفَ لأجبْتُ الداعيَ (١).

٣٩٩ - حَدثنا عليُّ بن عُثمانَ النُّفَيليُّ (٢)، حدثنا سعيد بن تَليد (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم (٤)، حدثنا بَكر بن مُضَر (٥)، عن عَمرو بن

١- أنهما لم يشكّا في قدرة الله على ذلك، ولكن شكّا في أن يجيبهما الله على سؤالهما ذلك.

٢- نفي الشك عنه على وعن إبراهيم. والمعنى: إذا لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. قاله على سبيل التواضع والهضم من النفس. انظر: معالم التنزيل، للبغوي، (٢٤٨/١)، تفسير ابن كثير، (٣٢٣/١).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله عز وجل: ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن صَيْفٍ إِنْ هِمَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْو ﴾ ... (الفتح ٢/٣٧٦ ح٢٣٣٧)، وفي كتاب التفسير - باب ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنَ هِمُ رَبِّ أَرِفِ كَيْفَ تُحْمِ ٱلْمَوْلَةُ ﴾ (الفتح ٤٩/٨ عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (١٣٣/١ ح٢٣٨) عن حرملة بن يحيى عن ابن وهبٍ به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف يونس بن يزيد باسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملاً.

- (٢) في (ك) زيادة نسبته: «الحراني».
- (٣) هو: سعيد بن عيسى بن تَلِيد -بفتح المثناة وكسر اللام- الرُّعَيني القِتْبَاني -بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة- مولاهم، أبو عثمان البصري. التقريب (٢٣٧٧).
- (٤) ابن خالد بن مُحَنَادة العُتَقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف -، أبو عبد الله المصري الفقيه راوية المسائل عن الإمام مالك. التقريب (٣٩٨٠).
  - (٥) ابن محمد بن حكيم المصري.

الحارث(١)، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ بإسنادِهِ مثله (١).

• • ٣ - حَدَّنا سعيد بن مسعُود الـمَروزيُّ، حدَّنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد<sup>(٣)</sup>، حدثنا أبو أُويس<sup>(٤)</sup>، ح

(١) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ﴿ فَلَمَّا جَلَّهُ وَ الرَّمُولُ قَالَ الْمَعِمْ إِلَى وَ وَكَ فَسَعَلَهُ ... ﴾ (الفتح ٢١٦/٨ ح٤٦٩٤) عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن بن القاسم به.
  - (٣) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
- (٤) عبد الله بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، توفي سنة (١٦٩ هـ)، وقيل (١٧٦ هـ).

معتلف فيه، تردد فيه قول ابن معين، وأحمد بن حنبل بين التوثيق والتضعيف، وقال ابن المديني: «كان عند أصحابنا ضعيفاً»، وقال الفلاس: «فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق»، وقال يعقوب بن شيبة: «صدوق، صالح الحديث، وإلى الضعف ما هو»، وضعفه أبو زرعة مرة، وقال مرة: «صالح، صدوق، كأنه ليِّن»، وقال أبو داود: «صالح الحديث»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ كثيراً، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى من أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها».

وهذا تفصيل حسن يحسن الأخذ به، ونحوه قول ابن عدي الذي قال: «وفي أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحد، وهو ممن يكتب حديثه». وقال أبو أحمد الحاكم: «يخالف في بعض حديثه»، وقال الدارقطني: «حديثه عن الزهري في بعضها شيءً»، ووثقه ابن شاهين، وقال الخليلي: «هو مقارب الأمر»، وضعفه ابن حزم، وابن عبد البر، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

وحَدثنا حمْدانُ بن علي(١)، وَإِبراهيمُ بن أبي داودَ الأسديُّ(١)،

وأما الذهبي فقد ذكره في كتابيه في الضعفاء: المغني والديوان، وذكره أيضاً في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وقال ابن حجر: «صدوقٌ، يهم».

فالظاهر أنه ممن يعتبر بحديثه، ولا يحتجُّ به منفرداً، وقد تابعه على هذا الحديث: الإمام مالك كما في الإسناد الذي بعده مباشرة، فالحمد لله.

انظر: تاریخ الدوري (۲/۲۳ – ۳۱۸)، تاریخ الدارمي (ص: ۱۹۰)، سؤالات ابن أبی شیبة لابن المدیني (ص: ۱۳۰)، سؤالات أبی داود للإمام أحمد (ص: ۲۲۷)، أبی شیبة لابن المدیني (ص: ۱۳۰)، سؤالات أبی داود للإمام أحمد (ص: ۲۲۷)، التاریخ الکبیر للبخاري (۱۲۷/۰)، أبو زرعة الرازي وجهوده (۲۲۲۳ – ۳۲۷)، الضعفاء الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم (۹۲/۰)، الضعفاء للنسائي (ص: ۲۲٪)، الضعفاء للعقیلي ( $7/\sqrt{7}$ )، المحصوحین لابن حبان ( $7/\sqrt{7}$ )، الکامل لابن عدی (عادی ۱۸۹۹)، المحمولات البرقاني للدارقطني (ص: ۷۳)، الثقات لابن شاهین (ص: ۱۸۸)، الحملی لابن حزم ( $7/\sqrt{7}$ )، التمهید لابن عبد البر ( $9/\sqrt{7}$ )، الضعفاء لابن الجوزي ( $1/\sqrt{7}$ )، تاریخ بغداد للخطیب ( $1/\sqrt{7}$ )، قذیب الکمال للمزي ( $1/\sqrt{7}$ )، المغني في الضعفاء ( $1/\sqrt{7}$ )، والدیوان (ص:  $1/\sqrt{7}$ )، ومعرفة الرواة المتکلم فیهم بما لا یوجب الرد للذهبي ( $1/\sqrt{7}$ )، شرح العلل لابن رجب الرواة المتکلم فیهم بما لا یوجب الرد للذهبي ( $1/\sqrt{7}$ )، والتقریب کلاهما لابن حجر ( $1/\sqrt{7}$ ).

- (١) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الوراق، وحمدان لقبه.
- (٢) هو: إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي البُرُلَسي، أبو إسحاق، توفي سنة (٢٠٠ هـ) وقيل: بعدها بسنتين. وثقه الطحاوي، وابن يونس، والسمعاني، وابن الجوزي وغيرهم.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٠/٢)، المنتظم لابن الجوزي (٢٥٠/١٦)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢١٢/١٦)، شذرات الذهب لابن العماد (٢٦٢/٢)، تقذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٢١٥/٢).

وَأبو بكر بن روزبة (۱)، وإسماعيل القاضي (۲) قالوا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (۳)، حدثنا جُويرية (۱)، عن مالك (۵)، ح

وحدثنا محمد بن علي بن داود (٦)، حدثنا سعيد بن داود (٧)، عن

- (٣) الضُّبَعي، أبو عبد الرحمن البصري، ابن أخي جويرية بن أسماء.
  - (٤) ابن أسماء بن عبيد الضُّبَعي البصري.
- (٥) ابن أنس الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، والحديث ليس في موطئه.

قال الحافظ ابن حجر: «هو من الأحاديث التي حدَّث بما مالك خارج الموطأ، واشتهر أن جويرية تفرد به عنه، ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه عنه الدارقطني في غرائب < مالك > من طريقه». الفتح (288/7).

وقد أخرجه من طريق سعيد بن داود المصنّف أيضاً، كما في الإسناد التالي.

(٦) أبو بكر، ابن أخت غزال.

(٧) ابن سعيد بن أبي زنبر الزنبري، أبو عثمان المدني، توفي في حدود سنة (٢٢٠ هـ).

قال ابن معين: «ماكان عندي بثقة»، وضعفه ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والدارقطني، وقال الإمام أحمد: «أخاف أن يكون الزبري قد خلط على نفسه»، وقال الساجي: «عنده مناكبر»، وذكره ابن حبان في المحروحين وقال: «يروي عن مالك أشياء مقلوبة... لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار»، وذكره أبو نعيم الأصبهائي في الضعفاء وقال: «يروي عن مالك بالمناكير، كثير الوهم»، وقال الخليلي: «يكثر عن مالك، ولا يحتج به»، وقال الخطيب البغدادي: «في أحاديثه نكرة». وقال الذهبي: «ما سعيد بالقوي»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، له مناكير عن

<sup>(</sup>١) لم أحد ترجمته في المصادر المتيسرة لي.

<sup>(</sup>٢) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري.

مالك، ح

وحَدثنا أبو عبد الله بن أبي حاتم الأَسْوَانِ أَن واسمُهُ محمد بن عبد الوهاب بمصر، حدثنا ابن أبي أُويس (٢)، حدثني أبي (٣)، كلاهما عن الزهريِّ، أنَّ سعيدَ بن المسيب، وأبا عبيد (٤) أخبراه عن أبي هُريرةَ أنَّ النَّبيُّ ﷺ قال: ﴿رَبِ أَرِنِى كَيْفَ قَال: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْي ﴾.

مالك، ويقال اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك».

والظاهر أنه ممن لا يحتج به منفرداً، والله أعلم، وقد تابعه جويرية بن أسماء هنا.

انظر: أبو زرعة وجهوده (٢/٢٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٨/٤)، المجروحين لابن حبان (٨/٥)، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني (ص:٨٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٨١/٩)، تحذيب الكمال (١٧/١٠)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٢/٢) تحذيب التهذيب (٢٢/٤) والتقريب لابن حجر (٢٢٩٨)

وعبارة «حدثنا سعيد بن داود» سقط من (ك).

(١) الأَسْوَاني: بفتح الألف، وسكون السين المهملة، وفي آخرها النون، نسبة إلى أسوان وهي بلدة بصعيد مصر، ولم أحد له ترجمة في المصادر التي وقفت عليها.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٦٠/١)

(٢) لأبي أويس من الأبناء: إسماعيل وعبد الحميد، فالأول متكلمٌ فيه، والآخر ضعفه النسائي فقط، وانظر: ح(٥٤)، ولم يتبيَّن لي أيهما المراد في الإسناد.

(٣) عبد الله بن عبد الله بن أويس، أبو أويس الأصبحي المدني.

(٤) سعد بن عبيد الزهري المدني، مولى عبد الرحمن بن أزهر.

زاد يعقوبُ بن إبراهيمَ قال: ثمَّ قرأ هذه الآية حتى أنجزَهَا(١)، وقال: ((وَيَرحمُ الله لُوطاً لقد كان يأوي إلى ركنٍ شديدٍ، وَلو لبثتُ في السِّجن طولَ ما لَبِث يوسف ثمَّ أتاني الداعي لأجبتُهُ(١))(٣).

قال أبو أويس: ((ثمّ جاءني الداعي)).

سمعْتُ أبا حاتم الرازيّ يقول: يعني نحن أَحَقُّ بالمسألة.

وسمعتُ القاضي إسماعيل يقولُ: كان يعلَمُ بقلبِهِ أَنَّ الله يُحْيي الموتى، وَلكن أحبَّ أَن يرَى مُعاينةً. / (ل ٤٧/١ / أ)

<sup>(</sup>١) أي: أتمها. شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٨٦)

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لأجبت».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله الله تعالى: ﴿ لَقَدُكُانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَتِهِ عِمَايَتُ لِلسَّالِمِ إِينَ اللهِ ١٩١/٦ ح٣٨٧).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (١٣٣/١ ح٢٣٨) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن حويرية به.

وأحرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي أويس به. فائدة الاستحراج:

لم يذكر مسلم سوى طرفاً من متن الحديث وأحال بالباقي على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

بَابُ<sup>(')</sup> بِيَانِ الْسَاْلَةِ الْمَكْرُوهَةِ التي لا يَجُوزُ السُّوَّالُ عَنْهَا وَعَنْ رَدِّ جَوَابِهَا، [وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيْجَابِ ترك التَّفَكُّرِ فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِن سُـوَّالِ الشَّيْطَـانِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ المَسْؤُولُ عَنْهَا، أَوْ مَنْ سُـوَّالِ الشَّيْطَـانِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ المَسْؤُولُ عَنْهَا، أَوْ مَنْ يَقُولُ اللّهَ اللّهَالِ السَّوْدُ اللّهَ اللّهُ اللّهَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

السلمي] (٣) حدثنا النَّضْر بن يوسف [السلمي] (٣) حدثنا النَّضْر بن عمد (٤) حدثنا عكرمَةُ بن عمَّار (٥) حدثنا يحيى بن أبي كثير (٢) حدثنا أبو سلمة (٧) عن أبي هُرَيرةً قال (٨): قالَ لي رسول الله ﷺ: ((لا يزالون يسألونك يا أبا هُريرة حتى يقولون (٩): هذا الله ......

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ك)، وفي (م) عليها ضرب بالقلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٤) ابن موسى الجُرَشي، أبو محمد اليمامي.

<sup>(</sup>٥) العجلي، أبو عمار اليمامي، ثقة، تُكُلِّم في حديثه عن ابن أبي كثير كما سبق في حر(٧١)، وقد توبع متابعة قاصرة، كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٦) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  سقطت من (4) کلمة (8)

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل وعليها ضبة، وفي (م) و(ك): «يقولوا» وهي كذلك في صحيح مسلم. قال النووي: «هكذا هو في بعض الأصول «يقولوا» بغير نون، وفي بعضها «يقولون» بالنون وكلاهما صحيح، وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي

[خلقنا](١)؛ فَمَنْ خَلَقَ الله؟)..

۲ • ۳ - حَدثَنا حمدان بن علي (١)، وأبو شُعيب صالح بن حَكيم البصريُ (٥) قالا:

النحويين، وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة». شرح صحيح مسلم (١٥٧/٢).

وفي (م) أيضاً بعد قوله: «يقولوا» زيادة عبارة هي: «لا إله إلا الله».

(١) ما بين المعقوفتين من (ك).

(٢) ما بين النحمين ساقط من (م)، لعله بسبب انتقال بصر الناسخ.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما عكرمة به. وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب في الجهمية (٢٩١/٤ ح٢٣٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/٤) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن عتبة بن مسلم عن أبي سلمة به. فائدة الاستخراج:

بيَّنت رواية المصنِّف يحيي بن أبي كثير الذي جاء عند مسلم مهملاً

(٤) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران الوراق البغدادي، وحمدان لقبه.

(٥) في (ك) بتقليم ذكر أبي شعيب على حمدان بن علي، وأبو شعيب هذا لم أحد له ترجمة سوى ما ذكره ابن زَبْر في وفيات سنة (٢٦٦ هـ)، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: «صالح بن حكيم أبوسعيد البصري التمار، نزيل سامراء، روى عن

حدثنا مُعلَّى بن أسد<sup>(١)</sup>، حدثنا وُهَيب<sup>(٢)</sup>، ح

وحَدثَنا الصَغانيُّ، حدثنا زهير بن حرب (٣)، حدثنا إسماعيل (٤) قالا جميعاً: عن أيوب (٥)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النَّبيِّ على قال: «لا يزالُ النّاس يسألون عن العلم حتَّى يقولوا: هذا الله خلقنا، فَمن خَلقَ الله؟...

قال: فبينما أبو هُريرةَ ذاتَ يومٍ آخِذٌ بيد رجلِ وهو يقول: صدق الله ورسوله! صَدق الله ورسوله! قال أبو هُريرةَ: لقد (٦) سألني

فلعله هو، وقد كناه أبا سعيد، وترجم له الخطيب في التاريخ تبعاً لابن أبي حاتم ولم يزد عليه شيئاً، وذكره المزي في تلاميذ معلى بن أسد، وقد تابعه حمدان الوراق وهو ثقة، فالحمد لله.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩٩/٤)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زُبْر (٥٨٣/٢)، تاريخ بغداد للخطيب (٣١٧/٩)، تحذيب الكمال للمزي .(777/7).

مسلم بن إبراهيم، كتبت مع أبي عنه بسامراء».

<sup>(</sup>١) العَمِّي - بفتح المهملة، وتشديد الميم -، أبو الهيثم البصري. التقريب (٦٨٠٢)

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد الحَرَشي، أبو خيثمة النَّسَائي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم البصري، المعروف بابن عُليَّة، بيَّنه مسلمٌ في روايته.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي تميمة كيسان السَّختياني، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فقد».

عنها رجلان، وهَذا الثَّالثي(١). هذا لفظُ المعلَّى.

٣٠٣- حدثنا عليَّ بن حرب، والحسن بن علي بن عفَّان قالا: حدثنا حُسَين الجُعفيُ (٢)، عن زائدة (٣)، عن المختار بن فُلْفُل (٤) عن أنس بن

وأخرجه أيضاً عن زهير بن حرب ويعقوب الدورقي كالاهما عن ابن عُليَّة عن أيوب به.

#### فائدة الاستخراج:

قال مسلم عقب الإسناد الأحير: «قال أبو هريرة: «لا يزال الناس» بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي رضي الإسناد، ولكن قال في آحر الحديث: صدق الله ورسوله»، ورواية المصنف له مرفوعاً من فوائد الاستخراج.

- (٢) حسين بن علي بن الوليد الجُعْفي مولاهم الكوفي المقرئ.
  - (٣) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
  - (٤) القرشي المخزومي الكوفي، مولى آل عمرو بن حُرَيث.

وثقه ابن معين، والإمام أحمد، وابن عمار الموصلي، والعجلي، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان الفسوي وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ كثيراً».

ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال الحافظ ابن حجر: «تكلَّم فيه السليماني فعدَّه في رواة المناكير عن أنس»، وقال في التقريب: «صدوقٌ، له أوهام».

وقد تابعه على حديثه هذا أبو طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عند البحاري كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان ومن يقوله من وجدها (۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان ومن يقوله من وجدها (۱۲۰/۱ - ۱۲۱ ح-۲۱۵) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه .

مالك قال: قال رسول الله (۱) الله تبارك وتعالى يقول: لا تزالُ أُمَّتُك يسألون حتَّى يقولوا: هذا الله خلق كلَّ شيءٍ، فَمَن خَلَقَ الله؟)، (۲). عَمَّد بن يحيى قالا: عمَّد بن يحيى قالا: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابنُ أخي ابنِ شهابٍ (٤)، عن حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابنُ أخي ابنِ شهابٍ شهابٍ عن

انظر: الثقات للعجلي (٢٦٧/٢)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (١٥١/٣)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (١٥١/٣)، تهذيب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/٠١)، الثقات لابن حبان (٩/٥)، تهذيب التهذيب لابن الكمال للمزي (٣١٩/٢)، الكاشف للذهبي (٢٨/٢)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٢/١٠)، التقريب (٢٥٢٤).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وحدها (١٢١/ - ١٢٢ ح٢١٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجعفي به، وأخرجه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن زائدة به، ومن طريق محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ حديث حسين الجعفي ولم يذكره، وقد ميَّزه المصنِّف.

(٣) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي.

(٤) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، أبو عبد الله المدني، أنكرت عليه أحاديث عن عمه، وقد بيَّنها محمد بن يحيى الذهلي، وليست هذه منها، وقد تابعه في هذا

<sup>(</sup>١) في (ك): «النبي» بدل «رسول الله»، وكتب فوق عبارة الأصل: «النبي» بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام - باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلَّف ما لا يعنيه... (الفتح ٢٧٩/١٣ ح٢٩٩٦) من طريق أبي طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أنس بن مالك به.

عمِّه (۱) قال: أَخْبَرَنِي عروة بن الزبير /(ل٤٧/١ب) أَنَّ أَبا هُريرةَ قال: قَال رسولُ الله ﷺ: «يأتي الشَّيطانُ أحدَكم فيقول: مَن خلق كذا وكذا؟ حتى يقولَ له: مَن خَلَقَ ربَّك؟ فإذا بلغ ذلك فليَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلِيَنْتَهِي)(١).

الحديث عقيل كما سيأتي في التحريج، وانظر: ح(٢٣٩).

<sup>(</sup>١) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده
 (الفتح٦/٣٨٧ ح٣٢٧٦).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وحدها (٢٠/١ ح٤ ٢١) كلاهما من طريق الليث عن عُقَيل عن الزهري به. وأخرجه مسلم أيضاً - في الموضع السابق - عن زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي، وفي (م): «الزهري» بدل «الترمذي» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي، أبو بكر المكي، والحديث في مسنده (٤٨٨/٢)، وفيه: «يتساءلون» بدل «يسألون»، ومسنده المطبوع برواية بشر بن موسى عنه.

<sup>(</sup>٥) هو ابن عيينة، وهو من أجل شيوخ الحميدي.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «يقولون»، وكذا في مسند الحميدي، وانظر ما سبق في: ح(٣٠١).

شَيءٍ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قال: فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلك فليقل: آمَنَّا بالله<sub>)</sub>(۱).

قالوا لسفيانَ: هُوَ عن أبي هُريرةَ؟ قال: نَعَم، لا شكَّ [فيه](١). ٣٠٦- حَدَثنا الصَّائغ (٦) بمكَّة، حدثنا كثير بن هشام (١)، ح وَحدثنا هلال بن العلاء(٥)، حدثنا فِهْرُ بن بشر السُّلَميُّ (٦)، كلاهما عن جَعفر بن بُرْقًان (۷)، حدثنا .....

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١١٩/١ ح٢١٢) عن هارون بن معروف، ومحمد بن عباد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به. وأخرجه أيضاً (١٢٠/١ ح٢١٣) من طريق أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به، وفيه: «آمنا بالله ورسله».

فائدة الاستخراج:

بيَّنت رواية المصنِّف هشام بن عروة، وجاء عند مسلم مهملاً.

- (٢) ما بين المعقوفتين من (م) و(ك).
- (٣) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٤) الكِلابي، أبو سهل الرَّقِّي، نزيل بغداد.
  - (٥) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرُّقِّي.
- (٦) ذكره ابن حبان في الثقات ووقع فيه «بشير» بدل «بشر» -، وقال ابن القطان: «لا يعرف»، وقد تابعه كثير بن هشام وهو ثقة، فالحمد لله.

انظر: الثقات لابن حبان (١٢/٩)، لسان الميزان (٤٥٥/٤)

(٧) بُرْقَان -بضم الموحدة، وسكون الراء، بعدها قاف- الكلابي، مولاهم أبو عبد الله الرَّقِّي.

يزيد بن الأصم (١) قال: سمعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسول الله ﷺ: (رئيساً لَنَّكُم النَّاسُ حتى يقولُوا: إنَّ الله خَلَقَ كُلَّ شيءٍ؛ فَمَنْ خَلَقَهُ؟)(٢).

ثقة وخاصة في يزيد بن الأصم وميمون بن مهران، وتكلّم ابن معين، والإمام أحمد، وابن غير، والنسائي وغيرهم في حديثه عن الزهري، وهذا ليس منه.

قال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يهم في حديث الزهري».

انظر: تاريخ الدوري (٢/١٨)، تاريخ الدارمي (ص:٤٤ و ٨٥)، العلل رواية عبد الله (١٠٣/٣)، الثقات للعجلي (٢٦٨/١)، الضعفاء للعقيلي (١٨٤/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٧٤/٢)، الكامل لابن عدي (٦٣/٢)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٢١ رقم ٨١)، تهذيب الكمال للمزي (١١/٥)، التقريب (٩٣٢)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للدكتور صالح الرفاعي (ص:٢٠٧).

- (١) والأصم لقب لوالده، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، أبو عوف الكوفي، نزيل الرَّقَة.
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١٢١/١ ح٢٦) عن محمد بن حاتم عن كثير بن هشام به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٣٩/٢) عن كثير بن هشام به.

وعلى هامش (ك) النص التالي: «بلغ على بن محمد المهراني قرآءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله تعالى في الثاني».

بَابُ<sup>(')</sup> بَيَانِ ثَوَابِ حَسَنَة يَعْمَلُهَا الْسَلْمُ الذي قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَثَوَابِ الَّذِي هَمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلُهَا، وَثَوَابِ [مَنْ]<sup>(')</sup> تَرَكَ السَّيِّئَةِ التي يَهُمُّ بِهَا فَلَمْ يَعْمَلُهَا مِنْ خَشْيَةِ الله، وَأَنَّ الإِثْمَ سَاقِطٌ عَنْ الذي<sup>('')</sup> يَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ حَتَّى يَعْمَلُهَا

الصَّغاني، حدثنا الصَّغاني، حدثنا ابن أبي مريم (١)، أخبرنا أبو غسَّان (٥)، وَالدَّرَاوَرْدِي (١)، ح

وحَدثنا الصَّغاني، حدثنا هيثمُ بن خارجة (١٠)، حدثنا حَفص بن ميْسَرَةً (٩) ح

وثقه سعيد بن منصور، وابن معين، والإمام أحمد، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وقال

<sup>(</sup>١) كلمة ((باب) ليست في (ك)، وضُرب عليها بالقلم في (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عنه عن الذي» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مطرّف بن داود الليثي المدين.

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني.

<sup>(</sup>٧) في (ك) هذا الإسناد متأخر في الترتيب عن الذي بعده.

<sup>(</sup>٨) الخراساني، أبو أحمد، نزيل بغداد، ووقع في (م): «هاشم» بدل «هيثم»، وضُرِب عليه بالله بالقلم وفيه تخريج إلى الهامش، وما بالهامش غير واضح. وفي (ك) «الهيثم» بأل التعريف، وفيه أيضاً زيادة «عن العلاء» بعد قوله: «حدثنا حفص بن ميسرة».

<sup>(</sup>٩) العُقَيلي، أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان، توفي سنة (١٨١ هـ).

وحدثنا البِرْتِي (١)، حدثنا القَعْنَبِيُّ (٢)، حدثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيُّ، ح وحَدثنا محمّد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٣)، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٤)، كلُّهُم قالوا: عن العلاء (٥)، عن أبيهِ، عن

أبو حاتم: «صالح الحديث، وقال مرة: «يكتب حديثه ومحله الصدق وفي حديثه بعض الأوهام»، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو داود: «يضعّف في السماع»، وقال الساحي: «في حديثه ضعف»، وقال الأزدى: «روى عن العلاء مناكير، يتكلّمون فيه».

وتعقبه الذهبي قائلاً: «بل احتج به أصحاب الصحاح، فلا يلتفت إلى قول الأزدي». ووثقه في السير، وفي معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وغيرهما.

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، ربما وهم».

انظر: تاريخ الدوري (١٢٢/٢)، تاريخ الدارمي (ص:٩٧)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٨٧/٣)، الثقات لابن حبان (٢٠٠/٦)، تحذيب الكمال للمزي (٧٣/٧)، ميزان الاعتدال (٢٨/١٥)، وسير أعلام النبلاء (٢٣١/٨)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص:٩١)، تحذيب التهذيب (٣٧٦/٢)، والتقريب لابن حجر (١٤٣٣)، تحذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٣٨٩/٤).

- (١) في (ك) على الباء نقطتان من تحت، فقرئت: «اليزني»، والصواب ما أثبت، وهو: أحمد ابن محمد بن عيسى بن الأزهر البغدادي، أبو العباس القاضي.
  - (٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.
    - (٣) ابن محمد بن حمزة بن مصعب الزبيري المدني.
    - (٤) واسم أبي حازم: سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني.
      - (٥) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الخُرَقي مولاهم المدني.

أبي هُريرةً أنَّ رسول الله على قال: «قَالِ الله: إذا هَمَّ عبدي بحسنةِ فلم يعملها كتبتُها له حسنةً، فإذا /(ل ١/٤٨/١) عَمِلَها فهي عَشرُ حَسنات إلى سَبْع مائةِ ضِعْفٍ، وإِذَا هَمَّ عَبْدي بِسَيِّئَةٍ فلم يَعْمَلْهَا لم أَكْتُبْها عليهِ، فإنْ عَمِلَها كتبتُها عليْهِ سَيِّئةً واحدةً (١).

إبراهيم بن حمزة وحفص قالا في حديثهما: قال الله(٢).

٨٠٧- حَدَثنا أحمد بن يوسف السُّلَميُّ، حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميريُّ (")، أخبرنا مَعْمَر، عن همام بن مُنبِّه قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرةً قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «قال الله: إذا تَحَدَّث عَبدي بأن يعملَ حَسنةً فأنا أَكْتُبُهَا له حسنةً ما لم يعملها، فإذا عَمِلَها(١) فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدَّثَ عَبدي بأن يعملَ سَيِّئةً فأنا أغفرها ما لم يَعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بمثلها<sup>(٥)</sup>...

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب (١١٧/١ ح٢٠٤) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قال إبراهيم بن حمزة وحفص في حديثهما...».

<sup>(</sup>٣) في (ك) «عبد الرزاق» فقط، وفي (م) ضُرِب على عبارة «ابن همام الحميري»، والحديث في مصنَّفه (٢٨٧/١١) مختصراً، بنحو اللفظ السابق.

<sup>(</sup>٤) كلمة «فإذا عملها» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) «بمثله».

وقال رسول الله(۱) ﷺ: «إذا حَسَّنَ (۲) أحدُكم إسلامَهُ فكلُّ حسنةٍ يعملُها تُكْتَبُ بعشر (۲) أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ، وكل سيِّئةٍ يعملُها تُكْتَبُ له بمثلها حتى يلقى الله [عزَّ وجلً](١)».

وقال رسول الله ﷺ: «قالتِ الملائكةُ: يا ربِّ، ذاكَ عبدُك يُريد أن يعملَ سيِّئةً -وهو أبصرُ به- قال (°): ارقبوه فإن عمِلَها فاكتبوها له بمثلها، وإنْ تركها فاكتبوها له حسنةً، إنَّما تركها مِنْ جَرَّايَ (۱) (۷).

<sup>(</sup>١) هكذا هو عند مسلم أيضاً، والظاهر أن هذا وما بعده موصولٌ بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) ورواية البخاري ومسلم: «أحسن».

<sup>(</sup>٣) في (ك): ((عشر)) بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فقال».

<sup>(</sup>٦) أو: جَرَّائي، قال النووي: «هو بفتح الجيم وتشديد الراء، وبالمد والقصر، لغتان، معناه: من أجلى». شرح صحيح مسلم (١٤٨/٢)

<sup>(</sup>٧) أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب حسن إسلام المرء (الفتح (٧) أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب حسن إسلام المرء (إذا المدان المدكم إسلامه...)، وبهذا يتَّضح أن هذه الجملة - عند المصنّف - موصولة بإسناد الحديث نفسه.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب (١١٧/١ - ١١٨ ح٥٠٠) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنّف عبد الرزاق، وهو عند مسلم مهمل.

٩ • ٣ - حدثنا أبو أميَّة، حدثنا عبد الله بن بكر السَّهميُّ (١)، عن هشام بن حسَّان (٢)، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هُريرةً قال: قال النبيِّ ﷺ: ﴿مَن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتِبَتْ له حسنةً، فإن عملها كُتِبَتْ له بعشر (\$أمثالها) إلى سبعمائة، وَمَنْ همَّ بِسَيِّئةٍ فلم يعملها لم تُكْتَبْ عليْهِ، فإن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً واحدةً,,(").

فائدة الاستخراج:

١- نسب المصنِّف: هشام بن حسان، وجاء عند مسلم مهملاً.

<sup>(</sup>١) السُّهْمي: بفتح السين المهملة، وسكون الهاء، وفي آخرها الميم، نسبة إلى سهم، وهما سهمان: سهم جمح، وسهم باهلة، والمذكور هنا منسوب إلى سهم الباهلي، وهو: عبد الله بن بكر بن حبيب السَّهْمي الباهلي، أبو وهب البصري. الأنساب للسمعاني  $(Y \cdot \cdot /Y)$ 

ووقع في (م) خطأً: «عبد الرحمن» بدل «عبد الله». (٢) الأزدي القُرْدُوسي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب (١١٨/١ ح٢٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام بن حسان به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٤/٢) عن محمد بن جعفر عن هشام بن حسان به. وللشيخين طريق أخرى غير التي أوردها المصنِّف، وهي طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أخرجها البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ كَان يُبَدِّ لُوا كُلَامَ الله ﴾ (الفتح ٢٥٠١٣ ح٥٠١)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب (١١٧/١ ح۲۰۲).

• ٢٣٠ - حَدَثنا محمد بن إسحاق الصَّغاني، حدثنا عفَّان بن مُسْلم، حدثنا جَعْفَر بن سُلَيمان (١)، حدثنا الجعد

٢- آخر الحديث عند مسلم: «كتبت سيئة» بدون تمييز، ورواية المصنّف ميّزتما بأنها واحدة.

(١) الضُّبَعي، أبو سليمان البصري، توفي سنة (١٧٨ هـ).

وثقه ابن سعد، وابن معين، وابن المديني، والإمام أحمد، والعجلي، والجوزجاني، وابن حبان، وابن شاهين، وغيرهم.

وتكلَّم فيه بعض هؤلاء وآخرون لمناكير رواها عن ثابت البناني وغيره، وأنه كان يخالف في بعض حديثه، ولأنه كان يتشيَّع، وهو الذي أدخل عبد الرزاق الصنعاني في التشيُّع.

وتفرَّد ابن عمار الموصلي وحده بقوله فيه: «ضعيف».

قال البزار: «لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم»، وقد دافع عنه ابن عدي أيضاً فقال: «والذي ذكر فيه من التشيّع، والروايات التي رواها التي يستدل بها على أنه شيعي، وقد روى أحاديث في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرت بعضها، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكراً فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه»، وكذا ذكره ابن شاهين في «ذكر من اختلف فيه العلماء والنقاد» وقال: «والخلاف فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار الموصلي» (بتصرف من الكتاب المذكور).

وقال الذهبي: «هو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدَّت مما ينكر، واحتلف في الاحتجاج بما»، وقال في الكاشف: «ثقة، فيه شيءٌ مع كثرة علومه».

وقال ابن حجر: «صدوق، زاهد، لكنه كان يتشيّع».

أبو عثمان(١)، عن أبي رجاء العُطَارديُّ (٢)، عن ابن عَبَّاس عن رسول الله ﷺ /(ل ٤٨/١/) فيما يَروي عَن ربِّه قالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُم رحيمٌ، مَن همَّ بحسنةٍ فلم يَعمَلها كُتِبَتْ له حَسنَةً، فإن عمِلها كُتِبَتْ عشرًا إلى سبعمائة ضِعْفِ إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وَمَن همَّ بِسَيِّئَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ له حَسَنَةٌ، فإن عَمِلَها كُتِبَتْ له وَاحدةً أو يَمْحُوْهَا الله، ولا يهلك على الله إلا هالكّي(٣).

ومع هذا فقد تابعه عبد الوارث بن سعيد عند الشيخين كما سيأتي في التخريج.

انظر: طبقات ابن سعد (٢٨٨/٧)، تاريخ الدوري (٨٦/٢)، أحوال الرجال للحوزجاني (ص:١٨٤)، الثقات للعجلي (٢٦٩/١)، الضعفاء للعقيلي (١٨٨/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٨١/٢)، الثقات لابن حبان (٦/٠٤١)، الكامل لابن عدي (٢/٧٦)، الثقات لابن شاهين (ص:٨٧)، وذكر من اختلف العلماء فيه لابن شاهين أيضاً (ص:٧٨)، تهذيب الكمال للمزي (٤٣/٥)، ميزان الاعتدال (٤٠٨/١) والكاشف للذهبي (٢٩٤/١)، تحذيب التهذيب لابن حجر (٨٥/٢) والتقريب (٩٤٢)

<sup>(</sup>١) اليشكري الصيرفي البصري، ويعرف بصاحب الخلِيِّ، واسم أبيه: دينار، ويقال: عثمان.

<sup>(</sup>٢) عمران بن مِلْحَان -بكسر الميم، وسكون اللام، بعدها مهملة- البصري. التقريب (0171)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب من هم بحسنة أو بسيئة (الفتح ۱۱/۱۲۳ ح۱۹۶۱).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة

لم تكتب (١١٨/١ ح٢٠٧) كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد عن الجعد به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٩/١) عن عفان بن مسلم، عن جعفر بن سليمان به.

### فائدة الاستخراج:

١- قوله: ﴿إِنْ رَبُّكُم رَحِيمُ ﴾ ليس عند مسلم.

٢- وأخرجه مسلم أيضاً (ح٢٠٨) عن يحبى بن يحبى، عن جعفر بن سليمان، عن الجعد به، ولم يسق متنه كاملاً، وميَّز المصنِّف متنه حيث ساقه من طريق جعفر بن سليمان، وهذا من فوائد الاستخراج.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٩/١) عن عفان بن مسلم، عن جعفر بن سليمان به.

# بَابُ<sup>()</sup> بِيَانِ الْأَعْمَالِ الـمَكْرُوهَةِ التِي إِذَا اجْتَنَبَهَا الـمُؤْمِنُ وَالْمُوْمِنُ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤُمِنُ الْمَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ وَالْمَوْدَةِ التِي مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا دَخَلَ الْمَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ

الا الحسل المن البو يحيى بن أبي مَسَرَّة (١)، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هُشَيم (١)، أخبرنا حُصَين بن عبد الرحمن (١) قال: كنتُ عندَ سعيد بن حُبير فقال: أَيُّكم رأى الكوكبَ الذي انقَضَّ (١) البارحة؟ قال: قلتُ: أنا، ثمَّ قلتُ: أما إنِّي لم أكن في صلاة ولكنِّي لُدِغْتُ. قال: فَما صَنعْت؟ فَأَخْبَرْتُهُ (١)، فقال: ﴿عُرِضَتْ عَلَيَّ قال: ﴿عُرِضَتْ عَلَيَّ قَالَ: ﴿عُرِضَتْ عَلَيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قال: ﴿عُرِضَتْ عَلَيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ك)، وفي (م) عليها ضرب بالقلم.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة المكي.

<sup>(</sup>٣) ابن بَشير بن القاسم السُّلَمي، أبو معاوية الواسطي، مدلِّس من المرتبة الثالثة فيهم، وقد صرَّح هنا بالتحديث.

<sup>(</sup>٤) السُّلَمي، أبو الهُذَيل الكوفي، ثقة تغيَّر بأخرة، وهُشَيمٌ من أعلم الناس به، وقد سمع منه قبل التغيُّر .

<sup>(</sup>٥) أي: سقط. شرح النووي لصحيح مسلم (٩٢/٣ - ٩٣).

<sup>(</sup>٦) وهذا الخبر المبهم هنا بيانه عند مسلم أنه حينما قال له: «فما صنعت؟ قال: قلت: استرقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثٌ حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بُريدة بن حصيبِ الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَة، فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس... الخ».

<sup>(</sup>٧) في (م): «حدثنا عن ابن» ولعله سبق قلم.

الأُمَمُ فرأيتُ النَّبِيَّ مَعَهُ الرَّهْطُ، والنَّبيَّ مَعَهُ الرَّجل، والنَّبيَّ مَعَه الرَّجلانِ، والنَّبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ<sup>(۱)</sup>، وُرُفِعَ لي سوادٌ عظيمٌ، فقلتُ: هذا نبيُّ؟ فقيلَ لي: هَذَا موسى بن عمرانَ وَقَومُه، ولكن انظر إلى الأُفقِ، فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيلَ لي: عظيمٌ، فقيلَ لي: انظر إلى الجانبِ الآخرِ، فإذا سوادٌ عَظيمٌ، فقيلَ لِي: هذه أُمّتك وَمعهُمْ سبعون ألفاً يدخلون الجنَّة بغيرِ حسابٍ ولا عذابٍ».

ثمَّ نَهِ صَ رسول الله ﷺ فدخل منزله، وَخاصَ النَّاسُ في ذلك، فقالوا: مَن هؤلاء (۲) الذين يدخلون الجنَّة بغير حسابٍ ولا عذابٍ؟ فقال بعضهم: لعلَّهم الذين (الصحبوا النبي ، وقال بعضهم: الذين الله الله الله الإسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالله وَدُكروا الذين أرل ١٩٤١) وُلِدوا في الإسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالله وَدُكروا أشياء، فَخَرَجَ عليهم رسولُ الله الله فقال: (رما هذا الذي تخوضون أشياء، فَخَرَجَ عليهم رسولُ الله الله الذين لا يَرْقُونَ (٢) ولا يسترقون، فيه؟)، فأخبروه بما قالوا، فقال: (رهم الذين لا يَرْقُونَ (٢) ولا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيّرون، وعلى ربّهم يتوكّلون)، فقام عُكَّاشَةُ بن مُحْصَنِ فَقال: أَمِنْهُم أنا يا رسول الله؟ فقال: (رأنتَ منهم)، فقام آخرُ فَقال: أنا منهُم؟ فقال: سبقكَ إليها(٤) عُكَّاشَةُ (٥).

<sup>(</sup>١) في (م): «واحد» ، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «من هذا»، وعليها في الأصل ضبة، وما أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بيان شذوذ هذه اللفظة في نهاية الباب إن شاءالله تعالى.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ كلها، وفي الأصل عليها ضبة، ولفظ الصحيحين: «بحا».

<sup>(</sup>٥) أحرجه البحاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير

ذكر عليُّ بن حربٍ، عن محمد بن فُضَيلِ(١)، عن حُصَينٍ، عن سَعيد بن جُبَير قال: حَدثنا ابنُ عبَّاس قال: قال رسولُ الله على: «عُرضت عَلَيَّ الْأَمْمُ فَرأيتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ... ) (١) وَذَكر الحديثَ بطُوله (٣).

٣١٢ حدثنا أبو داود الحرانيُّ، حدثنا محمد بن كثير (١٠)، حدثنا سليمان بن كثير (٥)، عن حُصَين، عن سعيدِ بن جُبَير،

حساب (الفتح ٤١٣/١١ ح ٢٥٤١) عن أُسيد بن زيدٍ عن هُشيم به، وليس عنده قوله: ((ولا يرقون)).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩/١ ح٣٧٤) عن سعيد بن منصور عن هُشَيم به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧١/١) عن سُرَيج عن هُشَيمٍ به، وليس عنده أيضاً: «ولا يرقون».

وأخرجه الخطيب في الأنباء المحكمة (ص:٥٠٥) من طريق أحمد بن نجدة -وهو ثقة-عن سعيد بن منصور، وليس فيه لفظة: «ولا يرقون»، وسيأتي ما فيه.

(١) ابن غزوان الضبي الكوفي.

(٢) في (م) ضرب على كلمة «بطوله»، وفي (ك) لم يذكر طرف الحديث ولم ترد بها كلمة: «بطوله<sub>»</sub>.

(٣) وصله البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (الفتح ۲۱۳/۱۱ ح۲۵۶۱) عن عمران بن ميسرة عن محمد بن فضيل به. ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٢٠٠/١ ح٣٧٥) عن ابن أبي شيبة عن ابن فضيل به.

(٤) العبدي، أبو عبد الله البصري.

(٥) العبدي، ومحمد بن كثير هو أخوه، وكان سليمان أكبر منه بخمسين سنة.

ضعفه ابن معين مرة، ومرة قال: «لم يكن به بأس»، وذكر مرة أن سماعه من الزهري وهو وسغير، وذكر الذهلي أنه اضطرب في أشياء عما رواه عن الزهري، وهو في غير الزهري أثبت، وقال العجلي: «حائز الحديث، لا بأس به»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه»، وقال النسائي: «ليس به بأس إلا في الزهري، فإنه يخطئ عليه»، وقال العقيلي: «مضطرب الحديث... روى عن حصين وحميد الطويل أحاديث لا يتابع عليه»، وذكره ابن حبان في المحروحين وقال: «كان يخطئ كثيراً، وأما روايته عن الزهري فقد احتلط عليه صحيفته فلا يحتج بشيءٍ يتفرد به عن الثقات، ويعتبر عماوافق الأثبات في الروايات»، وقال ابن عدي: «وأحاديثه عندي مقدار ما يرويه لا بأس به»، ونقل ابن حجر عنه أيضاً: «لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً» ولم أحد هذا النص في الكامل له.

ووثقه الذهبي في السير، وقال: «هو حسن الحديث، مخرَّجٌ له في الصحاح، وليس هو بالمكثر» ورمز له في الميزان «صح» وقال: «حرجوا له في الدواوين الستة»، وذكره أيضاً في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وقال: «صدوق».

وقال ابن حجر في هدي الساري: «روى له البحاري من حديثه عن حصين، وعلق له عن الزهري، وقال في التقريب: «لا بأس به في غير الزهري».

وهذا هو الصواب إن شاءالله تعالى، وأما قول العقيلي بأنه روى عن حصين أحاديث لا يتابع عليها وذكر منها حديثين، فقد قال ابن عدي -فيما نقله ابن حجر عنه-: «لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً»، وقال الذهبي أيضاً -بعد أن ذكر قول العقيلي-: «وساق له حديثين صالحين»، وقد حرَّج له البخاري من حديثه عن حصين، فالظاهر أنه صدوقٌ، وفي حديثه عن الزهري يحتاج إلى متابع، والله أعلم. وقد ذكره الدكتور صالح الرفاعي في «الثقات الذين ضعِّفوا في بعض شيوحهم» وخلص إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب، وأعرض عن قول العقيلي في أنه وخلص إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب، وأعرض عن قول العقيلي في أنه

روى عن حُصين أحاديث لا يتابع عليها، ولعله الصواب إن شاءالله تعالى. ومع هذا فقد تابعه على حديثه عددٌ من الثقات، كما يظهر من التحريج.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص:٢٦٤)، الثقات للعجلي (٢/٣١)، الضعفاء للعقيلي (٢/٣١)، الجرح والتعديل (١٣٨/٤)، المجروحين لابن حبان (١٣٤/١)، الحمل لابن عدي (١٣٥/٣)، قديب الكمال للمنزي (١٢/٨٥)، السير (٧/٤٩٢)، والميزان (٢/٠٢)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص:٣٠٢)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤٢٨)، التقريب (٢٦٠٢)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للدكتور صالح الرفاعي (ص:٢٠٣).

- (١) سقط حرف الجر «عن» من (م).
  - (٢) في (ك): ((مثل)).
- (٣) هنا ينتهي السقط من نسخة (ط)، والمشار إليه في نحاية ح(٢٩٠).
- (٤) لم أجد من أخرجه من طريق سليمان بن كثير، وقد تابعه جماعة على النحو التالي: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى، وذكره بعد (الفتح ٨٨٠٥ ح ١٤٠٠) من طريق حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن به، وأخرجه أيضاً في كتاب الرقاق باب قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو مَن بِنَهُم بُهُ مُن اللّهِ فَهُو مَن بَعْد الرحمن به. (الفتح ٢١٢/١١ ح ٢٤٧٢) من طريق شعبة عن حُصين بن عبد الرحمن به.

## ٣١٣ - حَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا موسى بن هلال العبديُّ(١)، عَن

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب صفة القيامة - باب ١٦ (٢٢٤٤ ح٢٤٤) من طريق عبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن به.

وأحرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (٣٠٢/٤) من طريق يحيى بن المهلب عن حصين بن عبد الرحمن به.

وتابعه أيضاً هُشيم ومحمد بن فضيل كما سبق في تخريج الحديث الماضي.

(۱) العبدي: بفتح العين المهملة، وسكون الباء الموحدة، وفي آخرها الدال، نسبة إلى عبد قيس، وهو عبد القيس بن أفصى بن دُعْمي من ربيعة بن نزار. الأنساب للسمعاني (۸/٥٥).

والمنتسب إليه هنا متكلَّمٌ فيه، قال عنه أبو حاتم: «بجهول»، وقال العُقيلي: «لا يصح حديثه ولا يتابع عليه»، وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به»، وقال الدارقطني: «مجهول»، وقال ابن القطان: «الظاهر أنه لم تثبت عدالته».

وقال الذهبي: «هو صويلح -أو صالح- الحديث»، وقال أيضاً: «وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»، وهو الحديث الذي قال عنه العقيلي: «لم يتابع عليه» ولكن العقيلي ذكره عن عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة، وأخوه عبد الله بن عمر المكبر ضعيف، وحقق الحافظ ابن حجر في اللسان أن روايته هو عن عبد الله المكبر الضعيف، فعلى هذا قد يبرأ موسى بن هلال من عهدته، ولكن يبقى أنه مجهول لم يوثقه أحد، وقد تابعه المعتمر بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين وحده عند مسلم، وتابعه يزيد بن هارون عن الحسن وحده كما في الإسناد الآتي (٣١٥) وعن ابن سيرين وحده عند أحمد في المسند، وله شواهد كما سيأتي في التخريج.

هشام بن حسَّان<sup>(۱)</sup>، عن الحَسن<sup>(۲)</sup>، وابن سيرين، عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله على: (١ / ٤٩/١) (رأعظاني رَبّي سبْعينَ أَلْفاً من أُمَّتي يدخُلُونَ الجنَّةَ بغير حسابِ٪.

قال ابن سيرين في حَديثه: فقام عُكَّاشَةُ بن مُحْصَنِ فقال: يا رسولَ الله، ادعُ الله(٤) أن يَجْعَلَني منهم، فقال: ﴿أَنتَ منهم﴾. قال: ثمَّ قام رجلٌ آخر فقال: يا رسولَ الله ادعُ الله أن يَجْعَلَني منهم، فقال: (سبقك بها عُكَّاشَةُ بن مُحْصَن) (°).

رَواه عیسی بن یونس<sup>(۱)</sup> عن هشام عن محمد بن سیرین(<sup>ه</sup>بمثله<sup>ه</sup>) بتمامه<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>٣٣٥٠/٦)، الميزان للذهبي (٢٢٦/٤)، لسان الميزان لابن حجر (١٣٥/٦)

<sup>(</sup>١) الأزدي القُرْدُوسي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حسن يسار البصري، كثير الإرسال والتدليس، وسيأتي الكلام عليه في ح(۱۵).

<sup>(</sup>٣) ههنا في الأصل و(م) عبارة مكررة من الحديث السابق، وهو قوله: «ولم يسألوه عن الحديث فقالوا: نحن هم...» إلى قوله: «وآمنا به»، وعليها في الأصل علامة حذف (لا - إلى) وكتب فوقها أيضاً: «معاد»، ولم تحذف من (م).

<sup>(</sup>٤) عبارة: «ادع الله» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك) جاءت العبارة كالتالي: «عن هشام كذا عن ابن سيرين بمثله»، وقد

أخرجه مسلم - كما سيأتي في تخريج ح(٣١٥) من طريق المعتمر بن سليمان، عن هشام، عن ابن سيرين به.

- (١) ابن دينار الأموي البصري.
- (٢) سعيد بن الربيع الحرشي العامري البصري.
- (٣) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
- (٤) عبيد الله بن عبد الجيد البصري، أحو أبي بكر الحنفي.
- (٥) بضم المهملة، وتشديد الراء وهو: واصل بن عبد الرحمن البصري. توفي سنة (١٥٢ه). قال عنه شعبة: «هو أصدق الناس»، وكان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد يحدِّثان عنه.

وقال ابن معين مرة: «صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون لم يسمعه من الحسن»، ووثقه الإمام أحمد، وقال النسائي مرة: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي بعد أن أورد له عدة أحاديث: «ولم أحد في حديثة حديثاً منكراً فأذكره»، ووثقه ابن شاهين.

وقال ابن سعد: «كان فيه ضعفٌ»، وضعفه ابن معين - في رواية الدوري -، وابن المديني، وقال أبو داود - والنسائي في رواية -: «ليس بذاك».

وهناك من ذكر تدليسه عن الحسن غير ابن معين: قال محمد بن جعفر غندر: «وقفت أبا حرة على أحاديث، فقال: لم أسمعها من الحسن، وقال غندر: فلم يقف على شيءٍ منها أنه سمعه من الحسن إلا حديثاً أو حديثين»، ونحو هذا الكلام قاله أبو عبيدة الحداد عن أبي حرة. لذا قال ابن معين: «صالح، وحديثه عن الحسن

محمد بن سيرين (١)، عن عمران بن حُصَين، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: (ريَدخُلُ الحَنَّةَ مِن أمَّتي سَبْعُونَ أَلْفاً بغيرِ حسابٍ، لا يَكْتَوون، وَلا يَسْتَرْقُونَ (٢)،

ضعيف»، ويحمل تضعيفه له في رواية الدوري وتضعيف النسائي له - مرة - على روايته عن الحسن.

وقال الإمام أحمد: «كان صاحب تدليس عن الحسن»، وقال: «لم يسمع من الحسن إلا حديثاً أو حديثين»، لكنه قال أيضاً: «صالح في حديثه عن الحسن»، وقال البخاري: «تكلموا في روايته عن الحسن».

ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال ابن حجر: «صدوقٌ، عابد، وكان يدلس عن الحسن»، وذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين، وروايته هنا عن ابن سيرين وسيأتي انتقاد الدارقطني لهذه الرواية، والصواب فيه، وأبو حرَّة توبع في حديثه هذا كما سيأتي في التخريج.

ومحصَّل الأقوال: أن تضعيفه مقيَّدٌ بالتدليس، وقد عُرف ذلك عنه في روايته عن الحسن، فهو في نفسه صدوق، ويُتَّقى من حديثه ما لم يصرِّح فيه بالسماع، وخاصة عن الحسن.

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٧٥/٧)، تاريخ الدوري (٢٧/٢)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:٥٥)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١/١٤)، أبي شيبة لابن المديني (ص:٥٥)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٩/٣)، (٩/٣)، العلل للمروذي (ص:٣٨)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص:٤٤٢)، الضعفاء للعقيلي (٤/٣٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/٣)، الثقات لابن الثقات لابن حبان (٥/٥٥)، الكامل لابن عدي (٧/٨٤٥٢)، الثقات لابن شاهين (ص:٣٣٩) تحذيب الكمال للمزي (٣/٣٠٠)، الكاشف للذهبي شاهين (ص:٣٣٩)، تعريف أهل التقديس (ص:١٨١)، والتقريب لابن حجر (٧٣٨٥).

(١) في (ط) و(ك): «ابن سيرين» ولم يذكر اسمه.

(٢) في (م): «ولا يستغفرون» وهو خطأ.

## وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلى رَبِّهم يَتَوَكَّلُونِ،(١).

(۱) سيأتي تخريجه مع الذي بعده، وهذا الإسناد من الأسانيد التي انتقدها الدارقطني على مسلم حيث قال: «أخرج مسلم لابن سيرين عن عمران بن حصين: (يدخل الجنة سبعون ألفاً»).

وذكر حديثين آخرين، ثم قال: «وليس فيه سماع محمد من عمران، وهو يقول في غير حديث: ظننت عن عمران، والله أعلم، ولم يخرج البحاري لابن سيرين عن عمران شيئاً».

أجاب العلماء عن إيراده هذا بأجوبة:

أولاً: قد أثبت ابن سعد سماع ابن سيرين من عمران حيث قال: «ومن الطبقة الثانية وهم دون من قبلهم في السن ممن روى عن عمران بن حصين، وأبي هريرة وأبي بكرة...» ثم ذكره في هذه الطبقة، وكذلك أثبت سماعه من عمران: ابن معين، والإمام أحمد وغيرهم.

ثانياً: تصريحه بالسماع منه في هذا الحديث بخصوصه في صحيح مسلم.

ثالثاً: أن ابن سيرين لم يعرف بالتدليس فلو رواه بالعنعنة لكان ذلك محمولاً على السماع.

رابعاً: أنه لا يلزم من كون البحاري لم يخرج لابن سيرين عن عمران نفي سماع ابن سيرين من عمران بن حصين.

خامساً: أن انتقاد الدارقطني رحمه الله منصرف إلى الإسناد، وإلا فالمتن قد صح من وجوهٍ عديدة عن عمران بن حصين، وعن غيره من الصحابة.

انظر: طبقات ابن سعد (١٥٦/٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٨٠/٧)، الخرج والتعديل لابن أبي حاتم (٢٨٠/٧)، التتبع للدارقطني (ص:١٧٦ - ١٧٧)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦١/١١)، جامع التحصيل للعلائي (ص:٢٦٤)، فتح المغيث للسخاوي (١٩٠/١)، بين الإمامين مسلم

وحدثنا عمار بن رجاءٍ (١)، حدثنا الأنصاريُ (١)، حدثنا الأنصاريُ (١)، حدثنا هشامٌ، وحدثنا عمار بن رجاءٍ (١)، حدثنا يزيد بن هارونَ قالا: حدثنا هشامٌ، عن عمران بن مُصَين قال: قال النبيُّ اللهُ: ((يَدُخُلُ

والدارقطني للشيخ ربيع بن هادي المدخلي (ص:٤٨- ٥٦).

(١) ابن محمد النَّصِيبي، أبو يعقوب.

(٢) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو عبد الله البصري، توفي سنة (٢١٥ هـ).

وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأُنكِر عليه حديث واحد، وقال أبو داود: «تغيَّر تغيُّراً شديداً» لذا أورده ابن الكيال في الكواكب النيِّرات، ولم يميِّز بين من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.

وقد وثقه الذهبي في السير، ورمز له «صح» في الميزان، ووثقه الحافظ ابن حجر أيضاً. وقد تابعه يزيد بن هارون وغيره على حديثه هذا، فالحمد لله.

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٩٤/٧)، سنن الترمذي (٥/٥٤ ح٢٦٧٨)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠٥/٧)، الثقات لابن حبان (٤٣/٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٥/٨٠٤)، تهذيب الكمال للمزي (٥٣٩/٢٥)، سير أعلام النبلاء للخطيب (٥٣/٩٥)، وميزان الاعتدال للذهبي (٣/٠٠٢)، التقريب لابن حجر (٢٠٤٦)، الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص:٣٩٤).

(٣) التَّغْلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

(٤) الحسن البصري - كما سبق قريباً - كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعن هنا، ونفى يحيى بن سعيد القطان، وعلى بن المديني، وأبو حاتم وغيرهم سماعه من عمران بن محصين، فهذه رواية منقطعة، ولكن تابع الحسن: ابن سيرين - كما سبق -، والشعبي

## الجَنَّةَ...)، وذكر الحديثَ (١) بنحوه، وَأَتَمَّ مِنْهُ (١).

عند البخاري، والحكم بن الأعرج عند مسلم كما سيأتي في التخريج.

انظر: العلل لابن المديني (ص:٥١)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص:٤٠) جامع التحصيل للعلائي (ص:١٦٥) - ١٦٥).

(١) كلمة: «الحديث» ليست في (ط) و(ك)، وعليها في (م) ضرب بالقلم.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو (الفتح ١٦٣/ ١٦٣ ح٥٧٠) من طريق عامر الشعبي عن عمران بن خصين، به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٨/١ ح ٣٧١) من طريق المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: حدثني عمران بن محصين، به.

وأخرجه أيضاً (ح ٣٧٢) من طريق الحكم بن الأعرج عن عمران بن محصّينٍ، به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٦/٤) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن، به.

وأخرجه أيضاً (٤٤١/٤) عن يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين، به.

#### تنبيه:

ورد في ح(٣١١) من طريق سعيد بن منصور زيادة لفظة «ولا يرقون» لم ترد في الطرق والروايات الأخرى، وقد أنكر هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأنحا ضعيفة وغلط من راويها، لأن الاسترقاء طلب، وهو من جنس الدعاء، وطلبه غير مستحب، وأما الراقي فهو محسن لغيره فلا يطلب منه ترك الإحسان، وقد كان النبي على يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي ورقيته لنفسه ولغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمورٌ به، وقد أذن لأصحابه في الرقى وقال: «من استطاع أن

ينفع أخاه فليفعل» والنفع مطلوب، وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك.

وتعقّبه الحافظ ابن حجر بقوله: «وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يُمكّنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي لله أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية في ذاتما ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال اللهي «اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم ذلك واضحا في كتاب الطب».

وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه نظر، من وجوه:

أولاً: أن سعيد بن منصور لم يتابعه أحدٌ على هذه اللفظة، فقد رواه عن هُشَيم أيضاً: سُريج، وأُسَيد بن زيد - كما سبق تخريجه من حديثهما - ولم يذكرا هذه اللفظة، ورواه غير هُشَيمٍ عن حُصَين، فرواه محمد بن الفضيل، وعبشر بن القاسم، وسليمان بن كثير، ويحيى بن المهلب، وحُصَين بن نُمَير، وشعبة كلهم عن حُصَين وليست عندهم هذه اللفظة، وسبق تخريج رواياتهم في ح(٣١١ و٣١١).

والحديث قد رواه صحابة آخرون عن النبي على غير ابن عباس، وليس في شيءٍ من تلك الطرق هذه اللفظة، فقد روى الحديث عمران بن حصين، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي على.

أما حديث عمران فقد سبق تخريجه قريباً، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٠١/٠٤)، وأحمد في المسند (٤٠١/١)، والبخاري في الأدب المفرد (ص:٩٥)، وأبو يعلى في المسند (٩٥/٥١ - ٢٥)، والحاكم في المستدرك (٩٧/٤) -وصححه ووافقه الذهبي-، وابن عبد البر في التمهيد (٧٧/٤) وغيرهم، وليس عندهم قوله: «ولا يرقون».

وحديث جابر وأنس رضي الله عنهما أخرجه البزار في مسنده - كما في مجمع الزوائد (٤٠٨ - ٤٠٦/١٠) وليست فيه تلك اللفظة أيضاً.

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٧/٨ ح٨٠٨٣) وإسناده حسن، وأصله في الصحيحين.

هذا وقد حكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على لفظة: «ولا يرقون» التي في رواية سعيد بن منصور بأنها شاذةً في مختصره لصحيح مسلم. (ص: ٣٧ ح ١٠١) ويؤيِّد هذا ما أخرجه الخطيب في الأنباء المحكمة (ص: ١٠٥) من طريق أحمد بن نجدة وهو ثقة -، عن سعيد بن منصور نفسه بدون ذكر هذه اللفظة: «ولا يرقون».

فتبيَّن بهذا أنه حصل التفرُّد بهذه اللفظة في طريقٍ من طرق حديث ابن عباس، بينما خلت سائر الطرق عن ابن عباس منها، وانضمَّ إلى ذلك خلو أحاديث الصحابة الآخرين منها في سائر الطرق عنهم، فهذا من أقوى الأدلة على شذوذه هذه اللفظة. ثانياً: أن من أوجه الترجيح عند العلماء هو تقديم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم عند الاختلاف، وقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث من أوجه عدة ليست في أي منها هذه اللفظة، فيتعيَّن ترجيحُ روايته.

ثالثاً: أن نصوص الشرع قد فرقت بين الراقي الذي هو الفاعل، وبين المسترقي الذي هو طالب الرقية لأنه بمنزلة طلب الدعاء من الغير، أما رقية حبريل للنبي الله ورقية النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي

شيءٍ من ذلك طلب الرقية.

وطلب الرقية مكروه لقوله: «ولا يسترقون» لأنه ينافي تمام التوكل كما قال شيخ الإسلام، وهناك نصوص أخرى تؤيد ذلك مثل حديث المغيرة بن شعبة: «من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل» وفي لفظ: «لم يتوكل من استرقى أو اكتوى» أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطب - باب ما جاء في كراهية الرقية (٣٩٣/٤ ح٥٠٠) وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجه في السنن كتاب الطب - باب الكي (٢٠٥٠) وقال حديث حسن صحيح ، وابن ماجه في السنن كتاب الطب باب الكي (٢١٥٤/٢ ح٥٠٠)، والإمام أحمد في المسند (٤/٤١)، وابن حبان في صحيحه (٢/٤٥/١ ح٥٠٠)، والحاكم في المستدرك (٤/٥١) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.

ولم يذكر فيها الراقي، ويؤيده أيضاً أن قوله: «ولا يكتوون»، و«اكتوى» ينصبُّ على من طلب الكي، ولم يرد في هذه النصوص ذكر الكاوي الذي هو الفاعل وهو لا يشمله، وقد جاء في صحيح مسلم (١٧٣٠/٤) أن النبي الله كوى معاذاً في أكحله.

رابعاً: ذكر الحافظ أيضاً أن علة النهي عن الرقية والاسترقاء هو الشرك، وهذا صحيح فإن الرقية والاسترقاء إذا كان شركاً فهو منهي عنه مطلقاً، ولكن في النهي عن طلب الرقية (الاسترقاء) الوارد في حديث «السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» معنى زائداً وهو منافاته لتمام التوكل، لأنه ذكر فيه أيضاً الاكتواء وليست علة النهي عنه الشرك كما هو واضح، وهؤلاء المذكورون في الحديث لهم فضيلة أخرى فضلاً عن بعدهم عن تعاطي الشرك وأسبابه، وهو: تمام توكّلهم المستحب على الله كلل، والله أعلم.

وذكر الشيخ سليمان صاحب «تيسير العزيز الحميد»: أنه لو كان المراد في الحديث بأنهم لا يرقون ولا يسترقون بماكان فيه شركاً، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بماكان شركاً فلا يكون للسبعين ألفاً مزية على غيرهم.

وأجاب أيضاً عن قول الحافظ في معرض رده على شيخ الإسلام: «فكذا يقال: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يُمَكِّنه منه لأجل تمام التوكل» قال: «لا يصحُّ هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: «من أكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل»، وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟ وهذا بخلاف من رقى أو رُقي من غير سؤال...».

وكما سبق أن الرقية دعاءً، فإذا دعا داع لأناس أكل عندهم، أو زارهم، أو لقيهم، من غير طلب منهم وافق السنّة بخلاف من طلبوا الدعاء وسألوه ذلك كما هو ظاهر، فإن في ذلك منافاة لتمام التوكّل المستحب.

وأما قوله - أي الحافظ ابن حجر -: «ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه»؛ فهذا فيه مغالطة فيمكن أن يقال: رسول الله وأصحابه أولى من دخل في عداد السبعين ألفاً، فما بالهم لم يحسموا المادة فيتركوا الرقى والاسترقاء!!، والأولى أن يقال: إن النبي كل كره الاكتواء، وبيَّن فضل ترك الاسترقاء، مع بيان جواز الأمرين: الاسترقاء، والاكتواء، وأن المرَّة ونحوها في الاسترقاء والاكتواء لا تضرُّ، لكن المداومة على ذلك تنافي كمال التوكُّل المستحب، والله أعلم.

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٨٢/١، ٣٢٨)، فتح الباري لابن حجر (١٦/١١) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص:١٠٨)، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١٠٥٤)، الرُّقَى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي بن نفيع العلياني (ص:٢٥ وما بعدها)، التداوي بالرقى الإلهية لعامر بن على ياسين (ص:٢٥ – ٥٣).

بَـابُ ﴿ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَا نَفْسٌ مُسْلِّمَةٌ، وَأَنَّ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّد ﴿ وَالْدَلْيِلْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد ﴿ الْجَنَّةِ هُمْ أُمَّةٍ مُحَمَّد ﴾ وَالْدَلْيِلْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد ﴿ اللَّهُمُ النَّذِيْنَ يَتَبْعُونَهُ ﴿ إِلَا مُسُلِّمَا ﴿ اللَّهُ مُنَ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُبُ إِلَيْهِ ﴿ ٢ وَيَقْتَدُونَ بِهِ مِنِ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُب إِلَيْهِ ﴿ ٢ وَيَقْتَدُونَ بِهِ مِنِ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُب إِلَيْهِ ﴿ ٢ وَيَقْتَدُونَ بِهِ مِنِ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُب إِلَيْهِ ٢ إِلَيْهِ ﴿ ٢ وَيَقْتَدُونَ بِهِ مِنِ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُب إِلَيْهِ ﴿ ٢ إِلَيْهُ إِلَا مُسْلِما اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

٣١٦ حدثنا شُعْبَهُ، حدثنا أبو داود (١٠) حدثنا شُعْبَهُ، أخبَرَنِي أبو إسحاق (٥) عن عَمرو بن مَيْمُونٍ، عَن عبد الله [يعني: ابن مسعود] (١) قال: كُنَّا مع رسولِ الله على قُبَّةٍ نحواً من أربعينَ، فَقال: ﴿أَتَرْضَوْنَ أَن تكونوا رُبعَ أَهلِ الجنَّةِ؟)، قلنا: نَعَم. قال: ﴿أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجنَّةِ») قلنا: نَعَم. قال: ﴿وَالذي نفسي بيدِهِ إِنِّي تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجنَّةِ»؛ قلنا: نَعَم. قال: ﴿وَالذي نفسي بيدِهِ إِنِّي لأرجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجنَّةِ، وَذَلك أَنَّ الجنَّةَ لا تَدْخُلُهَا إِلا

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك)، وفي (م) عليها ضرب بالقلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مسلماً» خبر «يكون»، واسمه محذوف تقديره: أحدٌ، فالمعنى: لا يكون أحدٌ من أمة محمد على الا مسلماً.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): ﴿إِلَى النَّبِي ﷺ، وفي (م) أصلحها الناسخ كما في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٤٣).

<sup>(</sup>٥) السَّبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدَاني.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط).

نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَما أنتم في الشِّرْكِ<sup>(۱)</sup> إلا كالشَّعْرَةِ البيضاء في جلدِ الثور الأسود، أوكَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء في جِلْدِ الثَّورِ الأحمر)(<sup>(۱)</sup>.

٣١٧ حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرَّقِّيُّ، حدثنا عبيد بن جَنَّادٍ (٣)، وعَمرو بن عُثمان عُثمان في الله بن

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٠٠/١ ح٣٧٧) كلاهما من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق به.

فائدة الاستخراج:

في رواية المصنّف بيان: عبد الله بن مسعود، وهو عند مسلم مهمل.

(٣) جَنَّاد -بفتح الميم وتشديد النون وآخره دالٌ مهملة - الكِلأبي مولاهم الرَّقِّي الحلبي، توفي سنة (٢٣١ هـ). قال عنه أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/٤٠٤)، الثقات لابن حبان (٤٣٢/٨)، تكملة الإكمال لابن نقطة (١٠/٢).

(٤) ابن سيَّار الكِلأبي الرَّقِّي، توفي سنة (٢١٩ هـ).

لم يوثقه أحد سوى ابن حبان فقد ذكره في الثقات وقال: «ربما أخطأ»، وذُكِر عند أبي زرعة الرازي فكلَّح وجهه وأساء الثناء عليه، وذكر تليمذه الراوي عنه علي بن ميمون الرَّقي أنه كان يحدِّث من كتب غيره بغير سماع لها، وقال أبو حاتم: «يتكلَّمون فيه، كان شيخاً أعمى بالرقة يحدِّث الناس من حفظه بأحاديث منكرة لا يصيبونه في كتبه، أدركته ولم أسمع منه، ورأيت من أصحابنا من أهل العلم قد كتب عامة كتبه

<sup>(</sup>١) جاء في صحيح مسلم «وما أنتم في أهل الشرك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب الحشر (الفتح ٢٨٥/١١ ح٢٥٢٨).

عَمرو<sup>(۱)</sup>، عن زيد بن أبي أُنيسَة (<sup>۲)</sup> عن أبي إسحاق، حَدثَنا عَمرو بن ميمون الأوديُّ قال: سَمِعْتُ ابنَ مسعودٍ يقول: قال النَّبيُّ ﷺ بمثله (<sup>۳)</sup>.

[ذكر]<sup>(١)</sup> بَحَرُ بن نصر بن سابق .....

لا يرضاه، وليس عندهم بذلك»، وقال النسائي والأزدي: «متروك الحديث»، وذكره العقيلي في الضعفاء – وقال الذهبي: «لينه العُقيلي» – وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة عن زهير وغيره، وقد روى عنه ناسٌ من الثقات، وهو ممن يكتب حديثه»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وحكى قول النسائي والأزدي. وقال الذهبي: «ليِّن»، وقال ابن حجر: «ضعيف».

انظر: أبو زرعة الرازي وجهوده (۲/۹۰۷)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:۱۸۳)، الضعفاء للعقيلي (۲۸۷/۳)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/٩٠١)، الثقات لابن حبان (٤/٣٨)، الكامل لابن عدي (٥/٠٩١)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:٥٠٠)، الضعفاء لابن الجوزي (۲/۹۲۲)، ميزان الاعتدال (۲/۹۲۲)، والكاشف للذهبي (۸۳/۲)، التقريب لابن حجر (۷۰،۷۶).

- (١) ابن أبي الوليد الأسدي مولاهم، أبو وهب الرقى، راوية زيد بن أبي أُنيسة.
  - (٢) أبو أسامة الغنوي مولاهم الجُزَري الرُّهَاوي.
- (٣) لم أحد من أخرجه من طريق زيد بن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي الله (الفتح ٥٣٣/١) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٠٠/١ ح٣٧٦) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي به.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ولم يرد فيهما اسم حده ونسبه، وفي الأصل و(م)

الحَوْلانِيُّ(۱) قال: حدثنا حالد بن عبد الرحمن (۱) - وسمعتُ يزيدَ بن عبد الصَّمد (۱) قال: شقة (۱) - عَن عبد الصَّمد والله عبى بن مَعين عنه فقال: ثقة (۱) - عَن مالك بن مِغْوَلٍ، عن أبي إسحاق بإسنادِهِ قال: خَطَبَنا رسولُ الله على فأسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى قُبَّةِ أَدَمٍ فقال: «ألا لايدخل الجنَّة إلا نفس مسلمة، اللهمَّ قد بَلَّغْتُ، اللهمَّ اشهد» قال: «تُجبُون (۱) أنتكم رُبُعُ أهلِ الجنَّة؟».

وثقه ابن معين، وابن صاعد، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: «ليس به بأس»، وقال العُقيلي: «في حفظه شيء»، وقال ابن عدي: «ليس بذاك» وقال أيضاً بعد أن ذكر له قرابة أربعة عشر حديثاً من مناكيره: «وله غير ما ذكرته، وفي بعض أحاديثه إنكار، وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته، على أن يحبي بن معين قد وثقه، وأرجو أن ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، له أوهام».

انظر: الضعفاء للعقيلي (٩/٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٤١/٣)، الكامل لابن عدي (٩٤١/٣)، تقذيب الكمال للمزي (١٢٠/٨)، التقريب (١٦٥١).

بياض في موضع «ذكر»، وعليها في الأصل ضبة، وفي (م) تخريج إلى الهامش، وهو غير واضح.

<sup>(</sup>١) هو من شيوخ المصنّف، وقد روى عنه كما سبق في ح(١٤، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) الخراساني، أبو الهيثم - أو أبو محمد - المرُّوذي، نزيل دمشق.

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي مولاهم، أبو القاسم الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية أوردها ابن عدي عن ابن معين في الكامل (٩٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «أتحبون» بإثبات أداة الاستفهام.

وذكر نحوَهُ وقال فيه: «ما مَشَلُكُم فيمن سِوَاكُم إلا كالشّعرة السَّوداي<sup>(۱)</sup>.

٣١٨ - حَدثنا عباسٌ الـ تُوريُ، حدثنا أبو يحيى (♥واسمـ ه: عبد الحميد بن بَشْمِين (٢)، حدثنا الأَعْمَشُ، ح

وحَدثَنا (٣) إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيْبَرِيُّ الكوفي، حدثنا وكيع بن الحراح، عَن الأعمش، عن أبي صَالح (٤)، عن أبي سَعيدٍ /(ل١٠/٥٠/ب) قَالَ: قَالَ رَسولُ الله (٥) على: «يَقولُ الله يَومَ القيامة: يا آدمُ قُمْ فَابْعَثْ بعثَ النَّارِ. قال: فيقول: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ والخيرُ في يديك، يا ربِّ، وما بَعْثُ النَّارِ؟ قال: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تسعَ مائة وتسعةً وتسعين (١٠).

قال: «فَحِينَئِدٍ يَشِيبُ المَولُودُ، وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلُها

<sup>(</sup>١) هكذا علَّقه المصنِّف، وقد وصله مسلم في كتاب الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٠١/١ ح٣٧٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن مالك بن مِغوَل، به.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني، أبو يحيى الكوفي، وبَشْمِين لقبِّ لوالده، انظر: ح(٦١) فيه كلام، وقد توبع هنا، وما بين القوسين ذوي النجمين ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) سقط قوله: «حدثنا الأعمش» وعلامة التحويل والواو من «حدثنا» من (ط) و(ك) فأصبح الإسناد الأول متصلاً بالثاني.

<sup>(</sup>٤) ذكوان السمان المدين.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٦) في (م): «وتسعون».

وترى النَّاسَ سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكنَّ عَذَابَ الله شَدِيْدٌ ((). قال: فيقولون: وأَيُّنَا ذاك (() الوَاحِدُ؟ قال: فقالَ رسولُ الله الله الله الله الله الله الله وتِسْعُ مائة وتِسْعَةٌ وتِسْعُونَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ () ومنكم واحد ().

قال: فقال النَّاسُ: الله أكبرُ! فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

قال: فكبَّرَ النَّاسُ، فقال رسول الله ﷺ: «ما أنتم يومئذٍ في النَّاسِ الله ﷺ: السُّور الأسود أو السُّعرة السوداء في الشَّور الأبيض» (1).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية (١ - ٢) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) هم قومٌ من ذرية آدم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كما يدل عليه الحديث الآتي الذي فيه قول الله عز وجل لآدم: «قم فابعث من ذريّتك بعثاً إلى النار»، وسمتُهم الإفساد في الأرض، وقد بنى عليهم ذو القرنين سوراً كما جاء في أواخر سورة الكهف، وسينهار هذا السور في آخر الزمان بعد نزول نبي الله عيسى عليه السلام، وسيفسدون حينئذٍ في الأرض فيهلكهم الله تعالى.

انظر: أشراط الساعة للشيخ: يوسف الوابل (ص: ٣٦٥ - ٣٧٩)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قوله «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كلِّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» (٢٠١/١ ح٣٧٩) من طريق جرير، عن الأعمش

وَهَذا لفظُ وكِيع(١).

٣١٩ حدثنا عليُّ بن حربٍ، حدثنا أبو مُعَاوية (١)، عن الأعمش، عن أبي صَالح ذكوانَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْري قال: قال رسولُ الله على: ﴿ يَقُولُ الله لآدمَ: قُمْ فَابْعَثْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثاً إلى النَّارِ. فيقول: يا ربِّ كُمْ؟ فيقول: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَمِائةٍ وتسعة وتسعين (٣) ويبقى واحد. فَعِنْدَ ذلك يَشِيْبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا، فَشَقَّ ذلك على النَّاس ... (٤). وذكر الحديث بمِثْلِهِ.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٢/٣) عن وكيع عن الأعمش به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٩٠٢/٢) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري عن وكيع عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «هذا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) محمد بن خازم الضرير الكوفى، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى بالرفع: «وتسعون».

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كلِّ أَلْفٍ: تسعمائة وتسعة وتسعين (٢٠٢/١ / ٣٨٠)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وعن أبي كريب عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

١- لم يذكر مسلم كامل لفظه، وميَّز المصنِّف باقى اللفظ المحال عليه.

٢- عيَّن المصنِّف اللفظ لمِمَن مِن الرواة، وهو عند مسلم من طريق وكيع، وأبي معاوية.

رواه حريس الأعمس فقال في آخره: الرَّقمة (١) في ذِرَاعِ الحِمَارِ (١). /(ل ١/١٥/أ)

• ٣٢٠ حَدثنا عَباس [الدوري] (٤)، حدثنا عمر بن حَفْص بن غياثٍ (٥)، حدثنا أبي، حدثنا أبي سَعيدٍ، غياثٍ (٥)، حدثنا أبي، حدثنا الأَعْمَشُ، حدثنا أبو صُالح (٦)، عَن أبي سَعيدٍ، عن النبيِّ عَلَيُّ بطوله إلى قوله: (﴿شَطْرَ أَهِلِ الْجَنَّةِ») فَكَبَّرْنَا (٧).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحميد بن قرط الضبي.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «هي بفتح الراء وإسكان القاف، قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، وقيل: هي الدائرة في ذراعيه، وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. والله أعلم بالصواب». شرح صحيح مسلم (٩٨/٣)

<sup>(</sup>٣) وصله مسلم في كتاب الإيمان - باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعين» (٢٠١/١ ح٣٧٩) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير عن الأعمش به، وقال في آخره: «كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرَّقْمَة في ذراع الحمار».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ابن طلق بن معاوية النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «عن أبي صالح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَرَبَى النَّاسَ سُكُنُونَ ﴾ (الفتح ٨ / ٢٩٥ ح ٢٤٧٤) عن عمر بن حفص، عن أبيه عن الأعمش به، وسقط من هذه الطبعة من الفتح قول عمر بن حفص: «حدثنا أبي»، وانظر صحيح البخاري (٢٢/٦) طبعة الشعب

## ٣٢١ حدثنا الأحمسيُّ (١)، حدثنا يعلى (٢)، ح

وحَدثنا على بن حرب، حدثنا أبو مُعاويةً (٦)، ويعلى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرَةَ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «**لِكُلِّ** نَ**بِيِّ دَعْوَةٌ** مُسْتَجَابَةً، فَعُجِّلَ لِكُلِّ نبيٍّ دعوتُهُ (١) واختَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي، وهي نَائِلَةٌ إن شاءالله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ۗ،(°).

٣٢٢ حَدَثنا على بن حرب، حدثنا مصعَب بن المقدام (٦)، حدثنا دَاودُ الطائيُّ (٢)، عن الأعمش بهذا (٨).

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن سمرة الكوفي، أبو جعفر الأحمسي السرَّاج.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد بن أبي أمية الطَّنافِسي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فعجَّل كلُّ نبيٌّ دعوته».

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) الخثعمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٧) داود: هو ابن نُصير الطائي الكوفي الزاهد. وفي هذا الموضع حدث خلط في أوراق نسخة (م)، وبعد ترتيبها وفق النسخ الأخرى تبيَّن أنه قد سقط منها لوحة كاملة أولها هذا الموضع، وستأتي الإشارة إلى نحايتها في موضعها إن شاءالله تعالى.

<sup>(</sup>٨) في (ط) زيادة في هذا الموضع استدركها الناسخ على الهامش نصه: «الإسناد قال: قال: النبي على لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي..

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته (١٨٩/١ ح٣٣٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به.

٣٢٣ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهب، أخبرني مالكُ(١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ قال: (رَلِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ أَن أَخْتَبِى دَعْوَتِي إِن شاء الله شفاعة لأُمَّتِي يومَ القيامة)(١).

۱۳۲۴ حَدثَنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاجُ بن محمد (۳)، عن ابن جُريج، ح

وَحَدَّنَا الصِغَانُّ، حَدَّنَا رَوْحُ (')، حَدَّنَا ابِن جُرَيْجٍ، أَحْبِرِنِي أَبُو الزُّبِيرِ (°) أَنَّهُ سَمِعَ حَابِر بِن عَبِد الله يقولُ: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦/٢) عن يعلى وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) وهو في الموطأ - كتاب القرآن - باب ما جاء في الدعاء (٢١٢/١ ح٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة (الفتح ٢) أخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به.

وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب اختباء النبي الله دعوة الشفاعة لأمته (١٨٨/١ ح٣٤) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبٍ عن مالك به، وأخرجه أيضاً (ح ٣٣٥) من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به.

<sup>(</sup>٣) المِصِّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٤) ابن عبادة بن العلاء القيسي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

القِيامة<sub>»</sub>(۱).

و٣٢٥ زب حدثنا يوسف [بن مُسلَّم] (٢)، حدثنا حجاج، عن ابن جُريَحٍ، أخبرني أبو الرُّبَير، أنَّه سمعَ جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقولُ: «أرجُو أن يكونَ مَنْ يَتْبَعُنِي مِنْ أُمَّتِي يومَ القيامة رُبُعَ أهلِ الجنَّة»، فَوَلَ: «أرجُو أن يكونَ مَنْ يَتْبَعُنِي مِنْ أُمَّتِي يومَ القيامة رُبُعَ أهلِ الجنَّة»، فَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثمَّ قال: «أرجو أن تكونوا الشَّطْنَ» (ل ١/١٥/١٠)

٣٢٦ حدثنا الفَضْلُ بن عبد الجبَّار (٤)، حدثنا إسحاق بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب اختباء النبي الله عودة الشفاعة لأمته (١٩٠/١ حـ ٣٤٥) عن ابن أبي خلف عن روح بن عبادة به، ولفظه: «وحبَّأت».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - من حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، ولم يخرجه من حديث جابر بن عبد الله، فهو من زوائد المصنّف، وإسناده حسن، رواته ثقات، حاشا أبي الزبير فإنه صدوق، وقد صرَّح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع، وحجاج اختلط - كما سبق في ح(٤٧) - ولكن قال الإمام أحمد إن أحاديث الناس عنه صحيحة إلا ما روى سُنيد، وليس هذا الحديث من رواية سُنيد عنه، وقد تابع حجاجاً روح بن عبادة عند الإمام أحمد، فقد أخرجه في «المسند» (٣٨٣/٣) عن روح بن عبادة عن ابن جريج به.

وستأتي بقية البحث فيه في الحديث الآتي إن شاءالله تعالى.

فائدة الاستخراج:

زيادة حديث في الباب لا يوجد في الأصل المخرَّج عليه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) المروزي.

إبراهيم (١) قاضي خُوَارِزْم (٢)، عن ابن جُرَيج بإسناده مثله (٣).

٣٢٧ حدثَنا الصَّغانيُّ، حدثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حدثنا شُعْبَةُ، عن قتادة، عن أنس بن مالك [قال] (٤): قال النَّبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قد دعا بها في أُمَّتِهِ، وَأَنا (٥) اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شفاعةً لأُمَّتِي)،(١).

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة في المصادر التي وقفت عليها.

<sup>(</sup>٢) أوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة، هكذا يتلقّطون به. قاله ياقوت الحموي، وهو اسم لإقليم ولمدينة فيها، ويقع هذا الإقليم على ضفاف فحر جيحون، يحدُّها من الشرق والجنوب بلاد خراسان، ومن أهم مدنها: كاث، والجرجانية، وحيوة، وخوارزم، وتقع اليوم في أوزبكستان إحدى الجمهوريات المستقلة عن الإتحاد السوفيتي سابقاً. انظر: معجم البلدان لياقوت (٢/٢٥٤)، الروض المعطار للحميري (ص:٢/٢)، بلدان الخلافة الشرقية (ص:٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بإسناده مثله» ظاهره أنه يعني بمثل الحديث الذي قبله: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي...» هكذا ترتيبه في نسخ مستخرج أبي عوانة، فيحتمل أن يكون كذلك في الواقع، ولكن الحافظ ابن حجر أورد في «إتحاف المهرة» (٤٦١/٣) هذا الإسناد ضمن أسانيد الحديث الذي قبله – ح(٣٢٤) – وهو حديث: «لكل نبي دعوة دعا بها...»، وعلى ذلك فقد يكون في هذا خلل في الترتيب من أبي عوانة رحمه الله، أو ناسخي مسنده، أو يكون حديث: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي...» سقط من نسخة الحافظ حيث لم يورده من حديث جابر بن عبد الله في «راتحاف المهرة» ضمن أحاديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهو على شرطه؟! ولم أحد من أخرج الحديث من هذا الطريق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «وإني».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الدعوات - باب لكل نبي دعوة مستحابة

٣٢٨ حدثنا ابن أبي مَسَرَّة (١)، حدثنا خَلاَّد بن يحبي (٢)، ح وَحدثنا أَيُّوبُ بن إسحاقَ (٣)، وأبو أُمَيَّة قالا: حدثنا عليُّ بن قَادِم (١)،

(الفتح ٩٩/١١ ح ٩٩/١) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته (١٩٠/١ ح ٣٤٢) عن زهير بن حرب وابن أبي خلف كلاهما عن روح بن عبادة به. وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند (٢٠٨/٣) عن روح بن عبادة به.

### فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستحراج.

وبهامش (ك) النص التالي: «بلغ في الثالث بقراءة الفقيه الفاضل شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي على الشيخ الحسن الصقلي نفع الله به، وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي وأخوه وابنا أخته وصهره [و] والدهم)).

- (١) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرَّة، أبو يحبي المكي.
- (٢) ابن صفوان السُّلَمي الكوفي، صدوق، رمي بالإرجاء، وله أغلاطٌ يسيرة، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد تابعه هنا على بن قادم، وتابعهما وكيع وحماد بن أسامة القرشي عند مسلم.

انظر: الجرح والتعديل (٣٦٨/٣)، الثقات لابن حبان (٢٢٩/٨)، تعذيب الكمال للمزي (٣٥٩/٨)، الميزان للذهبي (١/١٥٦)، التقريب (١٧٦٦)

- (٣) ابن سافِري، أبو سليمان البغدادي.
- (٤) الخُزَاعي، أبو الحسن الكوفي، توفي سنة (٢١٣ هـ).

قال عنه ابن سعد: «كان ممتنعاً، منكر الحديث، شديد التشيع»، وضعفه ابن معين،

قالا: حدثنا مِسْعَر<sup>(۱)</sup>، عن قتادة، عن أنَسٍ سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول… فذكر مثله<sup>(۲)</sup>: «لأُمَّتى يومَ القيامة»(۳).

وذكره العقيلي، والذهبي وغيرهما في الضعفاء.

ووثقه العجلي - وتبعه ابن خلفون في الثقات -، وقال أبو حاتم: «محله الصدق»، وقال الفسوي: «قصرت في الكتابة عنه للتشيع، فإنه كان يميل إلى التشيع، ثم وحدت عامة كهولنا قد كتبوا عنه وقالوا: هو ثقة»، وقال الساجي: «صدوق، فيه ضعف»، وقال ابن قانع: «كوفي صالح»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «نُقِم على على بن قادم أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة، وهو ممن يكتب حديثه». وقال الذهبي: «صويلح الحديث»، وقال ابن حجر: «صدوق، يتشيع». وقد توبع كما سبق في ترجمة خلاد بن يحي، في هذا الحديث.

انظر: الطبقات لابن سعد (٢/٤٠٤)، الثقات للعجلي (٢/١٥١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/١٠١)، المعرفة للفسوي (٢/٢٣٤)، الضعفاء للعقيلي لابن أبي حاتم (١٨٤٥/٥)، المعرفة للفسوي (٢/٢٥٢)، الثقات لابن حبان (٢/٤١٧)، الكامل لابن عدي (٥/٥١٨)، ديوان الضعفاء للذهبي (ص:٢٨٥)، تهذيب التهذيب (٢١٥/٧) والتقريب لابن حجر (٤٧٨٥).

- (١) ابن كِدَام بكسر أوله وتخفيف ثانيه الهلالي، أبو سلمة الكوفي.
  - (٢) في (ط) و(ك): «بمثله».
- (٣) أخرجه مسلم في كتباب الإيمان بباب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته (٣) أخرجه مسلم في كتباب الإيمان بباب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته (٣) ١٩٠/١) من طريق وكيع وأبي أسامة القرشي كلاهما عن مِسْعَرٍ به.

وأخرجه أيضاً (ح ٣٤١) من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتَوَائي عن أبيه عن قتادة به، ولم يخرجه المصنِّف من هذا الطريق. وأخرجه ابن منده في كتاب «الإيمان» (٨٦٥/٢) من طريق ابن أبي مسرَّة - شيخ المصنِّف - عن خلاد بن يحيى به.

٣٢٩ - حَدثنا الحسن بن عفان [العامري] (١) حدثنا عبد الله بن غُيرٍ (٢)، ح

قال أبو لَهَبٍ: تَبُّ لكمْ (^) سائر اليوم أما جَمَعْتَنَا إلا لهذا؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري البغدادي.

<sup>(</sup>٤) حماد بن أسامة القرشي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الله بن طارق المرادي الجملي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء - الآية (٢١٤).

<sup>(</sup>٧) في (ط): «رجلاً» بدل: «خيلاً» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>A) كذا في النسخ كلها، ولفظ الصحيحين: «تباً لك» بالإفراد.

# فأنزل الله: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ المُلاءِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي الللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْم

(۱) في الأصل ضبة على كلمة: «وقد»، وفي صحيح مسلم زيادة بعد هذه الآية: «كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة»، قال النووي: «معناه أن الأعمش زاد لفظة «قد» بخلاف القراءة المشهورة، وقوله: إلى آخر السورة يعني: أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها الناس».

وقال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن الأعمش قرأها حاكياً لا قارئاً... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده». انظر: شرح صحيح مسلم (٨٣/٣)، الفتح (٣٦٢/٨)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - بابٌ في تفسير سورة تبَّت (الفتح ٢٠) عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِ عَشِيرَكَ الْأَقْرَبِي الله ﴾ (١٩٣/١ ح ٣٥٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧/١) عن عبد الله بن نمير عن الأعمش به. وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٨٣/٢) من طريق الحسن بن عفان عن عبد الله بن غمر به.

وأخرجه أيضاً من طريق أبي كريب عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير كلاهما عن الأعمش به.

#### تنبيه:

عند مسلم زيادة آية بعد الآية المذكورة عند المصنّف: {ورهطك منهم المحلّصين}، قال النووي: «ظاهر هذه العبارة أنَّ قوله: {ورهطك منهم المحلّصين} كان قرآناً أنزل، ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري».

انظر: شرح مسلم للنووي (۸۲/۳)

• ٣٣٠ حدثنا العُطَارِدِيُّ (١)، حدثنا أبو مُعاوية (٢) عن الأعمش بنحوه (٣).

٣٣١ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا زكريًّا بن عدي (١)، حدثنا حَفْصُ (٥)، عـن الأعمـش [وأبـو معاويـة، عـن الأعمـش] (٢)، بإسـنادِهِ نُحُوهُ (٧). /(ل ٢/١٥/١)

وأخرجه أيضاً في تفسير سورة تبَّت باب ﴿ وَتَبُّ اللهُ مَا أَغَنَىٰ عَنْـ هُ مَا أَهُو وَمَاكَسَبَ اللهُ وَمَاكَسَبَ ﴿ الْفَتَحِ ١٠٩/٨ ح٢٩٧٤) عن محمد بن سلام عن أبي معاوية به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١٩٤/١ ح٥٦) عن أبي معاوية به.

- (٤) ابن رُزيق التيمي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد.
- (٥) ابن غياث بن طلق النخعي، أبو عمر الكوفي.
  - (٦) ما بين المعقوفتين من (ط) وهامش (ك).
- (۷) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (الفتح ٢٧٢٦ ح٣٥٦)، وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمِدْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِينَ ﴿ وَالْفَتَحَ ٢٨٠١٨ ح ٤٧٧٠) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الجبار بن محمد.

<sup>(</sup>٢) محمد بن خازم الضرير، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمُ مِنَ الْمَديني عن مَن عَلَى بن المَديني عن الله الله الله الله الله عن على بن المَديني عن أبي معاوية به.

٣٣٧ حدثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ (٢)، عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عن قبيصةَ بن المخارق، حدثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ (٢)، عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عن قبيصةَ بن المخارق، وزُهَير بن عَمرو قالا: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنذِرْ عَثِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَثِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَثِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَثِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: أتى نَبِيُ الله ﷺ إلى رَضْمَةٍ (٢) مِن جَبَلٍ فعلا أعلاها حَجَراً، ثمَّ قال: أتى نَبِيُ الله ﷺ إلى رَضْمَةٍ (٢) مِن جَبَلٍ فعلا أعلاها حَجَراً، ثمَّ جَعَلَ يَقُولُ وَيُنَادِي (٤): (يا بني عبد منافاه إنِي نذيرٌ، إنَّما مَثلِي وَمَثَلُكُمْ كَمْثَلِ رَجُلٍ رَأَى العَدُوَّ فذهَبَ يَرْبَأُ (٥) أهْلَهُ فَخَشِي أَن يَسْبِقَهُ العدوُّ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى العَدُوَّ فذهَبَ يَرْبَأُ (٥) أهْلَهُ فَخَشِي أَن يَسْبِقَهُ العدوُّ

<sup>(</sup>١) التميمي، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن طرحان، أبو المعتمر البصري، نزل التيم فنسب إليهم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «رضفة» بالفاء، وعلى هامش (ك) التعليق التالي: «كذا وقع في هذه النسخة رضفة بالفاء، وفي غيرها رضمة بالميم، وهو الصواب، والرضمة: الصخرة العظيمة».

وبالميم رواية مسلم وأحمد وغيرهما، وبلفظ «رضفة» بالفاء عند الطحاوي وسيأتي ذكر روايته في تخريج ح(٣٣٤).

قال النووي: «الرضمة بفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان» ونقل عن أهل اللغة قولهم: والرَّضمة واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض» وقيل غير ذلك. وأما الرَّضفة فهو الحجر المحمى بالنار، قاله ابن الأثير.

انظر: شرح مسلم (٨٢/٣)، النهاية لابن الأثير (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «أو ينادي».

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم همزة على وزن يقرأ، ومعناه يحفظهم ويتطلَّع لهم، ويقال لفاعل ذلك ربئة، وهو العين، والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على حبل أو شرف أو شيء

إليهم فجعل يُنَادي أو يهتفُ: يا صَبَاحَاه،،(١).

٣٣٣ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى القطَّان، حدثنا التَّيميُّ بمثله (٢).

٣٣٤ حَدثنا الصغاني، أخبرنا عفَّان (٢)، ح

وحَدثنا ابن الجنيد الدُّقَّاق(1)، حدثنا يونس بن محمد(٥) قالا: حدثنا

مرتفع لينظر إلى بعد ،،. شرح صحيح مسلم (٨٢/٣)

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللهُ الْحَرَافِ اللهُ الل

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٨٥/٢) من طريق حماد بن مسعدة عن سليمان التيمي به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بفلظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه.

- (٢) وهو في مسند الإمام أحمد (٥/٠٦) عن يحيى القطان به، وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند (٥/٠٦) عن إسماعيل بن عُليَّة عن التيمي به. وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وحده. وقال عقب الحديث: «قال ابن أبي عدي في هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق أو وهيب بن عمرو. وهو خطأ إنما هو زهير بن عمرو، فلما أخطأ تركت وهيب بن عمرو». المسند (٤٧٦/٣)
  - (٣) ابن مسلم بن عبد الله الصفار الباهلي البصري.
  - (٤) محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي، أبو جعفر.
    - (٥) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب.

يزيد بن زُرِيع، حدثنا سليمان التَّيمي بإسناده مثله (١) بمعناه (٢).

و٣٣٥ حَدثنا محمد بن يحيى، وَإبراهيم بن مرزوق (٢٦)، وأبو أُمَيَّة قالوا: حدثنا أبو الوليد (٤)، ح

وحدثنا الزَّعْفَرَاني (°)، حدثنا عفان (۱)، قالا: حدثنا أبو عَوانة (۷)، عن عبد الملك بن عمير (۸)، عن موسى بن طلحة (۹)، عن أبي هُريرَةً قال: لما

وأخرجه الطحاوي في <sub>«</sub>شرح معاني الآثار<sub>»</sub> (٢٨٥/٣) من طريق مسدد عن يزيد بن زُرَيع به.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنّف سليمان التيمي، وجاء عند مسلم مهملاً.

- (٣) ابن دينار الأموي البصري، نزيل مصر.
- (٤) هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي مولاهم البصري.
  - (٥) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو علي البغدادي.
    - (٦) ابن مسلم بن عبد الله الصفار الباهلي.
      - (٧) الوضاح بن عبد الله اليشكري البزاز.
- (٨) ابن سويد بن جارية القرشي أو الفرسي المعروف بالقبطي أو ابن القبطية، متكلَّمٌ فيه، وهو مدلس أيضاً من الثالثة، ولم أحده صرَّح بالتحديث في شيءٍ من الطرق، ولكن الحديث في صحيح مسلم كما سيأتي في التخريج. وانظر: ح(٢٢٢).
  - (٩) ابن عبيد الله القرشي التيمي.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «بمثله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ عَلَيْدِ بن زُرَيْعِ به.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء - الآية (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) قال النووي: «ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء»، وقال أيضاً: «معنى الحديث: سأصلها، شبّهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي: صلوها». شرح صحيح مسلم (۸۰/۳)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱللِّرْ عَشِيرَكَ ٱلْأَقْرِيرَ ﴾ (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْأَقْرِيرِي عَن أَبِي عَوَانَةَ عَن عَبِد الملك بن عمير به، وأخرجه أيضاً قبله (ح ٣٤٨) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٩/٢) عن أبي الوليد الطيالسي به.

وأخرحه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٨٥/٣) عن إبراهيم بن مروزق - شيخ المصنّف - عن أبي الوليد وعفان كلاهما عن أبي عوانة به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ أبي عوانة للحديث، وإنما قال بعد ذكر الإسناد: وحديث جريرٍ

التَّنُوحي (٢)، قالوا: حدثنا عبد الله بن جعفر (٣)، حدثنا عبيد الله بن

أتم وأشبع، وميَّز المصنِّف لفظ أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير.

(٢) التَّنُوخي: بفتح التاء المثناة الفوقية وضم النون المحففة وفي آخرها الخاء المعجمة، نسبة إلى تَنُوخ، وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر، وأقاموا هناك فسموا تنوخاً، والتَّنوخ: الإقامة، ونزلت جماعة منهم معرة النعمان بالشام.

ولم يتضح لي من هو المعني به في هذا الإسناد، وربما يكون هو: سعيد بن عثمان التنوخي أبو عثمان الحمصي، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: «روى عن بشر بن بكر، وأبي المغيرة، وأسد بن موسى، وبشر بن المنذر، وعلي بن معبد، سمعنا منه بحمص، محله الصدق». وهؤلاء الذين ذكرهم ابن أبي حاتم فيمن روى عنهم وفياتهم متقاربة من وفاة شيخ أبي عثمان التنوخي هنا: عبد الله بن جعفر، ولم أحد لأبي عثمان هذا ترجمة في موضع آخر، وعلى كلٍ فقد تابعه محمد بن يحيى الذهلى وهلال بن العلاء في هذا الإسناد.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٧/٤)، الأنساب للسمعاني (٩٠/٣) ابن غيلان الرَّقِّي، أبو جعفر القرشي مولاهم، توفي سنة (٢٢٠ هـ).

ثقة، غير أنه تغيَّر قبل موته بسنتين، قال الحافظ ابن حجر: «ثقة، لكنه تغيَّر بأخرة فلم يفحش اختلاطه» وقد تابعه زكريا بن عدي عند الترمذي كما سيأتي في التحريج ان شاء الله.

انظر: تهذيب الكمال للمزي (٣٧٦/١٤)، التقريب (٣٢٥٣)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: ٢٩٩).

(٤) هذا الموضع نماية السقط في (م) المشار إليه في ح(٣٢٢).

<sup>(</sup>١) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرَّقِّي.

عَمرو(١)، /(ل٢/١٥/ب) عَن عبد الملك بن عُمير، ح

وحَدثنا محمدُ بن كثير الحرَّاني (٢)، حدثنا يحيى بن يَعْلى (٣)، حدثنا زائدَةُ (١) حدثنا عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هُريرة قَال: لما نزلت هَذه الآية ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِي السَّ ﴾ فَدعًا رسولُ الله ﷺ قُرَيشًا فَعَمَّ وَخَصَّ، وَقال: ﴿ يَا مَعْشَرَ قَرِيشٍ، اسْتَرُوا أنفسكم مِنَ النَّارِ! يا معشرَ بني كعب بن لؤيِّ (٥)، يا معشرَ بني عبد مَناف، يا معشر بني (١) هاشم، يا معشر بني عبد المطّلب، يقول النَّبِيُّ [عِيرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا أنقذي نفسكِ من النَّارِ! فإنَّى واللهِ (\$ما\$) أملكُ لكم مِنَ الله شيئًا، إلا أنّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبلالِهَا (^).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الوليد الرَّقِّي، أبو وهب الأسدي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحرّاني.

<sup>(</sup>٣) ابن الحارث بن حرب المُحَارِي، أبو زكريا الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن قُدَامة الثقفي، أبو الصَّلت الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين سقط من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة «بني» من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الشعراء (٥/ ٣٣٨) ح٣١٨٥) من طريق زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرَّقي به، وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يُعرَف من حديث موسى بن طلحة».

٣٣٧ حَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا الحسن بن موسى (١)، وعبيد الله بن موسى (٢)، عن شَيبان (٣)، عن عبد الملك بن عُمَير بإسنادِهِ (٤) نحوَه (٥).

۳۳۸ ز – حدثنا أبو قلابة (٢)، حدثنا أبو عاصم (٧)، حدثنا عنصم عَــوف (٨)،

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٦٠/٢) عن معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة به.

وأخرجه ابن حرير الطبري في «تفسيره» (١٤٦/١٩) من طريق حماد بن أسامة القرشي عن زائدة بن قدامة به.

- (١) الأشيب، أبو على البغدادي.
  - (٢) ابن باذام العبسي الكوفي.
- (٣) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدب.
  - (٤) كلمة: «بإسناده» ليست في (ط) و(ك).
- (٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٦١/٢) عن الحسن عن شيبان به، والظاهر أن الحسن هذا هو ابن موسى الأشيب فإنه من شيوخ الإمام أحمد، ووقع في «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر (٦٣/٨): «الحسين»؟.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٧٧/٢) من طريق محمد بن مسلم عن الحسن بن موسى وعبيد الله بن موسى كلاهما عن شيبان به.

- (٦) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقاشي البصري، متكلَّمٌ فيه، وقد تابعه ابن حرير، وللحديث طرقٌ أخرى عن عوف كما سيأتي في التخريج، انظر: ح(٤٢).
  - (٧) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني البصري.
- (٨) ابن أبي جميلة العَبدي الهَجَري، أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي، توفي سنة

عن قسَامة بن زهير (۱) قال: قال الأشعريُ (۲): لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهِ عَن قسَامة بن زهير (۱) قال: قال الأشعريُ (يا آل عبد مَنافاه، إنّي لكم نذير) (۲).

(١٤٦ أو ١٤٧ هـ).

وثقه ابن سعد، وابن معين، والإمام أحمد، وقال أبو حاتم: «صدوق، صالح»، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات.

وقد رمي بالقدر، والتشيُّع، ومن أجل ذلك ذكره أبو زرعة والعقيلي وغيرهما في الضعفاء.

وقال الذهبي: «ثقة مشهور»، ورمز له في الميزان «صح»، وقال ابن حجر: «ثقة، رمي بالقدر والتشيع».

انظر: طبقات ابن سعد (٢٥٨/٧)، تاريخ الدوري (٢٠/٢ - ٤٦٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢/١١)، أبو زرعة الرازي وجهوده (٢/٩٥٦)، الضعفاء للعقيلي (٣/٣٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٥١)، الثقات لابن حبان (٣/٧٢)، الثقات لابن شاهين (ص:٤٤١)، تقذيب الكمال للمزي (٢٢/٢٢)، ميزان الاعتدال (٣/٥/٣) والمغني للذهبي (٢/٥٩٥)، التقريب (٥٢١٥)

- (١) المازني التميمي البصري.
- (٢) هو الصحأبي الجليل عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري.
- (٣) لم يخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، فهو من زوائد المصنّف على مسلم، وقد أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة الشعراء (٥/٣٣٩ حـ ٣٣٩/٥)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٩/١٩) كلاهما من طريق أبي زيد سعيد بن أوس عن عوف بن أبي جميلة به. ووقع في تفسير الطبري «سعد» بدل

«سعيد» وهو خطأ.

وأخرجه ابن حرير أيضاً -في الموضع السابق- عن محمد بن بشار بندار عن عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر غندر كلاهما عن عوفٍ عن قسامة بن زهير عن النبي على مرسلاً.

وأخرجه أيضاً عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن عوف عن قسامة، وقال فيه قسامة: أظنه عن الأشعري عن النبي الله الله عله المامة:

قال الترمذي عقب إخراجه الحديث: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه من حديث أبي موسى وقد رواه بعضهم عن عوفٍ عن قسامة بن زهير عن النبي مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح، ذاكرت به محمد بن إسماعيل حأي: البخاري> فلم يعرفه من حديث أبي موسى».

فالحديث إذاً اختلِف فيه على عوف بن أبي جميلة، فرواه أبو زيد سعيد بن أوس - كما عند الترمذي - عن عوفٍ عن قسامة عن أبي موسى موصولاً، ورواه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر غندر كلاهما عن عوفٍ عن قسامة عن النبي على مرسلاً.

ورواه المصنّف وابن جرير عن أبي عاصم عن عوف عن قسامة عن أبي موسى موصولاً، غير أنه في رواية ابن جرير شك فقال: «أظنه عن أبي موسى».

فعلى هذا يترجَّح حانب الإرسال كما قال الترمذي، ومال إليه البحاري رحمهما الله تعالى، لأن محمد بن جعفر غندر وعبد الوهاب الثقفي أوثق من أبي زيد سعيد بن أوس، وأما الضحاك بن مخلد فقد رواه بالشك في رواية ابن حرير، وابن حرير أوثق من أبي قلابة شيخ المصنِّف لأن هذا الأحير متكلَّمٌ فيه كما سبق في ترجمته (ح ٤٢) والله أعلم.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنّف هذا الحديث في الباب، ولا يوجد في الأصل المحرَّج عليه من طريق هذا

٣٣٩ حَدَثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أحبرني يونس، ح

وَحَدَثنا محمد بن عُزَيزِ الأيلى (١)، وَيُونُس بن عبد الأعلى قالا: حدثنا سلامة بن رَوْح (٢)، عن عُقَيل (٣)، كلاهما عن الزهري، حَدثني سعيد بن المسيَّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله عليه حين أُنْزِل عليهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴿ قَالَ: (رِيا مَعَشَرَ ( ُ ) قُرَيشِ اشتروا أنفسكم مِنَ الله لا أُغْنِى عنكم مِنَ الله شيئًا، يا بني عبد المطَّلب لا أغنى عنكم مِنَ الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطَّلب لا أغنى عنك مِنَ الله شيئًا /(ل ٣/١٥/أ)، يَا صَفيَّةُ عَمَّة رسولِ الله(٥) عَلِيُّ لا أُغْنى عنكِ مِنَ الله شيئًا، يا فاطمةُ بنتَ محمّدٍ سَلِيْنِي ما شئتِ لا أُغْنِي عنكِ مِنَ الله شيئًا<sub>)(1</sub>1.

الصحابي.

<sup>(</sup>١) متكلَّمٌ فيه، والراجح أنه صدوقٌ، انظر: ح(٨٢).

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن عقيل القرشي الأموي، أبو روح العقيلي، ضعيف، وقد تابعه يونس وهو ثقة، وانظر: ح(٨٢).

<sup>(</sup>٣) ابن خالد بن عَقيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) في (م): <sub>((</sub>معاش<sub>ر))</sub>.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوصايا - باب هل يدخل النساء والولد في

• ٣٤٠ حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبّار الكوفي (١)، حدثنا وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ فقال: يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ عَلَيْ ")، يا صَفِيَّةُ، يا بني عبد المطّلب لا أملك لكم شيئًا، سلوني ما شئتم مِن مالي (١).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٨٧/٦) عن وكيع بن الجراح عن هشام به. وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الزهد - باب ما جاء في إنذار النبي على قومه (٤/٤٥ ح. ٢٣١) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة

الأقارب (الفتح ٥/٩٤٤ ح٣٧٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِرُ مَشِيرَتُكَ الْأَقْرَمِينَ كَالْمُوعِينَ الله وأَخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِرُ مَشِيرَتُكَ الْأَقْرَمِينَ كَالله وَمِي عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به. وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (٩ / ٤٤/١ – ١٤٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثان» (٣ / ٢٨٥ – ٢٨٦) كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن سلامة بن روح عن عُقيل عن الزهري به، وعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «العُطاردي» بدل «الكوفي».

<sup>(</sup>٢) الصلاة على النبي ﷺ ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْدِدْ عَشِيمَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴿ اللهِ اللهِ عَن وَكِيع ويونس بن بكير كلاهما عن محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع ويونس بن بكير كلاهما عن هشام به.

ا ٢٤١ حدثنا محمد بن حَيُّويَه بن موسى (١)، أخبرنا أبو اليمان (٢)، أخبرنا شعيبٌ (٣)، حَدَّثني أبو الزِّناد (٤)، ح

وَحَدَثْنا محمد بن يحيى بن كثير الحرَّاني (٥)، حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة (٢)، حدثنا محمد بن سلمة (٧)، عن أبي عبد الرَّحيم (٨)، عَن عبد الوهاب<sup>(٩)</sup>، عن عبد الله بن ذكوان، ح

به، وقال عقب الحديث: «حديث عائشة حديث حسنٌ غريبٌ، هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي على مرسلاً لم يذكر فيه عن عائشة ...

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف في روايته: وكيع بن الجراح، وهو عند مسلم مهمل.

- (١) هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
  - (٢) الحكم بن نافع البهراني.
- (٣) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
- (٤) عبد الله بن ذكوان القرشي كما سيأتي التصريح به في الإسناد الآتي.
- (٥) في (ط) و(ك): «محمد بن كثير» فقط، وهو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، أبو عبد الله الكلبي.
- (٦) هو: إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة القرشي الأموي، أبو أحمد الحرَّاني «ثقة يغرب» انظر: التقريب ٤٦٨.
  - (٧) ابن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو عبد الله الحراني، وهو راوية أبي عبد الرحيم وابن أخته.
    - (A) خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني.
- (٩) ابن بُخْت بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة القرشي الأموي مولاهم

وَحَدِثْنَا طَاهِرِ بِنِ خَالَد بِنِ نِزَارِ (۱)، حدِثْنَا أَبِي (۲)، حدِثْنَا إبراهيم بِن طُهْمَانَ (۲)، عن موسى بِن عُقْبَةَ (۱)، عن أَبِي الزِّناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عَن أَبِي هُرِيرةَ قال: قال رسولُ الله على: «يا بَني عبد مَنافِ اشتروا أنفسكم مِن الله، يا بني عبد المطَّلبِ اشتروا أنفسكم مِنَ الله، يا أمَّ الزُّبَيرِ يا عَمَّةَ النَّبيِّ عَلَيْ يا فاطمةُ بنت رسولِ الله على، اشتريا أنفسكما مِنَ الله عَلَيْ الله عَن الله عن الله ع

المكي، نزيل الشام ثم المدينة. التقريب (٢٥٤)

<sup>(</sup>۱) ابن المغيرة بن سُلَيم الغسَّاني مولاهم، أبو الطيب الأيلي، قال عنه ابن أبي حاتم: «صدوق»، ووثقه الخطيب البغدادي. انظر: الجرح والتعديل (۲۹۹۶)، تاريخ بغداد (۳۵۰/۹).

<sup>(</sup>٢) خالد بن نزار الغساني الأيلي:

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يغرب ويخطئ»، ووثقه محمد بن وضاح، والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ». وقد روى عن ابن طهمان نسخة.

انظر: الثقات لابن حبان (٢٢٣/٨)، تهذيب الكمال للمزي (١٨٤/٨)، الكاشف للذهبي (٣٦٩/١)، تهذيب التهذيب (٢١٢/٣)، والتقريب لابن حجر (١٦٨٢). (٣) ابن شعبة الخراساني.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عَيَّاش القرشي الأسدي مولاهم، أبو محمد المدني، صاحب المغازي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي الزَّنَادُ عَنْ الْأَعْرِجِ به. فائدة الاستخراج:

لم يسق مسلم متنه، وسياق المصنِّف له من فوائد الاستخراج.

وهَذا لفظُ شُعيب بن أبي حمزة، وَمَعنى حديثهم واحد.

٣٤٢ حدثنا إبراهيم بن الوليدِ الجشَّاش (١)، حدثنا سعيد بن داود(٢)، حدثنا مالك، عن أبي الزِّناد بنحوه (٣).

٣٤٣ حدثنا أبو إبراهيم الزُّهري(١)، حدثنا أحمد بن حنبل، ویحیی بن مَعین، ح

وحدثنا هلال بن العلاء(٥)، وعبد الله بن أحمد(٦) في آخرين قالوا: حدثنا أحمدُ بن حنبل (٧)، حدثنا محمد بن جَعفر، حدثنا شُعْبَةُ، عن إسماعيلَ بن أبي (١ / ٥٣/١) عن قيسِ -يَعني ابن أبي حَازم-،

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني، والخطيب، وتبعه ابن الجوزي.

انظر: الثقات لابن حبان (٨٠/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (١٩٩/٦)، المنتظم لابن الجوزي (٢٥٠/١٢)، تاريخ الإسلام للنهي (حوادث سنة ٢٦١-٢٨٠ ص:۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد بن أبي زنبر الزنبري المدني، ضعيف، وله عن مالك مناكير، انظر: ح(۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن سعد بن إبراهيم البغدادي.

<sup>(</sup>٥) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرُّقِّي.

<sup>(</sup>٦) ابن محمد بن حنبل الشيباني.

<sup>(</sup>٧) والحديث في المسند (٢٠٣/٤)

<sup>(</sup>A) وقع في (م): «أخبرنا» بدل: «بن أبي» وهو خطأ.

عن عَمرو بن العاص [قال] (١): سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْ جهارًا غيرَ سِرِّ يقول: ﴿أَلَا إِنَّ آلَ بني فلانٍ لَيْسوا لي بأولياء، إِنَّما وَلِيِّيَ الله وَصَالحُ المؤمنين)(١). إِنَّ آلَ بني فلانٍ لَيْسوا لي بأولياء، إِنَّما وَلِيِّيَ الله وَصَالحُ المؤمنين)(١). وفهد بن عبيد الله(٣) وفهد بن

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم العرب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم (١٩٧/١) عن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر به. ولفظ الشيخين والإمام أحمد: «آل أبي فلان» بخلاف لفظ المصنّف.

وقال البخاري في أثناء الحديث: «قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض» أي في موضع قوله «فلان».

قال الحافظ ابن حجر: «قال عبد الحق في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع، أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض، يعني بغير كتابة، وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر أن آل أبي بياض، وهو فهم سيئ ممن فهمه لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها آل أبي بياض، فضلاً عن قريش، وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي وهي قريش، بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله: «إن لهم رحماً». فتح الباري (٢٠/١٠)

فائدة الاستخراج:

عرَّف المصنِّف بقيس بن أبي حازم، وهو مسلم مهمل.

(٣) لم أحد له ترجمة في المصادر التي توفرت لي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب تُبَل الرحم ببلالها (الفتح (٢) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب تُبَل الرحم ببلالها (الفتح ٤٣٢/١٠ ح ٥٩٩٠) عن عمرو بن عباس عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

(١) الدَّلاَّل النخَّاس -بالمعجمة-، أبو محمد الكوفي، نزيل مصر، توفي سنة (٢٧٥ هـ). ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً وقال: «كتبت فوائده، ولم يقض لنا السماع منه»، ووثقه ابن يونس فيما نقله الذهبي والعيني عنه.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨٩/٧)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠ هـ/ص ٤١٦)، مغاني الأخيار للعيني (مخطوط ل ٣٧٦)

- (۲) هو: أحمد بن عبد الواحد بن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، ذكره المزي في الرواة عن عنبسة بن عبد الواحد والظاهر أنه أخوه وذكره الذهبي فيمن كنيته أبو العاص، ولم أحد له ترجمة. انظر: تحذيب الكمال (۲۲/۲۲)، المقتنى للذهبي (۲۲/۲۲).
- (٣) وقع في (م): «عبد الله» بدل «عنبسة»، ولعله سبق قلم، وهو عنبسة بن عبد الواحد بن أمية القرشي الأموي، أبو خالد الكوفي.

وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد، وأبو زرعة، وأبو داود: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال البخاري: «عنبسة بن عبد الواحد ضعيفٌ، ذاهب الحديث»

ووثقه الحافظان الذهبي وابن حجر، وأما قول البخاري فيه فغريبٌ مع توثيق من سبق ذكرهم له، ولذا قال د. حمزة الديب محقِّق العلل الكبير: «لم أجد في عنبسة بن عبد الواحد جرحاً حتى إن الذهبي لم يذكره في الميزان، ومن عادته أن يذكر فيه من جُرِح ولو كان ثقة، ولم يذكره في المغني ولا ابن حبان في المجروحين، ويبدو أن العبارة هنا غير سليمة، والله تعالى أعلم».

عن بَيان (۱)، عن قيس بن أبي حَازم، عن ابن العاص (۱): سمعتُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَن ابن العاص (۱) عن قيس بن أبي عَلَيْ مِثلَهُ - وَلِيِّيَ الله والذين آمنوا، ولكن لهم رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبِلالِهَا» (۱).

وقد أخرج له البخاري تعليقاً، ولم يذكره الحافظ في هدي الساري في أسماء من طعن فيه من رحال البخاري، ولا فيمن أخرج لهم البخاري تعليقاً، ويبدو أن العبارة غير سليمة كما قال المحقّق والله أعلم.

انظر: تاريخ الدوري (٢/٨٥٤)، طبقات ابن سعد (٣٢٦/٧)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (٩٧٨/٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١/٦٥)، الكاشف الثقات لابن حبان (٢٨٨/٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٨٣/١٢)، الكاشف للذهبي (٢٠٠/١)، التقريب (٢٠٠٧)

(١) ابن بشر الأحمسي البحلي، أبو بشر الكوفي المعلِّم.

(٢) في (م): «أبي العاص» وهو خطأ.

(٣) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه - كتاب الأدب - باب تُبَل الرحم ببلالها (الفتح ٢٠) عن عنبسة بن عبد الواحد عن بيان بن بشرٍ به.

قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله البحاري في كتاب «البر والصلة» عن محمد بن عبد الواحد بن عنبسة قال حدثنا جدي عنبسة بن عبد الواحد فذكره، وأخرجه الإسماعيلي من رواية فهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور، وساقه بلفظ: «سمعت عمرو بن العاص يقول سمعت النبي على ينادي جهراً غير سر: إن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله والذين آمنوا، ولكن لهم رحم... الحديث». [تنبيه: وقع في المطبوع من الفتح «نحد بن سليمان» بالنون، وهو خطأً].

ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق البحاري عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن

محمد بن مسلم عن فهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد به.

ومحمد بن عبد الواحد هذا لم أحد له ترجمة في المصادر التي وقفت عليها، وكذا قال الشيخ الألباني: «لم أحد له ترجمة في شيئ من الكتب التي عندي».

وأما قوله: «آل أبي فلان» أو آل بني فلان» كما هي رواية المصنف فقال النووي: «هذه الكناية هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه، وإما في حقه وحق غيره، فكنى عنه ، والغرض إنما هو قوله على: «إنما وليّي الله وصالح المؤمنين» ومعناه إنما ولييّ من كان صالحاً وإن بَعُد نسبه مني، وليس ولييّ من كان غير صالح وإن كان نسبه قريباً».

انظر: شرح صحيح مسلم (٨٧/٣)، فتح الباري (٤٣٦/١٠)، وتغليق التعليق لابن حجر (٨٦/٥)، السلسلة الصحيحة للألباني (٤٠٣/٢) رقم ٧٦٤).

بَابُ<sup>(٬)</sup> بِيَانِ تَهْوِيْنِ العَذَابِ عَلَى أَبِي طَالِبٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَنَّهُ لا يَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ بِنَجَاتِهِ وَنَجَاةٍ (أَبِيْهِ)<sup>(٬)</sup> مِنَ النَّارِ، وَأَنَّ الكَافِرَ لا يَنْفَعُهُ مَعْرُوْفُهُ إِذَا مَاتَ

عفان [بن مسلم] (ئ)، حدثنا أبو عوانة (٥)، عن عبد الملك بن عُمير (٢)، عن عبد الله بن عُمير الله عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله هل نَفَعْتَ أبا طالبِ بشيءٍ؟ فإنه قد كان يحُوطك (٨) ويغضَبُ لغضبك. قال: «نَعَم، هو في ضَحْضَاحٍ (٩) مِن نار، ولولا ذلك ويغضَبُ لغضبك. قال: «نَعَم، هو في ضَحْضَاحٍ (٩) مِن نار، ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ابنه) وهو خطأ، وفي (ط) غير منقوطة، وما أثبتُ من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر البغدادي، المعروف بالصائغ الكبير.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٦) ابن سويد بن جارية القرشي أو الفرسي.

<sup>(</sup>٧) ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي على فحنَّكه النبي على وتحوّل إلى البصرة فأقام بها.

<sup>(</sup>٨) قال النووي: «هو بفتح الياء، وضم الحاء، قال أهل اللغة: يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطةً إذا صانه وحفظه وذبَّ عنه وتوفر على مصالحه». شرح صحيح مسلم (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٩) بضادين معجمتين مفتوحتين، وهو ما رقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار، قاله ابن الأثير وتبعه النووي.

لكان في الدَّرك الأسفل مِنَ النَّارِي(١).

٣٤٦ حدثنا البِرْقُ القاضي (١)، حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيي (١)، حدثنا سفيان(١)، عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الله بن الحارثِ قال: حَدِثْنِي العباسُ بن عبد المطلبِ علله (٥) قال: قلتُ للنَّبيِّ علله ماذا أغنيتَ عن عمِّك؟... وذكر الحديث بمثله (٢).

انظر: النهاية لابن الأثير (٧٥/٣)، شرح صحيح مسلم للنووي (٨٤/٣)

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٠/١) عن عفان بن مسلم عن أبي عوانة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب كنية المشرك (الفتح ١٠٨/١٠ ح٨٠٦٨) عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه في كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٦/١١ ح٢٥٧٢) عن مسدد، كلاهما عن أبي عوانة اليشكري به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (١٩٤/١ ح٣٥٧) عن عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن عبد الملك الأموي كلهم عن أبي عوانة اليشكري به.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البغدادي، أبو العباس.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد القطان، ووقع في (م): «يحيى بن سفيان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري، كما بيَّنه الحافظ في الفتح (٢٣٣/٧)، وسيأتي في التخريج أن ابن عيينة شاركه في رواية الحديث عن شيخه عبد الملك.

<sup>(</sup>٥) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب (الفتح ٢٣٢/٧ ح٣٨٨٣) عن مسدَّد عن يحيى القطان به.

٣٤٧ - حَدَثَنا هـ لال بن العـ لاء (۱)، حدثنا أبي (۲)، وعبـ الله بن جعفر (۳)، عَن عبيد الله بن عَمرو (۱)، عَن عبد الملك /(ل ٤/١) بن عُمير، عَن عبد الله بن الحارث، عن العبّاس بن عبد المطّلب قال: قلت: يا رسولَ الله... فذكر بمثله (٥).

٣٤٨ حدثنا أبو عبيد الله(٦)، حدثنا .....

بسببه (۱۹۰/۱ ح۳۵۹ عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان عن الثوري به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به.

وأخرجه أيضاً (ح ٣٥٨) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير به.

(١) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرَّقِّي.

(٢) أبو محمد الرُّقِّي، مولى قتيبة بن مسلم الباهلي، توفي سنة (٢١٥ هـ).

ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبان وقال: «كان ممن يقلب الأسانيد، ويغيّر الأسماء، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

وقال الخطيب: «في بعض حديثه نكرة»، وقال ابن حجر: «فيه لين»، وقد توبع هنا. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٦١/٦)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:١٨١) المحروحين لابن حبان (١٨٤/٢)، تهذيب الكمال للمزي (٢٢/٤٤٥)، التقريب (٢٥٩).

- (٣) ابن غيلان القرشي مولاهم، أبو جعفر الرَّقِّي.
- (٤) ابن أبي الوليد الأسدي مولاهم، أبو وهب الرَّقِّي.
- (٥) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٨٩/٢) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو الرقى به.
- (٦) المصري، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، لقبه «بحشل»،

ويعرف بابن أخي عبد الله بن وهب، توفي سنة (٢٦٤ هـ).

اختُلِف فيه، فوثَّقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب بن الليث، وقال عبدان: «كان مستقيم الأمر على أيامنا»، ونحوه قال أبو حاتم وزاد: «ثم خلَّط بعد، ثم حاءني خبره أنه رجع عن التخليط» ثم قال بعد ذلك: «كان صدوقاً»، واحتجَّ به مسلم، وابن خزيمة.

وكذبه النسائي – وهذا تشدُّدٌ منه –، وذكره ابن حبان في المحروحين وقال: «كان يحدِّث بالأشياء المستقيمة قديماً حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ أكبادها»، وقال ابن عدي: «رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه» وقال ابن يونس: «لاتقوم به حجة»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال: «كان مستقيم الأمر، ثم حدَّث بما لا أصل له». والظاهر أنه كان مستقيم الأمر، ثم بداية أمره، ثم اختلط بعد ذلك والظاهر أنه كان مستقيم الأمر، حسن الحديث في بداية أمره، ثم اختلط بعد ذلك فصار يحدِّث ببعض المناكير عن عمه وغيره فتكلَّم فيه من تكلَّم بسبب ذلك، ويؤكِّد ذلك إخراج الإمام مسلم له في الصحيح ولما سئل عنه قال: «إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر»، وذكر الحاكم أنه اختلط بعد سنة ٢٥٠ هـ، بعد خروج مسلم بن الحجاج من مصر»،

ولم أقف على ما يدل على أن المصنّف سمع منه قبل سنة (٢٥٠ هـ)، ووصوله إلى مصر في هذا الوقت إحتمالٌ بعيد إذا علمنا أنه ولد بعد سنة (٢٣٠ هـ) كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٧/١٤)، وقد سبق في ح(١٥) أنه سمع الحديث بجرحان سنة (٢٥٠ هـ).

وذكره الذهبي في المغني والديوان وقال «له عدة أحاديث لا تُحتَمل»، وذكره أيضاً في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. وقال ابن حجر: «صدوقٌ، تغيَّر بأخرة»، وقد تابعه

عمِّي(١)، حدثنا حيوَةُ بن شُرَيحِ(٢) عنِ ابن الهاد(٣)، ح

وَحدَثنا ابن عَبْدُوسٍ (٤)، حدَثنا ابن أبي عمر (٥)، حدَثنا عبد العزيز بن محمَّد (٢)، عن ابنِ الهاد، عن عبد الله بن حَبَّاب (٧)، عن أبي سَعيد الخُدريُّ أَنَّ النَّبيَ ﷺ ذُكِر عنده عمَّه أبو طالبٍ فقال: «لعلَّه تنفعُه شفاعتي يومَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مُنْهُ دِمَاغُهُ» (٨). القيامة فَيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مُنْهُ دِمَاغُهُ» (٨).

هارون بن معروف -وهو ثقة - عند الإمام أحمد كما سيأتي في التخريج، فالحمد لله. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ((7.7))، الجموحين لابن حبان ((7.7))، صيانة الكامل لابن عدي ((7.7))، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ((7.7))، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ((7.7))، قذيب الكمال للمزي ((7.7))، المغني في الضعفاء ((7.8))، ديوان الضعفاء ((7.8))، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ((7.8))، تقذيب التهذيب ((7.8))، الكواكب النيرات ((7.8)).

- (١) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.
  - (٢) ابن صفوان التُّحيبي، أبو زرعة المصري الفقيه.
- (٣) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني.
- (٤) في (ك): «ابن كامل»، وهو: محمد بن عبدوس بن كامل السَّرَّاج السُّلمي البغدادي، وعبدوس لقبٌ لأبيه، واسمه: عبد الجبار. وانظر: ح(٢٢٣)
  - (٥) محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله، نزيل مكة.
    - (٦) الدَّرَاوَردي، أبو محمد المدني.
    - (٧) الأنصاري النجَّاري مولاهم المدني.
- (٨) سقط إسناد هذا الحديث من (ط)، وأُقحِم متنه في حديث السلمي الآتي بعده هنا،

## ٩ ٢٤٩ حدثنا السُّلَميُّ، حدثنا أبو نُعَيمِ ضِرَار (١)، حدثنا

وفي (ك) جماء هذا الحديث بإسناده ومتنه بعد حديث السلمي الآتي، ومقرونٌ به برح» التحويل.

وسيأتي تخريج الحديث.

(١) -بكسر أوله، مخففاً- ابن صُرَد -بضم المهملة وفتح الراء- التيمي، أبو نعيم الطحان الكوفي، توفي سنة (٢٢٩ هـ).

كذبه ابن معين، وقال مرة: «ليس حديثه بشيء»، وقال البحاري والنسائي: «متروك الحديث»، وقال الترمذي: «رأيت البحاري يضعّف ضرارا»، وقال الحسين بن محمد القباني: «تركوه» وقال الساجي: «عنده مناكير»، وقال ابن قانع: «ضعيفٌ، يتشيَّع»، وقال ابن حبان: «كان فقيهاً عالماً بالفرائض إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات، حتى وقال ابن حبان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، وكان ابن معين إذا سمعها من كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، وكان ابن معين يكذبه»، وقال ابن عدي: «من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو في جملة من ينسبون إلى التشيع بالكوفة»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وضعفه الدارقطني أيضاً.

وقال أبو حاتم: «صاحب قرآن وفرائض، صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، له أوهام وخطأ، ورمى بالتشيع»، وقال في لسان

وقال المنطقط ابن مفتجر . «صدوى، له اوهام وخطاء ورمي بالنسيع»، وقال في نسار الميزان: «ضعفوه».

فالظاهر أنه ضعيفٌ، وقد روى الحديث ثقتان غيره - فالاعتماد عليهما، وهما: ابن أبي عمر - كما في الإسناد السابق - وإبراهيم الزُبيري كما سيأتي عند المصنّف والبخاري.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٢٦)، سنن الترمذي (١٨٢/٣ ح٨٢٨)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٦٥/٤)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:١٤١)،

عبد العزيز بن محمد، عَن يَزيد بن الهادِ بمثله<sup>(١)</sup>.

• • • • حدثنا محمد بن حرب المديني (٢)، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزُّبيري (٢)، حدثنا عبد الله بن الزُّبيري (٣) حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن يزيدَ بن عبد الله بن الماد بإسنادِهِ: ذُكِرَ أبو طالبٍ للنَّبيِّ عَلِي منه الله دِمَاغِهِ، (٥).

الضعفاء للعقيلي (٢٢٢/٢)، المحروحين لابن حبان (٣٨٠/١) الكامل لابن عدي (٢٠/١٤) الضعفاء للدارقطني (ص:٣٥٣)، تقذيب الكمال للمزي (٣٠٣/١٣)، تقذيب التهذيب (٤/٩/٤)، ولسان الميزان (٧/٠٥٠)، والتقريب لابن حجر (٢٩٨٢).

- (١) سيأتي تخريجه مع الذي بعده.
  - (٢) لم أحد له ترجمة.
- (٣) من ولد الزبير بن العوام ﷺ، كنيته أبو إسحاق المدني.
  - (٤) في (ط) و(ك): «بمثله».
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب (الفتح ٢٣٣/٧ ح٣٨٥) عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن الهاد به، وأخرجه أيضاً في هذا الموضع عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي وابن أبي حازم كلاهما عن يزيد بن الهاد به.

وسقط هذا الإسناد الأحير مع متنه من صحيح البخاري التي مع فتح الباري، وهو في الصحيح (المتن - ط: الشعب ٦٦/٥).

وأخرجه من هذا الطريق الأخير أيضاً في كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٥/١١ ح٢٥/١).

ا ها المحال الدوري، والصغاني، والصائغ [مكة] (١) قالوا: حدثنا يحيى بن أبي بُكير (٢)، حدثنا زهير (٣)، عن سُهيل بن أبي

وأحرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي الله الله طالب والتخفيف عنه بسببه (١٩٥/١ ح٣٠٠) من طريق الليث عن يزيد بن الهاد به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٥/٣) عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن حيوة عن يزيد بن الهاد به.

#### فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف: عبد الله بن الهاد الذي جاء عند مسلم مهملاً: «ابن الهاد»

- (١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والصائغ هو: جعفر بن محمد بن شاكر البغدادي.
- (٢) واختلف في اسم أبيه، فقيل: نسر، وقيل: بشير العبدي القيسي، أبو زكريا الكِرماني البغدادي.
  - (٣) ابن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني المروزي، توفي سنة (١٦٢ هـ).

اختلفت فيه أقوال الأثمة بين موثّق له ومضعّف، واختلفت عباراتهم أيضاً في ذلك، وخلاصة الأمر فيه أنه صدوق يخطئ، فما حدَّث من كتابه فهو صالح، وما حدَّث من حفظه ففيه أخطاء، ورواية أهل الشام عنه منكرة لأنه حدَّثهم من حفظه، ورواية العراقيين عنه أصح من غيرها، ومن ضعّفه كان بسبب تلك الروايات المنكرة التي رواها عنه أهل الشام، ويتجنَّب رواياته التي أنكرت عليه، وقد ذكر ابن عدي جملة من ذلك.

قال الحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى: «ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أن بعضهم ضعفه، وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خُرِّج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة». وقد أخرج له الأئمة الستة في كتبهم محتجِّين به، وهذه الرواية هي من رواية العراقيين

صَالِح (۱)، عن النعمان بن أبي عياش (۲)، عن أبي سَعيدٍ الخُدري (۱) أنَّ رسولَ الله على قال: «أدنى أهلِ النَّارِ عذابا يُنْعَلُ بِنَعْلَينِ مِن نارٍ يَعْلِي دِمَاغُهُ مِن حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ (۱).

عنه، وللحديث طريق أخرى كما سبق والحمد لله.

للوقوف على ترجمته وأقوال الأئمة فيه انظر: تاريخ الدوري (٢/٦٧١)، تاريخ الدارمي (ص: ١٩)، التاريخ الكبير للبخاري (٣/٢١)، والضعفاء الصغير له (ص: ٩٩)، الثقات للعجلي (٢/٣١)، أبو زرعة الرازي وجهوده (٢/٨٢)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٣٣١)، العلل الكبير للترمذي (٣/٣٥)، المم المعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ١١١)، الضعفاء للعقيلي (٢/٢٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/٠٩٥)، الثقات لابن حبان (٣/٣٧)، الكامل لابن عدي (٣/٣٠)، الثقات لابن شاهين (ص: ١٣٣)، الحلي لابن حزم (٢/٤٩١)، الضعفاء لابن الجوزي (١/٩٧)، ميزان عنديب الكمال للمزي (٩/٤)، ميزان المحتدال (٢/٤٨)، والمغني (١/٤١٢)، وديوان الضعفاء (ص: ١٤١)، والكاشف الاعتدال (٢/٤٨)، والمغني (١/١٨١)، وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٦١ – (1/4.4))، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق كلها للذهبي (مخطوط ص: ١٦)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٧٧٧)، هدي الساري (ص: ٤٢٣)، وقذيب التهذيب التهذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٥/٣٧)،

- (١) واسم أبي صالح ذكوان السمان المدني، وسُهَيل هذا فيه كلامٌ يسير، انظر: ح(٣٧).
- (٢) الزُّرَقي الأنصاري، أبو سلمة المديى، واحتلف في اسم أبيه، فقيل: زيد، وقيل: عبيد.
  - (٣) نسبته «الخدري» ليست في (ط) و(ك).
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أهون أهل النار عذابا (١٩٥/١ ح٣٦١) عن

٣٥٢ حَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا الحسن بن موسى (١)، ح وَحَدَثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، حدثنا عَفان (٢)، ح

وَحَدَثنا أبو قيس عبد البرِّ بن عبد العزيز بن محمد الحرَّانيُّ -ثقةٌ (")-، حدثنا إبراهيم بن المبارك البصري(٤) قالوا: حدثنا حَماد بن سلمة، عن ثابت البُنَانِيُ (٥)، عن أبي عُثْمَانَ النَّهُ دِيُّ (٢)، عن ابن عَباسِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَهْوَنُ /(ل ٤/١ه/ب) أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أبو طالبٍ، وَفِي

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٠٦/٢)

أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به، وصدر الحديث فيه بلفظ «إنَّ أدني»، وفيه: «ينتعل بنعلين».

<sup>(</sup>١) الأشيب البغدادي القاضي.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم بن عبد الله الصفَّار الباهلي.

<sup>(</sup>٣) هذا التوثيق من المصنّف سقط من (ك)، ولم أحد للمذكور ترجمة، وقد عرفه المصنّف فوتقه.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة، وقد توبع.

<sup>(</sup>٥) البُنَاني: بضم الباء الموحدة التحتانية، وفتح النون، نسبة إلى بُنَانة بن سعد بن لؤي بن غالب، قال السمعانى: «صارت بُنَانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بها، وقال الخطيب في «المؤتنف»: إن بُنانة الذين منهم ثابت هو بنو سعد بن لؤي بن غالب، وأم سعد: بُنَانة، وقيل: بل هم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار والله أعلم، وقال الزبير بن بكار: أما بُنانة فقبيلة منهم ثابت البُناني وغيره، وبُنانة كانت أمةً لسعد بن لؤي حضنت بنيه عماراً وعمارة ومخزوماً بعد أمهم، فغلبت عليهم فسُموا بها».

<sup>(</sup>٦) واسمه عبد الرحمن بن مل، والميم مثلثة في: مل.

رِجْلَيْهِ نَعْلانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي (١) مِنْهُمَا دِمَاغُهُ (٢).

٣٥٣ و حَدثنا يَزيدُ بن عبد الصَّمد الدِّمشقيُّ (٣)، حدثنا آدم بن أبي إياس (٤)، حدثنا حَماد بن سلمة بإسناده بمثله (٥).

ع ٣٥٠ حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٢)، ح وحَدثنا أبو قلابة (٧)، حدثنا بكر بن بكَّار (٨)، ح

(١) في (م) وقع زيادة: «يغلى من نار» في هذا الموضع ولعله سبق قلم.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب أهون أهل النار عذابا (١٩٦/١ ح٣٦٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٩٥/١) عن عفان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف ثابتاً، وهو عند مسلم مهمل.

- (٣) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي، أبو القاسم القرشي.
- (٤) واسم أبي إياس: عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزي، أبو الحسن العسقلاني.
- (٥) في (ط) و(ك): «حدثنا حماد بن سلمة مثله»، والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥) في (ط) من طريق إبراهيم بن ديزيل عن آدم بن أبي إياس به.
  - (٦) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:١٠٨).
    - (٧) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقاشي البصري، انظر: ح(٢١)
      - (٨) ابن الخصيب القيسي، أبو عمرو البصري.

متكلَّمٌ فيه، وثقه أشهل بن حاتم الجمحي، وأبو عاصم النبيل، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ»، ونقل الذهبي عنه أنه قال: «ثقة، ربما يخطئ»!

وَحدثنا أبو أُميَّة، حدثنا أبو زيد الهرويُّ(١) قالوا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق (٢)، عن النعمانِ بن بشيرِ قال: قال رسولُ الله على: (إنَّ أهوَنَ أهلِ النَّارِ عذابًا رجلٌ في أَخْمَص قَدَمَيْهِ(٢) جَمْرَتَانِ يَعْلِي منهما دمَاغُهُ (١٤).

وضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وذكره الساجي، والعقيلي، وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن أبي حاتم في ترجمة الحارث بن بدل عن بكر هذا: «سيئ الحفظ، ضعيف الحديث»، وقال ابن عدى: «له أحاديث حسان غرائب صالحة»، وقال أيضاً: «وليس حديثه بالمنكر جداً»، وكذا قال ابن القطان: «ليست أحاديثه بالمنكرة...

وقد تابعه جمعٌ من الثقات كما في الأسانيد المقرونة عند المصنِّف، وكما سيأتي في التخريج.

انظر: تاريخ الدوري (٢: ٦٢)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٥٥)، والسنن الكبرى له أيضاً (١٤٣/١)، الضعفاء للعقيلي (١٥٢/١)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٨٢/٢) و(٧٠/٣)، الثقات لابن حبان (١٤٦/٨)، الكامل لابن عدي (٢٨٢/١)، تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني (٢٨٢/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٤٣/١)، لسان الميزان (٢/٨٤)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٤٣٨/١).

- (١) سعيد بن الربيع الحرَشي العامري البصري.
- (٢) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدَاني، مدلِّسٌ مشهور، قد صرَّح بالتحديث عند مسلم، وأبي داود الطيالسي، والراوي عنه هنا شعبة، وانظر: ح(٩٣).
  - (٣) أخمص القدم: هو المتحافي من الرِّجْل عن الأرض. شرح مسلم للنووي (٨٦/٣).
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أهون أهل النار عذابا (١٩٦/١ ح٣٦٣) من

حدثنا عمرو بن أبي قيس<sup>(۲)</sup> –وسمعتُ عباسًا الدُّوريَّ، سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: عَمرو بن أبي قيسٍ ثقة <sup>(۳)</sup> – عن أبي إسحاق الهمداني بمثله، وزاد: «كَغَلْي المِرْجَل».

٣٥٦ حدثنا أبو أمية، حدثنا ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا أبو أسامة (٦)، عن الأعمش، عَن أبي إسحاق، عَن النعمان بن بَشير قال: قال النبيُ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابا يومَ القيامةِ مَن له نعلانِ من نارٍ يَغْلِي منهما دِمَاغُهُ كما يَغْلِي المِرْجَلُ، مَا يرى أنَّ أحداً أشدُّ عذابا منه

طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧١/٤) عن يحبى القطان عن شعبة به. وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٩٠/٢) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود

<sup>(</sup>١) في (م): «ابن سعيد بن سابق» بدون ذكر اسمه، وهو: أبو عبد الله الرازي، نزيل قزوين.

<sup>(</sup>٢) الرازي الأزرق الكوفي، نزيل الري.

<sup>(</sup>٣) وهو في تاريخ الدوري عن ابن معين (١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «المِرْجَل: بكسر الميم وفتح الجيم، وهو قِدْر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة هذا هو الأصح». شرح صحيح مسلم (٨٦/٣).

والحديث لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسى مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) حماد بن أسامة القرشي.

وإنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً<sub>))</sub>(١).

٣٥٧ - حَدَثنا جَعفر [بن محمد](١) الصَّائغُ حدثنا عفان(١)، حدثنا حماد بن سلمة ح

وَحدثنا أبو داودَ السِّجْزِيُّ (٤)، حدثنا موسى بن إسماعيل (٥)، حدثنا حماد بن (١٦١٥) سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أنَّ رَجُلاً قال: يا رسولَ الله أينَ أبي؟ قال: «في النَّارِ». فلما قَفَّى (٧) دَعَاهُ (^) فقال: ران أبى وأباك فى النَّار $()^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أهون أهل النار عذابا (١٩٦/١ ح٣٦٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو المعروف بالصائغ الكبير البغدادي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٣) في (م): «حماد بن عفان» وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن الأشعث، صاحب السنن، وانظر ما سبق في: ح(٢٥)، والحديث في سننه - كتاب السنة - باب في ذراري المشركين (٢٣٠/٤ ح٤٧١٨)

<sup>(</sup>٥) المنقري، أبو سلمة التبوذكي.

<sup>(</sup>٦) من هذا الموضع سقط في (م) إلى أثناء ح(٣٨٩)، وسيأتي التنبيه على نمايته في موضعه إن شاءالله تعالى.

<sup>(</sup>٧) أي: ولَّى قفاه منصرفاً. قاله النووي في شرح مسلم (٧٩/٣).

<sup>(</sup>A) في (ط) و (ك): «دعا به».

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين (١٩١/١ ح٣٤٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.

٣٥٨ حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى بن حرب بِصُور وَلقبُهُ مُوشٌ (١) /(ل ٥٠/١) حدثنا عَفانُ بن مُسْلمٍ، حدثنا عبد الواحد بن رُود (١)، حدثنا الأعمَشُ، عن أبي سفيان (٣)، عن عبيد بن عُمير (٤)، عن عائشة أهًا قَالَتْ: قلتُ للنبي عَلَيْ: إِنَّ عبد الله بن جُدْعَانَ كَانَ في الجاهليَّة يَقْرِي الضَّيفَ (٥)، ويَصلُ الرَّحِمَ، ويفكُ العانيَ (١) ويُحسِنُ

انظر: النهاية لابن الأثير (٣١٤/٣)، لسان العرب لابن منظور (٤٤٣/٩)

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في «التوضيح» فقال: «بالضم مع سكون الواو تليها شين معجمة»، وذكر الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب أن معنى موش: الفار بلغة العجم. ولم أحد للمذكور ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها، وقد تابعه عن عفان: الإمام أحمد وسيأتي تخريجه.

انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٣٠٤/٨)، نزهة الألباب لابن حجر (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) العبدي مولاهم البصري، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش مقال، كما سبق في: ح(٢٨٤) ولم أحد من تابعه عن الأعمش.

<sup>(</sup>٣) طلحة بن نافع القرشي الواسطي الإسكاف، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٤) ابن قتادة بن سعد بن عامر الليثي الجُنْدَعي، أبو عاصم المكي.

<sup>(</sup>٥) قال الجوهري: «قَرَيتُ الضيف قِرىً، مثال قَلَيْتُهُ قِلىً، وقَرَاءً: أحسنت إليه، إذا كسرت القاف قصرت، وإذا فتحت مددت». الصحاح (٢٤٦١/٦)

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «العان» بدون الياء، والعاني هو: الأسير قاله ابن الأثير، وقيل هو: العبد فعلى الأول يكون المعنى أنه كان يفدي الأسير ويعمل على فكاكه، وعلى الثاني أنه كان يحرِّر الرقاب، والله أعلم.

الجِوَارَ -فَأَثْنَيْتُ عليه- هل نَفَعَهُ ذلك؟ قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا، إِنَّهُ لَمْ عَلَيْهُ ﴿لاً، إِنَّهُ لَمْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

٣٥٩ خدتنا أبو يوسف القلوسيُّ [البصري] (٢)، حدثنا جَامع بن حَماد (٢)، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش بإسناده، قالت قلتُ للنبيِّ فَيْ إِنَّ ابن جُدْعَان - بمثله - يَصِلُ الرَّحِمَ فهل ينفَعُهُ ذلك؟ بمثله لم يذكر فيه: (خطيئتي) (٥)(١).

• ٣٦ - حَدثَنا أبو أُميَّة، وجَعفر بن محمد القَطَّان الرَّقِيُّ (٧)، قالا:

<sup>(</sup>١) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٠/٦) عن عفان عن عبد الواحد به.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، والقُلُوسيُّ قال فيه السمعاني: «بضم القاف واللام، بعدهما الواو، وفي آخرها السين المهملة هذه النسبة إلى القُلُوس فيما أظن، وهو جمع قُلْس، وهو الحبل الذي يكون على السفينة» ثم ذكر هذا المنسوب إليه هنا وهو: يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري، قاضي نصيبين. الأنساب للسمعاني (١٠/٩/١). وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب (١٥/١٥)، السير للذهبي (١٢/١٩/١).

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «قال» ، والصواب ما في الأصل لأن الفعل مسندٌ لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وإن لم يصرح باسمها، دلَّ على ذلك قوله: بإسناده، أي السابق.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): حماءت العبارة هكذا: (بمثله «اغفر لي يـوم الـدين»، لم يـذكر فيـه «خطيئتي» وقوله: «أثنيت عليه» فقط).

<sup>(</sup>٦) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٧) هو: جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (۱)، حدثنا حفصُ بن غياثٍ (۲)، عن داودَ (۳)، عن الشَّعْبِي (۱)، عن مسروق (۱)، عن عائشة، عن رسول الله على قالَتْ: قلتُ: يا رسولَ الله إنَّ ابنَ جُدْعَان كانَ في الجاهليَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ المسكينَ فهل ذاك نَافِعُهُ؟ قال: ((لا، يا عائشَةُ، إنَّه لم يقلْ يوماً: ربِّ اغفر لي خَطِيْتَتِي يومَ الدِّين) (۱).

ذكره ابن أبي حاتم وقال: «سمع منه أبي بالرَّقَّة، وكتب إليَّ»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره الذهبي في «السير» وقال: «وُثِّق».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٨٨/٢)، الثقات لابن حبان (١٦٢/٨)، الشامي للذهبي (١٠٨/١٤).

<sup>(</sup>١) واسمه: عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) ابن طلق النجعي، أبو عمر الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي هند دينار بن عُذَافِر القُشَيري مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) عامر بن شراحيل.

<sup>(</sup>٥) ابن الأحدع بن مالك الهُمْدَاني الكوفي.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه
 عمل (١٩٦/١ ح٣٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث به.

# بَابُ<sup>(')</sup> بِيَانِ أَنَّ السَّاعَةَ لا تَقُوْمُ مَا دَامَ فِي الأَرْضِ مَنْ يُوَحِّدُ الله، وَأَنَّ الإِسْلامَ يَعِرُ<sup>'')</sup> فِي جَمِيْعِ الأَرْضِ، وَيَعُودُ إِلَى الـمَدِيْنَةِ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَهَابِ الإِسْلامِ فِي الفِتْنَةِ

معمر، عن ثابت (٤)، عن أنس بن مالك (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقوم السَّاعة على أحدٍ يقولُ: الله، الله)، (٦).

٣٦٢ حدثنا جَعفر بن محمد الصائغ(٧)، حدثنا عَفان بن

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣٨/٤)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (٦٦٤).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) عَزَّ الشيء يعِزُّ بمعنى قوي واشتدَّ، وتأتي بمعنى قلَّة الشيء وندرته، والمعنى الثاني هو المراد هنا.

<sup>(</sup>٣) والحديث في «مصنَّفه» (١١/١٠٤).

<sup>(</sup>٤) ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «عن أنس» فقط بدون ذكر اسم أبيه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (١٣١/١ ح٢٣٤) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٥٣٣/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٩/١٥) وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٥٩/١٥) كلاهما من طريق الدبري عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٧) أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة، المعروف بالصائغ الكبير.

مُسْلم، ح

### وَحدثنا محمد /(ل١/٥٥/ب) بن الفَسرج الأزرق(١)، حدثنا

(١) هو: محمد بن الفرج بن محمود، أبو بكر البغدادي الأزرق، توفي سنة (٢٨٢ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البرقاني عن الدارقطني: «هو ضعيف»، وقال الحاكم عنه: «لا بأس به، من أصحاب الكرابيسي، يطعن عليه في اعتقاده»، ووقع في تهذيب التهذيب لابن حجر في نقل رواية الحاكم: «ضعيف»، لا بأس به...» ويظهر أن كلمة «ضعيف»، مقحمة فهي ليست في سؤالات الحاكم، ولا في نقل الخطيب عنه والذهبي – لهذه العبارة، وليست موجودة أيضاً في اللسان للحافظ نفسه.

ولعلَّ في هذه العبارة جمعٌ بين روايتي البرقاني والحاكم عن الدارقطني، فيوجَّه قوله: «ضعيف» إلى معتقده، وقوله: «لا بأس به» في روايته.

وقال ابن حزم: «جمهول»، وقال الخطيب: «أما أحاديثه فصحاح، ورواياته مستقيمة، لا أعلم فيها شيئاً يستنكر، ولم أسمع أحداً من شيوحنا يذكره إلا بجميل سوى ما ذكرته عن البرقاني آنفاً». يعني من التضعيف الذي نقله عن الدارقطني، وهذا التضعيف مرجعه إلى الاعتقاد؛ لأن حسيناً الكرابيسي الذي جاء ذكره في رواية الحاكم عن الدارقطني كان من الواقفة، وممن يعيب على الإمام أحمد نفيه القول بخلق القرآن.

وقال الذهبي: «صدوق، تكلَّم فيه الحاكم لجود صحبته الكرابيسي وهذا تعنَّتُ زائدٌ»، لكن الحاكم إنما نقله من كلام الدارقطني، وقال الذهبي عن الأزرق أيضاً: «وجدت له حديثاً منكراً متنه: منا السفاح، ومنا المنصور، رواه عن يحيى بن غيلان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً». لكن تعقَّبه الحافظ ابن حجر في اللسان بقول ابن حبان: «لا ينبغي أن [يجرَّح] الأزرق به، فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، فلعلَّ الآفة من الجمهول الذي سمعه الضحاك

شَاذَان (۱) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقومُ السّاعة حتى لا يقالُ في الأرضِ: الله، الله» (۱). حدثنا عبد المؤمن بن أحمد الجُنْدَيْسَابُوْرِيُّ (۱) محدثنا

منه»، ثم قال الحافظ: «رواه الخطيب من طريق أخرى، فبرئ الأزرق من عهدته».

انظر لطرق هذا الحديث الذي ذكره: تاريخ بغداد (٦٢/١).

وذكره الحافظ في التهذيب والتقريب تمييزاً، وقال: «صدوقٌ، ربما وهم».

انظر: الثقات لابن حبان (٩/٤٤)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:١٤٣)، المحلى لابن حزم (٢٧٩/٣)، تاريخ بغداد للخطيب (٩/١٥٩)، سير أعلام النبلاء (٢٩/١٧) والميزان للذهبي (٤/٤)، لسان الميزن (٥/٠٤٣)، وتحذيب التهذيب (٩/١٢)، والتقريب لابن حجر (٦٢٢٠).

(١) هو: الأسود بن عامر الشامي، أبو عبد الرحمن، نزيل بغداد، وشاذان لقبّ.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (١٣١/١ ح٢٣٤) عن زهير بن حرب عن عفان بن مسلم به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦٨/٣) عن عفان بن مسلم عن حمادٍ به.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨٨/١٥) من طريق المصنّف عن جعفر بن محمد الصائغ - وحده - عن عفانِ به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف في روايته: حماد بن سلمة، وهو عند مسلم مهمل.

(٣) لم أحد للمذكور ترجمة في المصادر التي وقفت عليها، سوى أن المزي ذكره في الرواة عن سهل بن عثمان، والجنديسا أبوري: بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء المثناة التحتانية، وفتح السين المهملة، بعدها الألف والباء الموحدة التحتانية، بعدها واو وراء، نسبة إلى بلدة من بلاد كور الأهواز – وهي

سَهل بن عثمان (۱)، حدثنا عُقبة بن خالد (۲)، عن عبيد الله بن عمر (۳)، عن خبيب بن عبد الرَّحن (۱)، عن حفص بن عاصم (۱)، عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسول الله على: «إنّ الإيمان لَيَأْرِزُ (۱) إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحْرِها (۷).

٤ ٣٦٠ حَـدَّثني إبراهيم بن ديزيل (٨)، حدثنا إسماعيل بن

خوزستان – يقال لها: مُخنديسابور.

انظر: الأنساب للسمعاني (٣١٨/٣)، تمذيب الكمال للمزي (١٩٩/١٢)

(١) ابن فارس الكندي، أبو فارس العسكري.

(٢) ابن عقبة السَّكُوني، أبو مسعود الكوفي المُحَدَّر.

(٣) لم يذكر اسم أبيه في (ط) و(ك)، وهو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العمري المدنى.

(٤) ابن خُبيب بن يَساف الأنصاري الخزرجي، أبو الحارث المدني.

(٥) ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، حدُّ عبيد الله بن عمر.

(٦) قال البغوي: «أي: ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها، قيل: كان هذا زمان الردَّة بعد وفاة الرسول على في خلافة الصدِّيق، وقوله: إن الإيمان ليأرز، يعني أهل الإيمان». وأصل الأزر بمعنى القوة والشدَّة.

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٠٢/١)، شرح السنة للبغوي (١٢٠/١)

(٧) سيأتي تخريجه.

(A) هو: إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن ديْزِيْل الهَمَذَاني، أبو إسحاق الكسائي، توفي سنة (۲۸۱ هـ).

وديزيل لم أحد من ضبطه بالحروف، وقد ضُبِط بالحركة: بفتح الدال في الأنساب

أبي أويس (١)، حدثني أخي، عن سليمان (٢)، عن عبيد الله بن عمر بإسناده مثله (٣).

و٣٦٥ حدثنا الميمونيُّ<sup>(١)</sup>، حدثنا محمد بن عبيد<sup>(٥)</sup>، حدثنا عبيد الله بإسناده مثله<sup>(٦)</sup>.

للسمعاني. وضُبِط: بكسر الدال في: الإكمال لابن ماكولا، والسير للذهبي. وأما الزاي فهي مكسورة عند الجميع.

قال أبو حاتم: «ما رأيت ولا بلغني إلا صدق وحير»، وقال ابن حراش: «صدوق اللهجة»، ووثقه الحاكم، وقال الذهبي: «إليه المنتهى في الضبط والإتقان». وقال الحافظ ابن حجر: «وقفت في «جلاء الأفهام» لابن القيم تلميذ ابن تيمية وذكر إبراهيم هذا وقال إنه ضعيف متكلّم فيه، وما أظنه إلا التبس عليه بغيره، وإلا فإبراهيم المذكور من كبار الحفاظ».

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٢٦٥/٤)، الأنساب للسمعاني (٣٤٣/١٦)، تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٨١ - ٢٩٠/ص:١٠٧)، والسير للذهبي (١٨٤/١٣)، للسان الميزان لابن حجر (٤٨/١)، تقذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٢٠٨/٢)

- (١) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، متكلَّمٌ فيه هو وأخوه، واسم أحيه: عبد الحميد.
  - (٢) ابن بلال التيمي مولاهم المدني.
  - (٣) سيأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.
- (٤) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الرَّقِي، أبو الحسن الميموني.
  - (٥) ابن أبي أمية الطَنَافِسِي، أبو عبد الله الأحدب الكوفي.
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة

۳۳۳ حدثنا عباس الدُّوري، حدثنا يحيى بن مَعين، ح وحَدثنا الصَّغاني، أخبرنا محمد بن عَبَّاد (۱)، ح وحَدثنا الصَّغاني، أخبرنا محمد الصَّفَّار الرَّقِيُّ (۲)، حدثنا موسى بن مَروان (۱)، قالوا: حدثنا مروان بن مُعَاوية الفَزَاري، حدثنا يزيد بن كيسان، عن

(الفتح ١١١/٤ ح١٨٧٦) من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسحدين (١٣١/١ ح٣٣٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله بن عمر به.

فائدة الاستخراج:

عبيد الله بن عمر جاء عند مسلم مهمالًا، وبيَّنه المصنف في الإسنادين السابقين.

(۱) وقع في (ط): «محمود بن عباد»، وعليه تخريج إلى الهامش فيه: «ص: محمد بن غياث» كأنه يشير إلى أنها كذلك في نسخة رمز لها به «ص»، والصواب أنه: محمد بن عباد بن الزَّبْرِقان المكي، نزيل بغداد، كما دلَّ عليه الأصل والنسخ الأخرى.

(٢) لم أحد له ترجمة في المصادر التي وقفت عليها.

(٣) البغدادي، أبو عمران التمَّار الرَّقِّي، توفي سنة (٢٤٠، وقيل ٢٤٦ هـ).

ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه حرحاً أو تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول»، وقد تابعه جمعٌ من الثقات كما في أسانيد المصنّف وكما سيأتي في التخريج.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٤/٨)، الثقات لابن حبان (١٦١/٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٢١/٩)، التقريب (٧٠٠٩).

أبي حَازِم (١)، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ بِعِدا الْإِسلامُ غُرِيبًا وسيعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى للغُرَبَاء، (٢).

٣٦٧ حدثنا على بن حَرب [الطائي](٣)، حدثنا أبو مُعاوية(١)، لى؛ كم تَلَفَّظَ الإسلامَ؟ ﴾. قلنا: يا رسول الله أتخافُ علينا ونحن بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: ﴿إِنَّكُم لا تدرون لعلَّكُم تُبْتَلُونَ ﴾. فابْتُلِينَا حتى جَعَل الرَّجلُ مِنَّا ما يُصَلِّي إلا سِرًّا(").

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف مروان الفزاري بذكر اسم أبيه، وهو عند مسلم باسمه ونسبته.

- (٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (٤) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.
  - (٥) شقيق بن سلمة الأسدى الكوفي.
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب كتابة الإمام الناس (الفتح ٢٠٥/٦ ح٣٠٦٠) من طريق الثوري عن الأعمش به، وفيه زيادة: «فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل،، فذكر العدد في رواية الثوري ألفاً وخمسمائة، وسيأتي الكلام فيه.

وعلَّقه من طريق أبي معاوية وذكر قوله: «ما بين الستمائة إلى سبعمائة».

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الاستسرار بالإيمان للخائف (١٣١/١

<sup>(</sup>١) سلمان الأشجعي مولى عزَّة الأشجعية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين (١٣٠/١ ح٢٣٢) عن محمد بن عباد وابن أبي عمر العدني كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري به.

٣٦٨ - حَدَثنا محمدُ بن الليثِ المَرْوَزِي (١)، حدثنا عَبْدَانُ (٢)، عن أبي حَمزة (٣) - قِرَاءةً -، عن الأعمش، بإسناده قال: بمثله: «الْكُتُبُوا لي /(ل ٢/ ٢٥/أ) مَنْ تَلَقَّظُ (٤) بالإسلام». فَكَتَبْنَاهُمْ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مائة، فَقَلنا: يا رسولَ الله أَتَخَافُ [علينا] (٥) ونحن خَمْسُ مِائة؟ (٢).

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب كتابة الإمام الناس (الفتح ٢٠٦/٦ ح. ٢٠٦/٦) عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش به.

#### تنبیه:

اختلفت الروايات في ذكر عدد الذين كُتِبوا، ففي رواية الثوري أنهم ألف وخمسمائة، وفي رواية أبي معاوية أبي معزة أنهم وفي رواية أبي معاوية أبي معزة أنهم ما بين الستمائة إلى السبعمائة، وفي رواية أبي معزة أنهم خمسمائة، وكلهم يروون عن الأعمش، وجمع بعض الشراح بين الروايات بأوجه من الجمع، ولكن قال الحافظ ابن حجر: «يخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد عزج الحديث، ومداره على الأعمش بسنده، واحتلاف أصحابه عليه في العدد المذكور، والله أعلم».

وقال أيضاً: «كأن رواية الثوري رَجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه

حه ٢٣٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن نمير، وأبي كريب كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن الليث بن حفص بن مرزوق الإسكاف القزاز المروزي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عثمان بن حبلة الأزدي العتكي، أبو عبد الرحمن، وعَبْدَان لقبه.

<sup>(</sup>٣) السُّكَّري، محمد بن ميمون المروزي.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «يَلْفُظُ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

٣٦٩ حَدَثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا يَعقوبُ بن محمد الزُّهريُّ(١)، حدثنا عبد العزيز بن محمد(٢)، حَدثني صفوان بن سُلَيم (٦)، عن عبد الله بن سلمان الأَغَرُ (٤) عن أبيهِ، عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ الله: ((يَبْعَثُ الله رِيْحَاً مِن اليمن هي أَلْيَنُ مَسًّا مِن الحرير؛ فلا يبقى أحدٌ في قلبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدَلِ من إيمانِ إلا قَبَضَتْ نَفْسَهُ (((()()).

أحفظهم مطلقاً وزاد عليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدَّمة، وأبو معاوية - وإنكان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، ولذلك اقتصر مسلم على روايته لكنه - لم يجزم بالعدد؛ فقدَّم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الإثنين، ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية، وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله: خمسمائة، فتتعارض الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بُعْد ذلك الترجيح بالزيادة، وبحذا يظهر رجحان نظر البحاري على غيره».

انظر: فتح الباري لابن حجر (٢٠٦/ - ٢٠٠٧)

- (١) أبو عيسى المدني، ضعيفٌ، يعتبر به، انظر: ح(١٦٩)، وقد تابعه أحمد بن عبدة الضبي وغيره كما سيأتي في التخريج.
  - (٢) الدَّرَاوَرْدي المدني، متكلَّمٌ فيه، انظر: ح(٢٨)، وقد تابعه أبو علقمة الفروي عند مسلم.
    - (٣) القرشي الزهري مولاهم المدين.
- (٤) المدني، مولى جُهَينة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق»، ولعله قال ذلك لإخراج مسلم له، وإلا فغالباً يقول فيمن وثقه ابن حبان فقط: «مقبول».
- انظر: الثقات لابن حبان (٥/٧)، تهذيب الكمال للمزي (٥/١٥)، التقريب (۳۲٦٣).
  - (٥) بمامش (ط) التعليق التالي: «بلغ على الشبيلي قرآءة في الثالث بالظاهرية».
- (٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في

قلبه شيءٌ من الإيمان (١٠٩/١ ح١٨٥) عن أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز الدراوردي وأبو علقمة الفروي كلاهما عن صفوان بن سُلَيم به، وميَّز بين لفظ الدراوردي وأبي علقمة فقال: «قال أبو علقمة: مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة»، ولعل رواية الدراوردي هنا مرويَّة بالمعنى.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٩/٥) عن محمد بن عباد عن الدراوردي به. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/٥٥٤) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن الدراوردي وأبي علقمة الفروي كلاهما عن صفوان بن سليم به، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»! وقد أخرجه مسلم كما سبق.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف عبد الله بن سلمان، وهو عند مسلم بدون ذكر نسبته.

بَابُ '' بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا [ﷺ] '' أَوْ سَمِعَ بِهِ فَلَمْ يُوْمِنْ بِهِ وَيِما ٱرْسِلَ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا [ﷺ] '' أَوْ سَمِعَ بِهِ فَلَمْ يُوْمِنْ بِهِ وَيِما ٱرْسِلَ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّسلامِ إِذَا نَزَلَ يَحْكُمُ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّسلامِ إِذَا نَزَلَ يَحْكُمُ بِهِ كَانَ مِنْ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ مِنْ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ

• ٣٧٠ حدثنا شعبة، عن صالح بن الشّعي، حدثني أبو بُرْدَة (٥)، عَن أبيهِ قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: «ثلاثة يُؤْتَون أجرَهم مرتينِ: رجل كانَتْ له أَمَةٌ فأدّبها فأحسنَ أدبَها وعَلَمها فأحسنَ تعليمها ثم أعتَقَها فتزوّجَها، ورجلٌ من فأحسنَ أدبَها وعَلَمها فأحسنَ تعليمها ثم أعتَقَها فتزوّجَها، ورجلٌ من أهلِ الكتابِ آمنَ بنبيّهِ، ثمّ أدرك النّبيّ عَلَيْ (١) فآمن به، وَعبد أدّى حَقّ الله وَحَقّ مَواليهِ، (٧).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٦٨).

<sup>(</sup>٤) ابن مسلم بن حيان الثوري الهَمْدَاني الكوفي، ولقب حدِّ أبيه حيان: حيٌّ، وهو أشهر من اسمه وغالباً ما ينسب صافح هذا إليه فيقال: صالح بن صالح بن حي، أو صالح بن حي. انظر: تمذيب الكمال للمزي (٥٤/١٣)، فتح الباري لابن حجر (٢٢٩/١).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي موسى الأشعري، مختلفٌ في اسمه، وقيل: اسمه كنيته.

<sup>(</sup>٦) الصلاة على النبي ﷺ ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع

فقال الشعبيُّ للرجُلِ: قُمْ فقد كانَ يُرْحَلُ إلى المدينةِ فيما دونَ هذا (١). ١٣٧٦ حدثَ نا أبو العباس الغَرِّيُّ (٢)، حدث نا الفريابي (٣)، حدث نا سفيان (٤)، عن صالح، عن الشعبي، ح

وحدثنا الحسن بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام (٥)، حدثنا على بن

الناس، ونسخ الملل بملته (١٣٥/١ ح ٢٤١) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن صالح به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٥٠٤/١) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود به. فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

(۱) جاء بيان هذه القصة في صحيح مسلم بأوضح مما هنا، فرواه مسلم في كتاب الإيمان المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المح

(٢) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

(٣) محمد بن يوسف بن واقد الضَّبِّي مولاهم.

(٤) هو الثوري في هذا الإسناد، صرَّح به ابن منده في روايته، وقد رواه ابن عيينة أيضاً كما سيأتي في التخريج.

(٥) القّصَّار، أبو الحسن الكوفي، مولى بني أسد، توفي سنة (٢٠٤ أو ٢٠٥ هـ).

صالح(١) عن أبيهِ، عَن الشعبي، الشعبي،

وحَدَثنا أبو أمية، حدثنا الحسن بن عطية (٢)، أخبرنا الحسن (٣)، عن

وثقه ابن سعد، وقال ابن معين: «صالح، ليس بذاك»، وقال ابن المديني: «معاوية بن هشام وقبيصة، والفريأي متقاربون»، وقال يعقوب بن شيبة: «كان هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث شَريك»، ووثقه العجلي، وأبو داود، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «[ربما] أخطأ» ، سقطت كلمة «ربما» من مطبوعة الثقات، واستدركتها من تهذيب الكمال، وقال ابن عدي: «أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به»، وذكره ابن شاهين أيضاً في الثقات.

وقال الإمام أحمد: «كثير الخطأ»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال: «روى ما ليس بسماعه فتركوه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «هذا خطأ منه، ما تركه أحد».

ووثقه الذهبي في الكاشف، والديوان، وقال في الميزان: «أنه ما ذكره لشيءٍ فيه إلا لكلام ابن الجوزي» وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق.

وقال الحافظ: «صدوق، له أوهام».

انظر: الطبقات لابن سعد (7/7.3)، تاریخ الدارمی (0:17)، الثقات للعجلی (7/7.7)، الحرح والتعدیل (7/7.4)، الثقات لابن حبی (7/7.3)، الخوری لابن عدی (7/7.37)، الثقات لابن شاهین (0:7.7)، الضعفاء لابن الجوزی (7/7.1)، قذیب الکمال للمزی (7/7/1)، المیزان (1/7.1)، والکاشف (7/7/1)، ودیوان الضعفاء (0:77)، والرواة المتکلم فیهم بما لا یوجب الرد للذهبی (0:70)، قذیب التهذیب (1/7.1)، والتقریب لابن حجر (1/7).

- (١) في (ط) و(ك): «علي بن عاصم» ولعله سبق قلم، وهو: علي بن صالح بن صالح بن حالج بن حالح بن حي الثوري الهَمْدَاني الكوفي.
  - (٢) ابن بُحِيحِ القرشي، أبو علي الكوفي البزاز.
- (٣) ابن صالح بن صالح بن حي الهُمْدَاني الثوري الكوفي، أخو على بن صالح في الإسناد الماضي.

أبيهِ، عن الشعبي ه(١)، بإسناده نحوَه (٢). /(ل ٢/٥٦/ب)

٣٧٢ حَدثَنا أبو الكَروَّس محمد بن عَمرو بن تمَّام (٣)، حدثنا

(۲) لم يخرجه مسلم من طريق الثوري، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الخصومات - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده (الفتح ٢٠٨/٥ حرك ٢٠٤٧) عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن صالح به.

وأخرجه أيضاً في كتاب الجهاد والسير - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (الفتح ١٦٩/٦ ح ٢٠١١) عن ابن المديني عن ابن عيينة عن صالح به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد الله المحمد العدي عن ابن جميع الناس، ونسخ الملل بملته (١٣٥/١ ح ٢٤١) عن ابن أبي عمر العدي عن ابن عن صالح به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (١/٤،١) من طريق الفريأبي عن الثوري به، وأخرجه أيضاً (١/٥٠٥ - ٥٠٦) من طريق عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن أبيه صالح بن صالح به وأخرجه أيضاً (٦/١،٥) من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي - شيخ المصنف - عن الحسن بن عطية عن الحسن بن صالح عن أبيه به.

(٣) في الأصل: ثُمَام بالثاء المثلثة المضمومة، وما أثبته من (ط) و(ش، وكذلك هي في مصادر الترجمة.

وأما «الكَرَوَّس» فقد ضبط بعضه السمعاني، وبعضه الحافظ ابن حجر بما محصله: «بفتح الكاف والراء، وتشديد الواو، وفي آخرها سين مهملة»، ومعنى الكَرَوَّس: العظيم الرأس من الناس، والمذكور هنا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: «كتبت عنه، وهو صدوق» ولم أجد فيه قولاً آخر.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٤/٨)، الإكمال لابن ماكولا (١٦٩/٧)،

<sup>(</sup>١) ما بين النجمين سقط من (ط).

الـمُعلَّى بن الوَلِيْدِ<sup>(۱)</sup>، حدثنا مروانُ<sup>(۲)</sup>، عن الفَضل بن يزيد<sup>(۳)</sup>، حدثنا الشَّعييُّ بإسنادِهِ، مثلَهُ<sup>(۱)</sup>.

۳۷۳ حدثنا حنبل بن إسحاق (۵)، حدثنا سليمان بن داود (٦)،

القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٧٣٥)، تبصير المنتبه لابن حجر (١١٩٢/٣).

- (١) لم أجد له ترجمة في المصادر التي وقفت عليها.
- (٢) ابن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي.
  - (٣) الثُّمالي ويقال: البحلي الكوفي.
- (٤) أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في الفضل في ذلك (٤) من طريق على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي به.
- (°) ابن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو على، ابن عم الإمام أحمد، وأحد تلامذته ورواة المسائل عنه، توفي سنة (٢٧٣ هـ).

قال الدارقطني: «كان صدوقاً»، وقال الخطيب البغدادي - وتبعه ابن الجوزي -: «كان ثقة ثبتاً»، ووثقه الذهبي في التذكرة، ولم أجد قولاً آخر فيه.

وأما بالنسبة لمسائله التي يرويها عن الإمام أحمد فقال أبو بكر الخلال: «قد جاء بمسائل أجاد فيها الرواية، وأغرب بغير شيء، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب أحمد قولهم: «حنبل له غلطات معروفة» وقال الذهبي: «له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويُغرب».

انظر: تماريخ بغداد (٢٨٦/٨)، المنتظم (٢/٢٥٦)، طبقات الحنابلة (٢٠١١)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/٥)، تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/٠٠٠).

(٦) الهاشمي، أبو أيوب، من ولد العباس بن عبد المطلب عليه.

حدثنا أبو زبيد عَبْثَر (۱)، عن مُطَرِّف (۱)، عن الشعبي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبيُّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْةِ: «مَن كَانَتْ لَه جَارِيَةٌ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَه أَجْرَانِ» (۱).

(٣) كان ترتيب هذا الحديث في الأصل بعد حديث أحمد بن يوسف السلمي الآتي برقم (٣) كان ترتيب هذا الحديث في الأصل بعد حديث أحمد بن يوسف السلمي الآتي برقم (٣٧٥)، وتقديمي له لموافقة ترتيب نسختي (ط) و(ك) وذلك لأجل مناسبة سياق الأحاديث.

وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العتق - باب فضل من أدب جاريته وعلّمها (الفتح ٢٠٥/٥ ح٤٤٢) من طريق محمد بن فضيل عن مطرّف بن طريفٍ به.

وأخرجه مسلم في كتاب النكاح – باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها (١٠٤٥/٢ ح٨٦) من طريق خالد بن عبد الله عن مطرّف بن طريفٍ به.

وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب النكاح - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (٢٢١/٢ ح٢٠٥٣).

وأخرجه النسائي في سننه -كتاب النكاح - باب عتق الرجل حاريته ثم يتزوجها (١١٥/٦)كلاهما عن هناد بن السري عن عبثر عن مطرفٍ به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٩٨/٤) عن سليمان بن داود الهاشمي عن عبشرٍ عن مطرّف به.

#### فائدة الاستخراج:

1- لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

<sup>(</sup>١) عَبْثَر -على وزن جعفر- ابن القاسم الزُبيدي -بضم الزاي- الكوفي. التقريب، (٣١٩٧).

<sup>(</sup>٢) بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة: ابن طريف الكوفي. التقريب (٦٧٠٥)

٣٧٤ حَدَثَنا جَعْفر بن أبي عُثْمانَ الطَّيالسيُّ (١)، حدثنا محمد بن المنهال(٢)، حدثنا يَزيدُ بن زُريع، حدثنا شعبةُ، عن أبي حَصين(٣)، عن الشعبي، عن أبي بُردَة، عن أبي موسى أنَّ النَّبِيَّ عَلِي قالَ: «مَن كَانَتْ لَهُ جاريةٌ فأدَّبها فأحسن تَأْدِيْبَهَا، ثمَّ أعتقها وتزوَّجَهَا كانَ له أَجْرَانِ<sub>»(<sup>1)</sup>.</sub>

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٨٨/٧)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٢٣/١)، المنتظم لابن الجوزي (٢١/٩٤٣)، العبر للذهبي (١/٥/١).

- (٢) في الرواة عن يزيد بن زريع: محمد بن المنهال التميمي المحاشعي الضرير البصري، ومحمد بن المنهال العطار البصري، أخو حجاج بن المنهال الأنماطي، ولم يتبيَّن لي أيهما المراد في هذا الإسناد وكلاهما ثقة والحمد لله. انظر: تهذيب الكمال للمزي (17/00-710).
  - (٣) عثمان بن عاصم بن حُصَين مصغّر الأسدى الكوفي.
- (٤) علَّقه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها (الفتح ٢٩/٩ ح٥٠٨٣) عن أبي بكر بن عياش عن أبي حَصين عن الشعبي به. ووصله أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:٦٨) عن أبي بكر بن عياش عن أبي حَصينٍ عن الشعبي به، ومن طريق الطيالسي أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/٣٩٧).

٢- ذكر المصنِّف: الشعبي بنسبته - وهو به أشهر، وجاء عند مسلم باسمه مهملاً: عامر.

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي، أبو الفضل البغدادي، توفي سنة (٢٨٢هـ). وثقه ابن المنادي، والخطيب البغدادي – وتبعه ابن أبي يعلى الحنبلي، وابن الجوزي –، ووثقه الذهبي في العبر.

و٣٧٥ حدثنا أحمد بن يوسف السُّلميُّ (١)، حدثنا عبد الرَّزاق (١)، اخبرنا معمر، عن همام بن مُنبِّه، عَنْ أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (روالذي نفسُ محمَّد بيده لا يَسْمَعُ بي أحدٌ من هَذه الأُمَّة ولا يهوديُّ ولا نصرانيٌّ ومات ولم يُؤْمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان مِن أصحابِ النَّال، (١).

٣٧٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب (١) أحبرني عمرو بن الحارث (٥) أنَّ أبا يونس (١) حدَّثه، عن أبي هُريرة، عن رسول الله على أنّه قال: ((وَالذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ مِن هَذه الأُمَّة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثمَّ يموتُ ولم يؤمن بالذيْ أُرْسِلْتُ بهِ إلا كانَ مِن أصحابِ النّانِ)(٧).

<sup>(</sup>١) في (ك) زيادة: «قالا» في هذا الموضع، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) ابن همام الصنعاني، والحديث لم أجده في مصنَّفه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣١٧/٢) عن عبد الرزاق عن معمر به.

وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (٣١٤/١) من طريق أحمد بن يوسف السُّلَمي شيخ المصنِّف عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري، راوية عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

<sup>(</sup>٦) سُلَيم بن جُبَير - مصغَّران - الدوسي المصري، مولى أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (١٣٤/١ ح٠٢٤) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به.

٣٧٧ حَدَثَ نا يوسفُ بن مُسَلَّم، حدثنا حَجاجُ بن محمدِ(١)، ح /(ل١/٧٥١)

وَحَدَثنا أبو بكر الحميريُّ(٢)، حدثنا مكِّيُّ (٣)، عن ابن جُرَيج (١)، كلاهما قالا: عن ابن شهابٍ، عَن سعيد بن المسيَّب (٥)، أنَّه سمع أبا هُريرة يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ: «وَالذي نفسى بيدِهِ لَيوشِكَنَّ أَن ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَكَماً مُقسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيْرَ، وتوضَعُ الجِزيةُ، ويَفِيْضُ المَالُ حتى لا يقبله أحدٌ الله المركزي.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف: عمرو بن الحارث إلى أبيه، وجاء عند مسلم مهملاً.

(١) المصيّعي الأعور.

(٢) وقع في (ط) و(ك): بتقديم النسبة على الكنية، وهو: أحمد بن الخباب بن حمزة الحميري النسَّابة، أبو بكر البلخي، توفي سنة (٢٧٧ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد قولاً آخر فيه.

انظر: الثقات لابن حبان (٥٣/٨)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (١/١٨)، السابق واللاحق للخطيب (ص:٧٣)، الإكمال لابن ماكولا (١٤٤/٢)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ٢٦١ - ٢٨٠/ص: ٢٥٠)

(٣) ابن إبراهيم بن بشير التميمي، أبو السكن البلخي.

(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي، مدلِّسٌ مشهور، وقد تابعه حجاج.

(٥) في (ط) و(ك): «ابن المسيب» بدون ذكر اسمه.

(٦) أخرجه من هذا الطريق ابن منده في «الإيمان» (٥١٣/١) من طريق عبد الصمد بن

٣٧٨ حدثنا أبو إسماعيل الترمذيُّ(۱)، حدثنا الحميديُّ(۱)، ح
وحدّثنا على بن حرب، [قالا:] (۱) حدّثنا سفيان (۱)، عن الزهري، بإسناده: «يُوشِكُ أن يَنْزِلَ فيكم ابنُ مريم حَكَماً وإِمَامًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْب، وَيَقْتُلُ الخِنْزِير، وَيَضَعُ الجِزْيَة، وَيَفِيْضُ المَالُ حتى لا يَقبَله أحدٌ، (۵).

٣٧٩ حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يَعقوبُ بن إبراهيم بن سعد (٢)، حدثنا أبي، عن صالح (٧)، عَن ابن شهاب أنَّ سعيدَ بن المسيَّب

الفضل عن مكي بن إبراهيم عن ابن حريج به.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي، أبو بكر الحميدي، والحديث في مسنده (٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وسقطت صيغة التحديث من (ط).

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة. وعلى بن حرب يروي عنه فقط، دون الثوري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المظالم - باب كسر الصليب وقتل الخنزير (الفتح ١٤٤/٥ ح٢٤٧٦) عن ابن المديني عن ابن عيينة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ (١٣٥/١ ح ٢٤٢) عن عبد الأعلى بن حماد وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان بن عيينة به.

فائدة الاستخراج:

أورد المصنّف لفظ الحديث، ومسلم ذكر بعض ألفاظه، مميّزاً بين ألفاظ الرواة.

<sup>(</sup>٦) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٧) ابن كيسان المدني.

حَدَّثه أنَّه سمع أبا هُرَيرةً يقول: قال رسول الله عَلَى: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حَكَماً عَدْلاً؛ فيكسرُ الصَّلِيب، ويقتُلُ الخنزيرَ، ويَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحدٌ، حتى تكون المخنزيرَ، ويَضَعُ الجِزْية، وَيَفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحدٌ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدُّنيا وما فيها». ثمَّ يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شهيدة ﴿ وَإِن مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِهِ ، إلى قول... ؛

• ٣٨٠ أخبرني العباس بن الوليد العُذْري (٣)، أخبَرني أبي، ح وَحَدَثنا عيسى بن أحمد (٤)، حدثنا بشر بن بكر (٥)، كلاهما عن

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد الله المريعة بينا عن حمد الحلواني وعبد بن مُميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به.

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم طرفاً من لفظه فقط، وذكره المصنّف تاماً.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك) لم يذكر آخر الآية، وإنما ذكر طرف الآية وقال: «الآية»، والآية من سورة النساء - الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (الفتح ٥٦٦/٦ ح ٣٤٤٨) عن إسحاق بن راهويه عن يعقوب بن إبراهيم، به.

<sup>(</sup>٣) نسبته «العذري» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ابن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلخي.

<sup>(</sup>٥) التِّنِّيسي، أبو عبد الله البجلي.

الأوزاعي(١)، بمثلِ حديث ابن جُرَيجِ(١).

۱ ۲۸۸ حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا ابن أبی مریم (۱)، حدثنا اللیث بن سَعد، ح

وَحَدَثنا الحارث بن أبي أسامةً (٤)، /(ل٥٧/١) حدثنا يونس بن محمد (٥)، حدثنا الليثُ بن سعد، حَدثني سَعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُريُ (٦)، عن

ثقة، تَكلَّم فيه الأزدي، وابن حزم، وكان يأخذ على التحديث أجراً، وربما تكلَّما فيه بسبب ذلك، قال الذهبي: «لا بأس بالرجل، وأحاديثه على الإستقامة»، وقال: «ذنبه أخذه على الرواية، فلعلَّه – وهو الظاهر – أنه كان محتاجاً، فلا ضير»، وقال في تذكرة الحفاظ: «كان فقيراً، كثير البنات»، رمز له في الميزان «صح» وقال: «تكلم فيه للا حجة».

انظر: الثقات لابن حبان (١٨٣/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (٢١٨/٨)، ميزان الاعتدال (٢١٨/٨)، وسير أعلام النبلاء (٣٨٨/١٣)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٦١٩/٢)، لسان الميزان لابن حجر (٢٧/٢).

وانظر أيضاً: مقدمة الدكتور حسين الباكري في تحقيقه لبغية الباحث (ص: ١١-٣٤).

<sup>(</sup>١) أي عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه من طريق الأوزاعي.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) هو: الحارث بن محمد بن أبي أسامة، واسم أبي أسامة: داهر -وقيل: زاهر- بن يزيد بن عدي التميمي، أبو محمد البغدادي، صاحب المسند المشهور، توفي سنة (٢٨٢هـ).

<sup>(</sup>٥) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب.

<sup>(</sup>٦) واسم أبي سعيد: كيسان، وسعيد هذا اختلط قبل موته، والراوي عنه هنا: الليث، وهو من أوثق الناس فيه، وقد أخرج البخاري لسعيد من رواية الليث، وانظر: ح(٤٥).

عطاء بن ميناء (١) مَولى ابن أبي ذُبَابٍ ، عن أبي هُريرة عن رسول الله على قال: «وَاللهِ لَيَنزِلَنَّ ابنُ مريم حَكَماً عَدْلاً فلَيكسِرنَّ الصّليب، ولَيقتلَنَّ الخنزير، ولَيَقتلَنَّ الخنزير، ولَيَضَعَنَّ الجزية، وَلتُتْرَكَنَّ القِلاصُ(٢) فلا يُسْعَى عَليها، ولَيَذَهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَلَيَخَامُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيُدَعَوَنَّ إلى المالِ فلا يقبله أحدٌ (٣).

٣٨٢ حدثنا أبو أمية، حدثنا سعيد بن سليمان (١)، وعاصم بن على (٥)، عن ليث بن سعدٍ بمثله (١).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٩٤/٢) عن حجاج بن محمد المصيصي وأبي النضر هاشم بن القاسم كلاهما عن الليث به.

#### فائدة الاستخراج:

في رواية المصنّف بيان المهمل عند مسلم في: الليث بن سعد، ونسبة سعيد المقبري، وعطاء بن ميناء بأنه مولى ابن أبي ذباب.

<sup>(</sup>١) أبو معاذ المدني، وابن أبي ذُباب هو: الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب الدوسي المدني.

<sup>(</sup>٢) بكسر القاف جمع قلوصٍ بفتحها، وهي من الإبل كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال، ومعناه أن يُزْهَد فيها ولا يُرغَب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما ذُكِرت القلاص لكونما أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (١٩٢/٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد الله المربع عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد به.

<sup>(</sup>٤) الضَّبِّي، أبو عثمان الواسطي البزاز، يلقُّب بسعدويه.

<sup>(</sup>٥) ابن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في الذي قبله.

## ٣٨٣- أخبرَني العباس بن الوليد (١)، أخبَرَني أبي، ح

وحَدثنا عيسى بن أحمد<sup>(۱)</sup>، حدثنا بشر بن بكر<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، عن نافع<sup>(۱)</sup> مَولى أبي قتادَةَ، عَن أبي هُرَيرةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «كيفَ أنتم إذا نزل فيكم ابنُ مريمَ وَإِمَامُكُمْ مِنكم؟» (٥).

٣٨٤ حدثنا أبو داودَ الحراني، حدثنا يحيى بن عبد الله (٢)، حدثنا ابن أبي ذئب (٧)، عن الزهري، عن نافع مَولى أبي قتادة، عَن أبي هُريرَةً أنَّ

<sup>(</sup>١) ابن مَزْيَد العُذْري البيروتي.

<sup>(</sup>٢) ابن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلحي.

<sup>(</sup>٣) التُّنِّيسي، أبو عبد الله البجلي.

<sup>(</sup>٤) ابن عباس - ويقال: ابن عيَّاش - الأقرع، أبو محمد، مولى امرأة من غِفار، وقيل له مولى أبي قتادة لملازمته له، وأبو قتادة هو: الأنصاري المدني، صحابي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من هذا الطريق ابن منده في «الإيمان» (١/٥١٥ - ٥١٦) من طريق بحر بن نصر عن بشر بن بكر، ومن طريق العباس بن الوليد عن أبيه كلاهما عن الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٦) ابن الضحاك البابُلُتِي، أبو سعيد الحراني، توفي سنة (٢١٨ هـ)، ضعيف، لم يوثقه أحدٌ، ولكن تابعه الوليد بن مسلم عند مسلم، وتابعه أيضاً عثمان بن عمر عند الإمام أحمد كما سيأتي في التحريج.

انظر: تهذیب الکمال للمزي (٤٠٩/٣١)، میزان الاعتدال (٣٩٠/٤)، والکاشف للذهبی (٣٦٩/٢)، التقریب (٧٥٨٥).

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فاضل، تكلَّم البعض في روايته عن الزهري، وقد تابعه الأوزاعي - كما سبق في

النَّبِيَّ ﷺ قال: «كيفَ بِكم إذا نزل فيكم ابنُ مريم فَأَمَّكُمْ منكم؟».

قال ابن أبي ذئب: يَعني فَأَمَّكُمْ (١) بِكِتَابِ رَبِّكم، وسُنَّةِ نَبِيِّكم محمدِ عَيْلِيْ (٢).

٣٨٥- حَدَثنا يوسف بن مُسَلَّم، وعباس الدوري، ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالوا: حدثنا حَجَّاجُ بن محمد، عن ابن جُرَيج، أخبَرَني أبو الزُّبير<sup>٣)</sup> أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ النَّبِيُّ ﷺ يقول: ((لا تزال طائفةٌ مِن أمَّتي يقاتلون على الحقِّ ظاهرين إلى يومِ القيامة ،،، قال: ﴿فَيَنْزِل عيسى بن مريم عليهما السلام فيقول أميرُهم: تعالَ صَلِّ لنا /(ل٨/١٥/أ). فَيقولُ:

الإسناد الماضي - وغيره كما سيأتي في التخريج.

انظر: تحذيب الكمال للمزي (٦٣٠/٢٥)، شرح على الترمذي لابن رجب (۲۷۳/۲ – ۲۷۳)، التقریب (۲۰۸۲).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «وأمكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (الفتح ٥٦٦/٦ ح٣٤٤٩) عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ (١٣٧/١ ح٢٤٦) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزهري به، ومن طريق عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري به (ح: ٢٤٤)، ومن طريق ابن أخى الزهري عن الزهري به (ح: ٢٤٥).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٣٦/٢) عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

# لا، إنَّ بعضكم على بَعْضِ أُمَرَاءُ لِتَكْرِمَةِ الله هذه الأُمَّة ،،(١).

٣٨٦ حدثني مُضَرُ بن محمد (٢)، حدثنا عبد الرحمن بن عَمرو الحراني (٣)، قال: قرأنا على مَعْقِلٍ (٤)، عن أبي الزُّبير، عن جَابِر عن النبي ﷺ

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد الله عن الله عن الوليد بن شجاع، وهارون بن عبد الله وحجاج الشاعر كلهم عن حجاج بن محمد المصيصي به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٨٤/٣) عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به.

(٢) ابن حالد بن الوليد بن مضر الأسدي، أبو محمد البغدادي القاضي المقرئ. وثقه الدارقطني، ولم أحد فيه قولاً آخر، فهو ثقة إن شاءالله.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٥٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٦٨/١٣)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠/ص:٤٧٣).

(٣) أبو عثمان البحلي، توفي (٢٣٠ هـ).

قال عنه أبو زرعة: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد فيه قولاً آخر. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/٢٦٧)، الثقات لابن حبان (٨٠/٨)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة: ٢٣١ – ٢٤٠/ص: ٢٤٢).

(٤) ابن عبيد الله الجُزَري، أبو عبد الله العبسي مولاهم الحراني، توفي سنة (١٦٦ هـ).

وثقه ابن معين في أكثر الروايات عنه، ووثقه الإمام أحمد، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ، لم يفحش خطؤه فيستحق الترك، إنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفك منه البشر»، ونحوه كلام ابن عدي الذي قال: «هو حسن الحديث، ولم أحد في أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره إلا حَسَبَ ما وحدت في حديث غيره ممن يصدق، في غلط حديث أو حديثين».

وضعفه ابن معين في رواية، وقال النسائي في السنن: «ليس بذاك القوي»، وذكره

عثله(۱).

العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء لتضعيف ابن معينٍ له، وقال أبو الحسن بن القطان: «معقل عندهم مستضعف»، فتعقبه الذهبي بقوله: «كذا قال، بل هو عند الأكثرين صدوق، لا بأس به».

وقال في السير: «ما عرفت له شيئاً منكراً فأذكره، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن»، وقال في الكاشف: «صدوق»، وفي المغني في الضعفاء قال: «صدوق، ضعفه ابن معين وحده»، وذكره في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «صالح الحديث، احتج به مسلم».

وقال ابن حجر: «صدوقٌ يخطئ»، وقد تابعه ابن جريحٍ كما سبق في الإسناد الماضي. انظر: تاريخ الدارمي (ص:٢٠٢)، سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٦٤)، تاريخ ابن محرز عن ابن معين (١٩٨١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢/٥٨٤)، الجرح والتعديل لابسن أبي حاتم (٨/٦٨)، السنن للنسائي (٢/٤٥١)، الضعفاء للعقيلي (٢/١٥٤)، الثقات لابن حبان (٧/٢٩٤)، الكامل لابن عدي (٢/٤٤٢)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/٠١)، تقذيب الكمال للمزي (٨/٢٨)، الميزان (٤/٢٨)، والسير (٨/١٣)، والكاشف (٢/١٨١)، ومعرفة الرواة المتكلم فيهم (ص:٢٧١)، والمغني في الضعفاء كلها للذهبي (٢/٩٢)، التقريب (٢٧٩٧)

# فهرس الموضوعات



# فهرس الموضوعات

|       | الوخوع الوخوع                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | مقدّمة المصنّف                                                                     |
| ۲.    | كتاب الإيمان                                                                       |
| ۲.    | بَيَانُ إِثْبَاتِ القَدَرِ وَشرائع الإِيمان                                        |
| ٤٥    | بَيَانُ صِفَةِ الإسْلامِ وَشَرَائِعِهِ، وَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ        |
| 71    | بَيَانُ صفةِ الإيمان والإسلام، وأنَّه أداء الفرائض، واحتناب                        |
|       | المحارم                                                                            |
| ٧.    | بَيَانُ إِيْجَابِ مُحَارِبَةِ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُظْهِرُوا القوْلَ              |
|       | بِلا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَدَاء ما يَجِبُ عَليهمْ مِن الفَرَائِضِ، وَالدليل عَلى |
|       | أنَّ التَّصْدِيق لا ينفَعُهُم في الظِاهرِ حَتى يُقِرُوا بِلِسَانِهِم               |
| ۸٧    | بَيَانُ أَنَّ أَعمالَ الخَيْرَاتِ كُلُها من الإيمان، وَالدليل على أن               |
|       | الإيمانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ                                       |
| 1 2 7 | بَيَانُ الْأَعمَاٰلِ وَالْفَرَائضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاها بِالقول وَالْعَمل دَحل   |
|       | الحنَّة، وَالدليلُ على أنَّهُ لا ينفعُه الإقرارُ حتى يستيقنَ به قلبُه،             |
|       | وَيُرِيدَ بِهِ وَجْهَ الله عز وَجل بما يحرُم بهِ على النَّار                       |
| X 1 X | بَيَانُ المَعاصِي التي يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها،                           |
|       | وَالمعاصي التي يكون بها مُنَافقاً، وإن صلَّى وَصامَ وأقرَّ بالإسلام                |
| 777   | بَيانُ المَعَاصِيْ التي إِذَا قالهَا الرَّجُل وَعملها كان كفراً وفسقاً،            |

واستوجَب بما النَّار

بَابُ بِيَانُ المَعَاصِي التي إذا قَالِمَا العَبْدُ، أو عَمِلَهَا لَم يَدْخُل ٢٥٦ الجَنَّةَ بَمَعْصِيَته

بَيَانُ نَفي الإيمانِ عَنِ الذي يُحَرَمُ هذه الأخلاق المُبَيَّنة في هذا ٢٧٨ الباب، وَإيجاب النَّهي عن المنكرِ، وَنَفي الإيمان عن مَن لا يُنْكِرُهُ بقلبهِ

بَيَانُ الأَعْمَالِ التي يَسْتَوجِبُ صَاحِبُهَا عَذَابَ الله؛ وَغَضَبَهُ، ٣٠٢ والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّه لا يَنْفَعُهُ مَعَهَا عَمَلٌ إِذَا لَقِيَ الله بِمَا

بَابُ التشديد في الذي يقتُلُ نفْسَهُ، وفي لعنِ المؤمن وأَحْد ماله، ٣١٤ والدليل عَلى أن القاتل إذا مات بغير توبةٍ لم ينفعه إسلامُهُ واحتهادُهُ، وخُلِّد في نار جَهنَّم، وأنَّ من قتِلَ على المعصية استوجب بمعصيته النَّارَ، وَلا يكون ذلك كفَّارة معصيته، وبيان إباحة قتل مَن يقصد لقتالِهِ، وأنَّه إن قُتِلَ على مَنع مالهِ منه فَهُو شهيد، وبيان أنَّ الجنَّة لا يَدخلها إلاَّ المؤمنون، وأنَّهُ لا فَرْقَ بين الإيمان والإسلام

بَيَانُ الْخُرُوجِ من الإيمان لمنفعةٍ ينالها من عَرض الدنيا في الفتنة، ٣٤٥ والدليلُ على ذَهابه بمثلِهِ إلى صَاحبهِ لِمنفعة الدنيا، وإيجاب مُبادرة العمل قبل حُلُولها، وأن السريرة إذا كانت بخلاف العَلانيةِ لم ينتفع بعَملهِ، وأن العَمل بحَوَاتيمه

|     | الموضوع المنافع                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٩ | بابٌ في انتِزَاع الأمانةِ من القلوبِ وَرفْعها، وَأَن القلبَ إِذَا أَشْرَبَهُ                   |
|     | الميل إلى الفتنة والى صَاحبُها، وَلم ينكرُها بقلبهِ، وركن إلى صَاحِبِه                         |
|     | ران على قلبهِ، وانتُزِعَ الإيمان منهُ                                                          |
| 807 | بَابُ بَيَانِ الكَبَائرِ والذنوب المُوبقاتِ                                                    |
| ١٢٣ | بَابُ بَيَانِ كَبَاثِرِ الذُّنُوبِ                                                             |
| 777 | بَابُ بِيانِ الأعمالِ التي برئ رسولُ الله ﷺ من عاملها                                          |
| ٣٨. | بَابُ بِيانِ الأخلاقِ والأعمال المحمودة التي جَعَلها رسول الله عَلَيْ                          |
|     | من الإيمان، وَنَسَبَهَا إلى أهل الحجاز [وما يليها وبالله التوفيق]                              |
| ٣9. | بَابُ بِيانِ أفضل الأعمال، والدليلُ على أَنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ،                             |
|     | وأَنَّ مَن ترك الصلاة فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال؛                                  |
|     | إذ تاركُها يكون بِتَرَكِها كافراً                                                              |
| ٤٠٤ | بَابُ بَيَانِ حَقْنِ دِمَاءِ من يُقِرُّ بِالإِسْلامِ مِن الكُفَّارِ في المحاربةِ               |
|     | وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ [تَقِيَّةً] وَدَرْءِ القَوْدِ عَنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ فيما أصابَ في |
|     | كُفْرِهِ ومحاربتِهِ، ولا يُفَتَّشُ باطنُهُ، وَالدلِيلُ على أنَّ المُؤمن يَخْرُجُ               |
|     | مِن إيمانِهِ إذا قَتَلَ المُقِرَّ بالإسلام                                                     |
| 173 | بَابُ بَيَانِ رَفْعِ الإِثْمِ عن الذي يأتي الشيءَ المَنْهِيَّ عنه قَبْلَ                       |
|     | عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عِنه، وَأَنَّ الكافر سَاقِطٌ عَنْهُ مَا عَمِلَ في كُفْرِهِ إذا            |
|     | أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي إِسْلامِهِ لَم يَسْقُطْ عَنْهُ ما             |
|     | عَمِلَ فِي كُفْرِهِ وأَخِذَ بِهَا                                                              |

### بَابُ بَيَانِ الكَافِرِ لا يَبْطُلُ مَعْرُوفُهُ فِي كُفْرِه إذا أَسْلَمَ (وَكَانَ عَلَى 540 ذَلِكَ)، وَأَنَّ الشِّرْكَ يُسَمَّى ظُلْماً بَابُ رَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَنْ المُسْلِمِيْنَ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا 2 20 وَوَسْوَسَتْ بَيَانُ الوَسْوَسَةِ التِي يَجِدُهَا المُؤْمِنُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا ( اللهُ لم اللهُ عَلَى اللهُ المؤمِنُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا ( اللهُ الله 20V أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِن الإِيْمَانِ إِذَا أَنْكَرَهَا واجدها بَابُ بَيَانِ المَسْأَلَةِ المَكْرُوهَةِ التي لا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْهَا وَعَنْ رَدِّ ٤٦٨ حَوَاكِمًا، [وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيْجَابِ ترك التَّفَكُّر فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِن سُؤَالِ الشَّيْطَانِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ المَسْؤُولُ عَنْهَا، أَوْ مَنْ يَجِدُهَا فِي نَفْسه بَابُ بَيَانِ ثُوَابِ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا المسْلِمُ الذي قَدْ حَسُنَ إِسْلامُهُ، 277 وَثَوَابِ الَّذِي هَمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، وَثَوَابِ [مَنْ] تَرَكَ السَّيِّئَةِ التي يَهُمُّ كِمَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا مِنْ خَشْيَةِ الله، وَأَنَّ الإثْمُ سَاقِطٌ عَنْ الذي

بَابُ بَيَانِ الأَعْمَالِ المَكْرُوهَةِ التِي إِذَا اجْتَنَبَهَا المُؤْمِنُ ٤٨٤ وَالمَحْمُودَةِ التِي مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا دَخَلَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ

يَهُمُّ بِالسَّيِّةِ حَتَّى يَعْمَلُهَا

بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَنَّ نِصْفَ أَهْلِ ٥٠٠ الجَنَّةِ هُمَ أَنَّهُ لا يَكُوْنُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الجَنَّةِ هُمْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ

الموضوع الصنعة

وَ لَكُمْ إِلا مُسْلِماً، وَأَنَّ شَفَاعَتَهُ لِأُمَّتِهِ دُوْنَ سَائِرِ الأُمَمِ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَهُ وَيَقْتَدُوْنَ بِهِ مِن الأَقْرَبِيْنَ وَالأَبْعَدِيْنَ، وَأَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بِالتَّقْوَى

بَابُ بَيَانِ تَهْوِيْنِ العَذَابِ عَلَى أَبِي طَالِبٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ٥٣٥ وَأَنَّهُ لا يَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ بِنَحَاتِهِ وَنَجَاةِ (أَبِيْهِ) مِنَ النَّارِ، وَأَنَّ الكَافِرَ لا يَنْفَعُهُ مَعْرُوْفُهُ إِذَا مَاتَ

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّاعَةَ لا تَقُوْمُ مَا دَامَ فِي الأَرْضِ مَنْ يُوَحِّدُ الله، ٢٥٥ وَأَنَّ الإِسْلامَ يَعِزُّ فِي جَمِيْعِ الأَرْضِ، وَيَعُودُ إِلَى الـمَدِيْنَةِ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَهَابِ الإِسْلامِ فِي الفِتْنَةِ

بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَأَنَّ مَنْ ٢٥٥ أَذْرَكَ مِنْهُمْ مُحَمَّداً [ﷺ] أَوْ سَمِعَ بِهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَبِمَا أُرْسِلَ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلام إِذَا نَزَلَ يَحْكُمُ بِكِتَابِ الله وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ

